

آثارالشّيْخ العلّامَة عَبْد الرِّحْمْن بْن يَحْيَىٰ المُعَلِّمِيّ (٦)

# جَبُونِ الْمُأْلِلُ الْعُقْدِيْلِ فَيْ الْمُؤْلِدُ اللّهِ الْمُؤْلِدُ لِلْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ لِلْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ لْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ لِلْمُؤْلِدُ لِلْمُؤْلِدُ لِلْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ لِلْمُؤْلِدُ لِلْمُؤْلِدُ لِلْمُؤْلِدُ لِلْمُؤْلِدُ لِلْمُؤْلِدُ لِلْمُؤْلِدُ لِلْمُؤْلِدُ لِلْمُؤْلِدُ لِلْمُؤْلِدُ لِلْمُ لِلْمُؤْلِدُ لِلْمُؤْلِدُ لِلْمُؤْلِدُ لِلْمُؤْل

تَأْلِيف الشّيْخ العَلّامَة عَبْد الرّحْمْن بْن يَحْيَىٰ المُعَلِّمِيّ اليَمَانِي ١٣١٧ه - ١٣٨٦ه

حَقْرِفِ فِي عَدْنَانَ بْزُصِّ فَاخِانَ ٱلْمُعُارِّي

ٷٷٙٲڵٮؘؙۿڿۜٵڵۼؙۺٙؽڹٵڷڞؾٚٵڡڐڎؾٙ ۻڰڔٚڔڔٚۼؠؙڒڷؠڵڔ؆؋ۯڒؽڵؽ (دؘڡؙؙٲڵڎؙؾٵڮ)

تَمُونِهُ مُؤَسَّسَةِسُلِمُّانِ بن عَبْدِالْعَتَزِيْزِالرَّاجِجِيِّ الْحَيْرِيَّةِ كَالرَّكُالِالْفَوَّالَيْنَ

جرابر عالم الفيول. النشروالورب

الرسالة الأولى حقيقة التأويسل

# بِسُــــــِ اللَّهِ ٱلدَّحْزِ ٱلرِّحِيمِ

الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجًا، ويسر الدين لعباده ولم يجعل في معرفته ضيقًا ولا حرجًا، وأشهد ألَّا إله إلَّا الله وحده لا شريك له، شهادة من تحقّق بها فقد نجا، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، السّالك بمتبعيه سراطًا قيِّمًا وسبيلًا منهجًا، فأقامهم على أوضح المسالك، وتركهم على البيضاء ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها إلَّا هالك، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله، ورضي الله عن صحابته المتقدمين بقاله وحاله.

أمّا بعد:

فهذه رسالةٌ في حقيقة التأويل، وتمييز حقه من باطله، وتحقيق أنّ الحقَّ منه لا يلزم من القول به نسبة الشريعة إلى ما نزَّهها الله عزَّ وجلَّ عنه من الإيهام والتورية، والإلغاز والتّعمية، ومن الله عزَّ وجلَّ أستمدُّ المعونة والتوفيق.



#### الباب الأول: في معنى التأويل

التأويل في اللغة: مصدر أوّل يُؤوّل، وأوّل فعّل ـ بتشديد أوسطه ـ ثلاثيُّه آل يَؤوْلُ أوْلًا.

قال أهل اللغة: الأوْلُ الرجوع. وهذا تفسيرٌ تقريبي.

وأغلب ما تستعمل في الرجوع، الذي فيه معنى الصَّيرورة.

ومن أمثلة اللغويين: «طُبِخَ الشَّرابِ فآل إلى قَدْر كذا وكذا». ولذلك عدَّ بعض النُّحاة «آل» في الأفعال التي تجيء بمعنى «صار»، وتعمل عملها.

و «آل» قريبٌ من معنى «حال»، أي: تَحَوَّل من حالٍ إلى حال، وأكثر ما يقال: اسْتَحَال. وفي الحديث: «فاسْتَحالَت غَرْبًا» (١١)، إلَّا أنَّ «حال» و «اسْتَحَال» يختص بما تحوَّل إلى حالٍ غير ناشئةٍ عن حالهِ الأولى؛ و «آل» تكون حاله الثانية ناشئة عن الأولى، كقولك: «ربما تَؤُول البدعة إلى الكفر». أو ناشئة عما جُعل «آل» غاية له، كقولهم: «طُبِخَ الشَّراب حتى آل إلى قَدْر كذا وكذا».

وفرقٌ ثان، وهو أنّ «حال» و «اسْتَحَال» قد يكون بسرعة، كما في الحديث: «فاستَحَالَت غَرْبًا». و «آل» يقتضي أنّه بعد مُدَّةٍ، كما في «طُبِخَ الشَّراب»، أو ما هو كالمُدَّة، وذلك أن يكون في رجوع الشيء إلى الشيء بغموضٍ وخفاء، كقولك: إنّ إخراج النصوص الشرعية عن ظواهرها بمجرّد الرأي والهوى يؤول إلى الكفر؛ تريد أنّه كفر، إلّا أنّ كونه كفرًا إنّما يُعْلَم بعد

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (٣٦٨٢) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وبرقم (٧٤٧٥) ومسلم (٢٣٩٢) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

تروِّ وتدبُّرٍ؛ ولذلك لا يكفر كلُّ من فعل ذلك؛ لأنَّه قد يكون معذورًا.

والتّأويل مأخوذٌ من هذا، فهو أن يجعل الكلام يؤول إلى معنى لم يكن ظاهرًا منه، فآل الكلامُ إلى أنْ حُمِلَ على ذلك المعنى بعد أن كان غير ظاهرٍ فيه.

والتّأويل قد يكون للرُّؤيا، وقد يكون للفعل، وقد يكون للَّفظ.

فأمّا تأويل الرُّؤيا: فالأصلُ فيه أنّه مصدر أوَّلَ العابرُ الرُّؤيا تأويلًا، أي: ذكر أنَّها تؤول إلى كذا، ويذكر ما يزعم أنّه رمز بها إليه.

وكثيرًا ما يُطلق على المعنى الذي تؤول به، ومنه \_ والله أعلم \_ قول الله عزَّ وجلَّ حكاية عن جلساء ملك مصر: ﴿ وَمَا نَحْنُ بِتَأْوِيلِ ٱلْأَمْلَامِ بِعَالِمِينَ ﴾ [يوسف: ٤٤]، ومواضع أخرى في سورة يوسف.

ويطلق على نفس الواقعة التي كانت الرؤيا رمزًا إليها، ومنه \_ والله أعلم \_ قول الله عزَّ وجلَّ حكاية عن يوسف عليه السلام: ﴿هَٰذَا تَأْوِيلُ رُءْ يَكَى ﴾ [يوسف: ١٠٠]؛ فجعل نفس سجود أبويه وإخوته له هو تأويل رؤياه التي ذكرها بقوله: ﴿إِنِّ رَأَيْتُهُمْ لِي سَجِدِينَ ﴾ [يوسف: ٤].

وأمّا تأويل الفعل: فهو توجيهه بذكر الباعث عليه والمقصود منه؛ فيتبين بذلك أنه على وفق الحكمة بعد أن كان متوهما فيه أنّه مخالفٌ لها، ومنه ما حكاه الله عزَّ وجلَّ عن الخضر: ﴿سَأُنَبِتُكَ بِنَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِع عَلَيْهِ صَبْرًا ﴾ [الكهف: ٧٨].

وقد يطلق على العاقبة التي يؤول إليها الفعل؛ وبه فسّر قتادة وغيره قول الله عزَّ وجلَّ: ﴿ ذَالِكَ خَيْرٌ وَأَحُسَنُ تَأْوِيلًا ﴾ [النساء: ٥٩].

وأمّا تأويل اللفظ: فالأصل فيه أن يحمل على معنى لم يكن ظاهرًا منه، فالكلام الذي لا يظهر معناه لكثيرٍ من سامعيه يكون بيان أنّ معناه كذا تأويلًا، والكلام الذي يظهر منه معنى يكون بيان أنّ معناه غير ذلك الظاهر تأويلًا.

ويُطلَق على نفس المعنى الذي حُمِل عليه.

ويُطلَق على نفس الحقيقة التي عُبر عنها باللفظ؛ فإذا قال المفسّر في قولت تعسالى: ﴿ وَعَدَوْا عَلَى حَرْدِقَدِدِنَ ﴾ [القلم: ٢٥]، ﴿ وَثِلُ يَوْمَ بِذِلِلْمُكَذِيِنَ ﴾ [المرسلات: ١٥]، ﴿ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَاماً ﴾ [المرسلات: ٢٥]، ﴿ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَاماً ﴾ [الفرقان: ٢٨]، ﴿ المنعُ، ﴿ ويلٌ وغيٌّ [الفرقان: ٢٨]، ﴿ المنعُ، ﴿ ويلٌ وغيٌّ وأثام ﴾: أوديةٌ في جهنم. و ﴿ صَعُودٌ ﴾: جبلٌ فيها. فحَمْلُه إيّاها على هذه المعاني هو التّأويل بالإطلاق الأوّل.

ونفسُ تلك المعاني هي التأويل بالإطلاق الثاني.

يُقال: ما تأويل الحَرُد؟ فيُقال: المنع، وما تأويل صَعُود؟ فيُقال: تأويله أنّه جبل في جهنم.

ونفس المنع، وتلك الأودية، وذلك الجبل: هي التأويل بالإطلاق الثالث.

ويحتمل الأوّل والثّاني دعاءُ النبي اللّليّاة لابن عباس: «اللّهم فقّهه في الدّين وعلّمه التّأويل»(٢).

<sup>(</sup>١) في الأصل: «سنرهقه».

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (١٤٣) ومسلم (٢٤٧٧) من حديث ابن عباس، دون قوله: «وعلمه =

و في رواية: «اللَّهم علِّمه الحكمة وتأويل الكتاب»(١).

وقد ذكر الحافظ طرق الحديث في «الفتح»، في كتاب العلم، في شرح باب قول النبي الله الله علمه الكتاب» (٢).

ويحتمل أن يكون المراد: «عَلِّمه كيف يؤول»؛ فيكون من الإطلاق الأول، ويحتمل أن يكون المراد: «علِّمه المعاني التي تؤول إليها ألفاظ الكتاب»، فيكون من الإطلاق الثاني، والله أعلم.

ومن الثالث: قول الله تبارك وتعالى: ﴿ وَلَقَدْ جِمْنَهُم بِكِنَبِ فَصَلْنَهُ عَلَى عِلْمِ هُدَى وَرَحْمَةً لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴿ هَلَ يَنظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَةً، يَوْمَ يَأْقِ تَأْوِيلَهُ، يَقُولُ هُدَى وَرَحْمَةً لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴿ هَا كَانَ مُشَوّهُ مِن قَبْلُ قَدْ جَآءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِأَلْحَقِ ﴾ [الأعراف: ٥٢ - ٥٣]، وقوله عزَّ وَجَلَّد فَهُولُ فِي مَا كَانَ هَذَا ٱلْقُرْءَانُ أَن يُفْتَرَىٰ .... بَلْ كَذَبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ وَلَمّا يَأْتِهِمْ وَجَلَّد فَا يَعْفِيهُ إِيونِس: ٣٧ - ٣٩].

التأويل». وأخرجه بهذا التمام أحمد (١/ ٢٦٦) وابن حبان في «صحيحه» (٥٥٥)
 والحاكم في «المستدرك» (٣/ ٦١٥) وصحّح إسناده، وقال البوصيري في «إتحاف الخيرة المهرة» (٧/ ٢٨٥): «بسند صحيح».

<sup>(</sup>۱) أخرجها البخاري (۳۷۰٦) من حديث ابن عباس، دون قوله: «وتأويل الكتاب». وأخرجها البخاري (۳۷۰٦) من طريق عبد الوهاب الثقفي عن خالد الحنداً عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما. قال الحافظ في «الفتح» (۱/ ۱۷۰): «هذه الزيادة مستغربة من هذا الوجه، فقد رواه الترمذي والإسماعيلي وغير هما من طريق عبد الوهاب بدونها، وقد وجدتها عند ابن سعد من وجه آخر عن طاوس عن ابن عباس...».

<sup>(</sup>۲) الفتح (۱/۰۷۱).

#### الباب الثاني: مقدمة في الصدق والكذب

اعلمْ أنَّ من أعظم نِعَم الله عزَّ وجلَّ على عباده تيسيره لهم الكلام، الذي يتفاهمون به، ولو لاه لكانوا كالأنعام أو أضل سبيلًا. ألا ترى أنَّ الإنسان إذا نَشَأ مُنْفَرِدًا عن أبناء جِنْسه لا يُدرِك إلَّا ما وقعت عليه حواسه، والحواسُّ لا تهتدي إلى حقائق الأشياء، فإذا رأى مثلًا شجرة لم يهْتَد إلى معرفة نفعها من ضرّها إلَّا بتجربة، والتجربة قد تُودِي بحياته، ثمَّ لا يهتدي إلى صفة استنباتها، والقيام عليها وإصلاحها إلَّا بتجربة، قد يفوز فيها، وقد لا يفوز. ولعلَّه يقضي عمره كلَّه في بضع تجارب، ولا يتفرَّغ مع ذلك للنظر في غير قوته، فلا يمكنه تحصيل علم، ولا إتقان صناعة، ولا معرفة ما لم يقع عليه بصرُه من الأرض. فأمّا الدِّين فلا وَصْلَة بينه وبينه إلَّا بعض أمورٍ كليةٍ، إذا وَضِيَ له أن يتفرَّغ لها، ورُزِقَ عقلًا صحيحًا، وذكاءً مرهفًا.

ثُمّ إذا اجتمع هذا بأمثاله، ولم يكن هناك كلامٌ يتفاهمون به، فقد يتعاونون على تحصيل القُوت ونحوه تعاون النمل والنحل، ولكنَّه لا يستطيع أحدهم أنْ يُطْلِعَ الآخر على ما اطَّلَعَ عليه، إلَّا بأن يذهب به إلى ذلك الشيء حتى يَقِفَه عليه، فإذا كان الذي اطَّلَعَ عليه الأول معنى من المعاني تعذّر إطْلَاعُه الآخر عليه.

نعم هنالك الإشارة، ولكنَّها ضئيلة الفائدة عسرة الفهم، وأنت ترى الأخرس وما يُعانيه من مشقَّة الحياة، وترى الغريب إذا دخل بلد قوم لا يعرفها، ولا يعرف لغتهم، ولا يعرفون لغته ما تكون حاله! فيسَّر الله عزَّ وجلَّ للنَّاس بالكلام أنْ يَطَّلِعَ أحدهم على جميع ما اطَّلَعَ عليه ألوفٌ منهم بأيسر وقتٍ.

فالقضية التي لا يُمكن أن يفهمها بالإشارة، أو يمكن أن يفهمها بعد صرف ساعةٍ أو ساعتين يفهمها بكلمةٍ واحدةٍ، وبذلك بَلَغَ الإنسانُ إلى ما تراه من العِلْم والمدنيَّة.

إذن فلولا الكلام لكان الناس كالأنعام. فنعمةٌ هذا شأنها وخطرها ما عسى أن يكون حالُ من استعملها في نقيض مقصودها؟!

ألا ترى لو أنَّ امرأة سافرت برضيعها، فنزَلت في بيتٍ من مدينة، ثم تَركت طفلها وخَرَجَت، ولمَّا أرادت الرجوع إلى البيت لإرضاع طفلها لم تهتد إلى الطريق، فسألت شخصًا، وذكرت له اسم المحلَّة، فأرشدها إلى الطريق، فرَجَعَت إلى طفلها، فوجدته يكاد يموت، وعَلِمَت أنها لو تأخَّرت ساعة مات؛ فأرضعته. ثم تدبَّرت نعمة الكلام، أليست تعلم أنَّها لو كانت بكماء لمات ابنها.

فافرض أنّ الذي سَأَلَتْه كذب عليها، فأراها طريقًا تؤدي إلى محلّة أخرى فذهبت فيها، فمَشَت ساعةً أو أكثر، ثمّ تبيّن لها الأمر فسألت آخر فأرشدها، فلم تبلغ البيت إلّا وقد مات طفلها، أليست تتمنّى أنَّ الذي كذب عليها لم يُخْلَق، أو أنّه كان أصمَّ لا يسمع سؤالها، أو نحو ذلك؟ بلى، وكلُّ إنسان يتمنّى معها ذلك.

ثم افرض أنَّ الذي أخبرها أوَّلًا وَرَّى في خبره، كأن قال لها: هذا القطار يذهب إلى تلك المحلَّة، وأومأ إلى قطار ذاهب إلى جهة أخرى، وعَنَى أنَّه عند رجوعه يذهب إلى تلك المحلَّة ألا تكون النتيجة واحدة، والمفسدة واحدة؟ سواء أورَّى أم لم يُورِّ.

## تشديد الشارع في الكذب

أمّا الكذب على الله عزَّ وجلَّ؛ بأن تُخبر عن الله بما لا علم لك به، ومنه الكذب على رسوله في أمور الدين، فقد نصَّ القرآن على أنَّه من أشد الكفر، وقد أوضحنا هذا في رسالة «العبادة»، بما لا مزيد عليه.

وأمّا الكذب في غير ذلك؛ ففي «الصحيحين» (١) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «آية المنافق ثلاثٌ: إذا حدَّث كَذَب، وإذا وَعَد أَخلَفَ، وإذا اؤتُمِن خان».

زاد مسلم (۲) \_ بعد قوله: «ثلاثٌ» \_: «وإنْ صام وصلَّى وزَعَم أنَّه مسلم».

وفيهما (٣): عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله والله الم المنظية: «أربع من كنّ فيه كان منافقًا خالصًا، ومن كانت فيه خصلة منهنَّ كانت فيه خصلةٌ من النفاق حتى يَدَعَها: إذا اؤتمن خان، وإذا حدَّث كَذَب، وإذا عاهد غَدَر، وإذا خاصم فَجَر».

ورُوِيَ من حديث أبي أمامة، وسعد بن أبي وقاص، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «يُطْبَع المؤمن على الخِلل كلِّها، إلّا الخيانة والكذب» (٤).

البخاري (٣٣)، ومسلم (٥٩).

<sup>(</sup>۲) حدیث (۹۵).

<sup>(</sup>٣) البخاري (٣٤) ومسلم (٥٨)، وهذا لفظ البخاري.

<sup>(</sup>٤) أما حديث أبي أمامة فأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (١٥٢/١٣) وأحمد في =

وإذا تدبَّرتَ وجدتَ الأمور المذكورة كلَّها تدور (١) على الكذب، فمن كان إذا وَعَدَ أُخْلَفَ فإنَّه يكذب في وعده، فيقول: سأفعل، وهو يريد أن لا يفعل!

والخائن موطِّنٌ نفسه على الكذب، يقال له: عندك كذا، أو فعلت كذا؟ فيقول: لا.

ومن كان إذا عاهَدَ غَدَر فهو كالوعد، بل لو كانت نيَّتُه عند المعاهدة أن يَفِي ثم غدر لكان كاذبًا، لأنَّ قضية المعاهدة أنَّه سَيَفِي حتمًا، بخلاف الوعد،

<sup>= «</sup>المسند» (٥/ ٢٥٢) من طريق الأعمش قال: حُـدِّثتُ عن أبي أمامة رضي الله عنه بنحوه. ورجاله ثقات غير أنه منقطع.

وأمّا حديث سعد فأخرجه أبو يعلى (٧١١) والبزّار (٣/ ٣٤) والبيهقي (١٩٧/١) والمنياء في «المختارة» (٣/ ٢٥٨) وغيرهم، من طريق علي بن هاشم بن البريد عن الأعمش عن أبي إسحاق عن مصعب بن سعد عن أبيه رضي الله عنه به مرفوعًا. قال البزّار: «رُوِيَ عن سعد من غير وجه موقوفًا، ولا نعلم أسنده إلّا علي بن هاشم بهذا الإسناد». وأشار الدارقطني في «العلل» (٤/ ٣٣٠) إلى مخالفة ابن البريد بذكره أبا إسحاق في إسناده، ثم رجّح وقفه على سعد، وكذا رجّحه أبو زرعة الرازي كما في «العلل» لابن أبي حاتم (٢/ ٣٢٨).

ورُوِيَ من طريق أبي شيبة إبراهيم بن عثمان بن أبي شيبة العبسي ـ وهو متروك ـ عن سلمة بن كهيل عن مصعب بن سعد عن سعد بن مالك به.

ورُوِيَ أيضًا من حديث ابن عمر وابن أبي أو في وأبي بكر وابن مسعود وغيرهم مرفوعًا وموقوفًا ولا يصحُ في المرفوع شيءٌ.

وينظر في تخريج الحديث والكلام على طرقه: «السلسلة النضعيفة» للألباني (٣٢)، وتخريج الشيخ شعيب الأرناؤوط لـ«مسند أحمد» (٣٦/ ٥٠٥ \_ ٥٠٥).

<sup>(</sup>١) في الأصل: «يدور».

فإنَّ العادة كالمقاضية (١) بأنّ مراده أنّه سيفعل إذا لم يعرض له ما يغيّر رأيه.

وأمَّا الفَجور في الخصومة فمعناه: أنَّه يفتري على خصمه ويَبْهَتُه بما ليس فيه، وذلك هو الكذب.

وحسبُك أنّ الإنسان المعروف بالكذب قد سَلَخَ نفسه من الإنسانية، فإنَّ من يعرفه لم يَعُد يَثِقُ بخبره، فلا يستفيد النَّاس منه شيئًا، ومَن لم يعرفه يَقَعُ بظنِّه صدْقَهُ في المفاسد والمضارّ، فأنت ترى أنَّ موت هذا الرجل خيرٌ للنّاس من حياته، وهَبْهُ يتحرّى من الكذب ما لا يضرُّ فإنَّه لا يستطيع ذلك، ولو اسْطاعَهُ لكان إضراره بنفسه إذ أفقدها ثقة الناس به. على أنَّ الكذبة الواحدة كافيةٌ لتُزَلْزِلَ ثقة الناس به.

## التَّرخيص في بعض ما يسمَّى كذبًا

في «الصحيحين» (٢) من حديث أم كلثوم بنت عقبة عن النبي الله أنه قال: «ليس الكذَّابُ الذي يُصِلحُ بين الناس، ويقول خيرًا أو ينمي خيرًا».

قال الحافظ في «الفتح» (٣): «قال العلماء: المراد هنا أنّه يخبر بما عَلِمَه من الخير، ويسكت عمَّا علِمَه من الشرّ، ولا يكون ذلك كذبًا».

وزاد مسلم (٤) في رواية: «قال ابن شهاب: ولم أسمع يرخَّص في شيء ممَّا يقول النّاس كذبٌ، إلَّا في ثلاثٍ: الحرب، والإصلاح بين الناس،

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل.

<sup>(</sup>٢) البخاري (٢٦٩٢) ومسلم (٢٦٠٥).

<sup>(4) (0/ 64).</sup> 

<sup>(</sup>٤) حديث (٢٦٠٥).

وحديث الرجل امرأته، وحديث المرأة زوجها».

ثم ذكر أنَّ بعض الرُّواة أدرج هذا الكلام، فجعله من قول أم كلثوم بلفظ: «وقالت: ولم أسمعه يرخِّص...».

وبين الحافظ في «الفتح» أنَّ الذي أَدْرَجَه في الحديث وَهِم، والصواب أنَّه من قول الزُّهري، ونقل الحُكْمَ بالإدراج عن النسائي وموسى بن هارون وغيرهما، ثم قال: «قال الطَّبري: ذهبت طائفةٌ إلى جواز الكذب لقصد الإصلاح، وقالوا: إنّ الثلاث المذكورة كالمثال، وقالوا: الكذب المذموم إنّما هو فيما (١) فيه مضرّة، أو ما ليس فيه مصلحة. وقال آخرون: لا يجوز الكذب في شيءٍ مطلقًا، وحملوا الكذب المراد هنا على التَّورية والتَّعريض، كَمَن يقول للظالم: دَعَوْتُ لك أمس، وهو يريد قوله: اللهم اغفر للمسلمين...».

ثم قال الحافظ: «... واتفقوا على جواز الكذب عند الاضطرار، كما لو قصد ظالم قتل رجل ـ وهو مختف عنده \_ فله أن ينفي كونه عنده و يحلف على ذلك، ولا يأثم، والله أعلم».

أقول: مهما خلا الكذب عن المفسدة، فلا يكاد يخلو عن إفقاد صاحبهِ ثقة الناسِ بكلامه، وحرمانهِم الاستفادة من خَبَرِه بقيَّة عُمره، فهو يستفيد من أخبارهم، ولا يثقون به فيستفيدوا من خبره.

ولعل سقوط ثقتهم بخَبَرِه يوقعُهُم في مضارَّ، ويصرف عنهم مصالح ممَّا يُخبرهم به صادقًا فلا يصدِّقونه.

ولو أبيح الكذب في الإصلاح، فكَذَبَ المصلحُ لأَوْشَكَ أَن يُعْرَف كذبه فتسقط الثقة به.

<sup>(</sup>١) في الأصل: «ما». والتصويب من «الفتح» (٥/ ٣٠٠).

وافرض أنّه عُلِم عُذْرُه، فإنها على ذلك تسقط الثّقة به في الإصلاح، فإذا قال خيرًا أو نَمَى خيرًا بعد ذلك لم يُصَدَّق، وإن كان صادقًا؛ لأنّه قد عُرِف استحلاله الكذب في ذلك، ومع هذا فإنها تَتَزَلْزَل(١) الثقة بخبره في غير الإصلاح أيضًا، إذ يقول الناس: لعلَّه يَرَى في خبره هذا إصلاحًا، فيستحلّ الكذب فيه!

وقريبٌ مِنْ هذا: حالُ الكذب في الحرب، وكذبُ كلِّ من الزوجين على الآخر.

وأنا نفسي كانت إذا سألتني زوجتي ما لا أريد أقول لها: أفعل إن شاء الله! قاصدًا التَّعليق، فلمَّا قلتُ ذلك ثلاث مرَّاتٍ أو أزْيَدَ فَطِنَت للقضَّية! فصارَت لا تثق بوعدي إذا قلتُ: سأفعل إن شاء الله، فوقعتُ في مشكلةٍ؟ لأنّني أحتاج إلى أن أقول: «إن شاء الله» في كل وعدٍ وإن أردت الوفاء به؟ للأمر الشرعي بذلك(٢).

وقولك لظالم: «دعوتُ لك أمس» فيه مفاسد؛ لأنّه إن كان يُحْسِن الظّن بك، وحَمَل قولَكُ على ظاهره جَرَّأه ذلك على الظُّلم، قائلًا: إنّ دعاء هذا الصَّالح لي يدلُّ على أنّه يراني من أهل الخير، وأنّ ما يخطر لي من التأويل في هذه الأمور التي يزعم الناس أنَّها ظلمٌ هو تأويلٌ صحيحٌ! وما من ظالم إلّا والشيطان يوسوسُ له بتأويل ما يبرِّر به صنيعه.

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل، والضمير للقصة.

<sup>(</sup>٢) يعني لأمر الشارع في قوله: ﴿ وَلَا نَقُولَنَ لِشَانَيْ إِنِّي فَاعِلُ ذَٰلِكَ غَدًا ﴿ ۚ إِلَّا أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ ﴾ [الكهف: ٢٣ - ٢٤].

وإن استبعد دعاءك له اعتقد كَذِبَك ومداهَنتك له، وطَمِعَ منك في غيرها، وزالت من قلبه هيبَتُه لك في الله، وأوشك أن تنالك منه مضرَّةٌ؛ لسقوطك من عينه، و يجترئ مع ذلك على المظالم، قائلًا: الناس سواسية، هذا الذي يُقَال صالحٌ يكذب ويُدَاهِن الظَّلَمَة! فلو استطاع الظُّلمَ لَظَلَم!

وإذا تَنَبَّه لاحتمال كلامك التَّورية لَـمْ تأمن أَنْ يَـحْمِل قولَك: «دعوتُ لك» على «دعوتُ عليك»، يقول: كأنَّه أراد «دعوت لأجلك» أي: دعوت الله تعالى أن يريح الناس من شَرِّكَ، أو نحو ذلك.

والحاصل أن الكذب لا يخلو عن المفاسد، ولكن إذا تعيَّن طريقًا لدفع مفسدةٍ عظيمةٍ \_ كالقتل ظلمًا \_ جاز، على قاعدة تعارض المفسدتين.

والمنقول من هذا إنَّما هو في التَّورية، كقول إبراهيم لزوجته: هي أختي؛ لعِلْمِه أنه لو قال: زوجتي لقتلوه.

وقوله: ﴿إِنِي سَقِيمٌ ﴾ [الصافات: ٨٩]؛ لأنَّه أراد أن يتوصَّل إلى تكسير أصنامهم، وفي ذلك دفع مفسدة عظيمة.

وقوله: ﴿بَلُ فَعَكَهُ, كَبِيرُهُمْ هَاذَا فَشَالُوهُمْ إِن كَانُواْ يَنطِقُونَ ﴾ [الأنبياء: ٦٣]؛ لأنّه أراد أن يتوصَّل بذلك إلى إنقاذهم من الشرك، والشرك أعظم المفاسد، مع أنَّهم إذا خَلَصُوا من الشرك خَلَصَ هو من القتل، وظنِّي أنَّ هذه كلَّها كانت قبل أن يُنبَّأ إبراهيمُ عليه السَّلام، كما قرَّرْتُه في «رسالة العبادة».

وكلٌ من هذه الثلاث فيها تورية قريبة، والحال التي كان عليها شِبْه قرينة تشكِّك في حَمْل كلامه على ظاهره، فيصير بها الكلام كالمُجْمَل.

وإيضاح هذا: أنَّه قد علم أنَّه لو تبيَّن للظَّلَمة أنَّه امرأته لقتلوه، وإذا عرف ذلك فيبعُدُ أن يعترف بأنَّها امرأته. ومثل هذه الحال تُوْقِعُ عادةً في الكذب المَحْض؛ ولهذا لا يثق الناس بخبر مَنْ وَقَعَ في مثلها، فإذا عَرَفُوا منه التحفُّظ من الكذب قالوا: لعلَّه ورَّى، فهذا شِبْهُ قرينة.

أُولًا ترى الناس لا يرتابون في قول الغنيِّ لبعض المال الذي تحت يده: هذا مال امرأتي؟ ويرتابون في مثل هذا القول إذا وَقَعَ من مفلسٍ أو مُصَادَرٍ.

ومع هذا كله؛ فقد سمَّى الشارع هذه الثلاث الكلمات كذبات، فقال النبي ومع هذا كله؛ فقد سمَّى الشارع هذه الثلاث كذبات، كُلُّهنَّ في ذات الله...» والحديث في «الصحيحين»(١).

وجاء في الشرع ما يدلُّ أنَّ مثل هذا من الكذب لا يخلو من مخالفة، ففي «الصحيحين» (٢) في حديث الشفاعة: «فيأتون آدم فيقولون: ... اشفع لنا عند ربّك ...، فيقول: لست هُناكم، ويذكر خطيئته التي أصاب، أكله من الشَّجرة وقد نهِيَ عنها... فيأتون نوحًا، فيقول: لست هناك، ويذكر خطيئته التي أصاب، سؤاله ربه بغير علم... فيأتون إبراهيم، فيقول: إني لست هناكم، ويذكر ثلاث كذبات كذبهنَّ...».

وهناك ثلاثة أنواع دون ما ذُكِر:

أُولُها: الإيهام: كأنْ يريد غزوةً جهة الشَّرق، فيسأل عن الطَّريق التي في جهة الغرب، حتى إذا كان جاسوسٌ يرى الاستعداد للغزو، يسمع ذلك

<sup>(</sup>١) البخاري (٣٣٥٨) ومسلم (٢٣٧١)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٢) البخاري (٤٤٧٦) ومسلم (١٩٣)، من حديث أنس رضي الله عنه بنحوه.

السؤال، فيَتَوَهَّمُ أنَّ القصد جهة الغرب، فإذا رجع إلى العدو الشرقيِّ أخبرهم بذلك، فيكفوا عن الاستعداد.

وبهذا أو نحوه فُسِّر ما جاء في «الصَّحيح» (١) أنّ النبي وَاللَّيْ كان إذا أراد غزوةً وَرَّى بغيرها. وليس ذلك بكذب. على أنَّ مِن شأن مَن يريد غزوةً أن يكتم قصْدَه، ويحرص على إيهام العدوِّ أنَّه لا يقصدهم، وهذا شِبْهُ قرينةٍ تُشكِّك في الإيهام المذكور.

ثانيها: الكلامُ الموجَّهُ، وهو الذي يحتمل معنيين فأكثر على السواء، وليس هذا أيضًا من الكذب في شيءٍ ألبتة.

ثالثها: أن يكون الكلام ظاهرًا في المعنى المراد، ولكنَّه صِيغَ مَصَاعًا يستخفُّ المُخَاطَب، فإذا استعجل فَهِمَ خلاف المقصود.

وقد نُقِل شيءٌ من هذا عن النبي السلام كان ربّما تعمّده تأديبًا للمُخَاطَبِين، وتعليمًا لهم أن لا يستعجلوا في فهم الكلام قبل التروّي فيه.

فمن ذلك: ما رُوِيَ أَنَّ رجلًا سأله أن يحمِلَه على بعيرٍ، فقال المَّيْنَةُ: «لأحملنَّك على ولد ناقةٍ»، فاستعجل الرجل وقال: وما أصنع بولد ناقةٍ؟! فقال: «وهل تَلِدُ الإبلَ إلَّا النُّوقُ؟» (٢).

<sup>(</sup>١) البخاري (٢٩٤٧) ومسلم (٢٧٦٩)، من حديث كعب بن مالك رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (٣/ ٢٦٧) وأبو داود (٤٩٩٨) والترمذي (١٩٩١) وغيرهم، من طرقٍ عن خالد الطحَّان عن حميد الطويل عن أنسِ رضِي الله عنه به.

وقد صحَّحه الترمذي عقبه، والألباني على شرط الشيخين في «مختصر الشمائل» للترمذي (٢٠٢).

العرفُ قد صيَّر الظَّاهر من قولنا: «ولد ناقة»، أو «ولد بقرة»، أو نحو ذلك هو الصَّغير، ولكن قوله: «لأَحْمِلنَّك» قرينة واضحة أنَّه لم يُرِد الصَّغيرة؛ لأنَّ الصَّغير لا يُحْمَل عليه.

ومثله ما يُروَى: أنَّ امرأةً مَرَّت تسأل عن زوجها، وقد كان خرج من عندها قبل قليل؟ فقال لها سَلِيَّتُهُ: «هو ذاك في عينيه بياض»(١).

فالعُرْفُ قد جعل الظَّاهر من قولنا: «في عَيْنَي فلان بياضٌ» هـو البَيَاضِ العارِض، ولكنَّ العادة قاضيةٌ بأنَّ البَيَاضِ العارض لا يَحْدُث في ساعةٍ.

ومنه ما يُروَى أنَّه قال لامرأةٍ من المسلمات قد قرأت القرآن وفهمته: «لا تدخل الجنّة عجوزٌ»! فلمَّا فَزِعَت قال لها: «أَمَا تقرئين القرآن: ﴿إِنَّا أَنشَأْنَهُنَّ إِنَّا أَنشَأْنَهُنَّ إِنَّا أَنشَأْنَهُنَّ إِنَّا أَنشَأَنَّهُنَّ إِنَّا أَنشَأَنَّهُنَّ أَنَّا أَنشَأَنَّهُنَّ أَبَّكَارًا ﴾ [الواقعة: ٣٥، ٣٦]؟»(٢).

<sup>(</sup>۱) أخرجه الزبير بن بكار في «الفكاهة والمزاح» من حديث زيد بن أسلم مرسلًا، وابن أبي الدنيا من حديث عبدة بن سهم الفِهري، مع اختلاف؛ كما في «تخريج أحاديث الإحياء» للعراقي (٣/ ١٥٧٤)، وقد أورده ابن الأثير في «جامع الأصول» (١١/ ٥٥) وجعله من زوائد رزين بن معاوية في «التجريد».

وينظر في الكلام على زوائد رزين في «التجريد»: «سير أعلام النبلاء» (٢٠/ ٢٠٥)، و «تاريخ الإسلام» (٣٦/ ٢٠٥)، كلاهما للذهبي.

<sup>(</sup>۲) أخرجه عبد بن حميد كما في «تفسير ابن كثير» (٧/ ٥٣٢) ومن طريقه الترمذي في «الشمائل» (٢٤٠) ومن طريقه البغوي في «تفسيره» (٤/ ٢٨٣) والبيهقي في «البعث والنشور» (٣٤٦) وغيرهم، من طريق مبارك بن فضالة عن الحسن البصري مرسلًا. وأخرجه الطبراني في «الأوسط» (٥/ ٣٥٧) من طريق مسعدة بن اليسع عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن عائشة بنحوه مرفوعًا. وفي إسناده «مسعدة»، وهو متروك.

فقد علمتَ فيما تقدَّم حقيقة الكذب وقبحه، وأنّه غير محمود حتى في حال الضرورة، كما في قول إبراهيم عليه السلام: «هي أختي»، وتعلم أنّ الله عزَّ وجلَّ سمّى نفسه الحقّ، وبعث الرسول بالحقّ، وأنزل الكتاب بالحق، وأنزل الكتاب بالحق، وأنزل الكتاب هدى للنّاس، وهو سبحانه وأنزل الكتاب هدى للنّاس، وهو سبحانه وتعالى الغني عن العالمين، فكيف يجوز عليه تبارك وتعالى أن يكذب، أو يأمر رسوله بالكذب، أو يقرّه على الكذب؟! وكيف يجوز على رسوله الكذب؟!

وقد جعل الله تعالى الكذب عليه من أشد الكفر، فقال: ﴿ فَمَنَ (١) أَظْلَمُ مِمَّن كَذَبَ عَلَى ٱللّهِ ﴾ [الزمر: ٣٦]، وقال لرسوله: ﴿ وَلَا نَقَفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ ﴾ [الإسراء: ٣٦].

فأنّى يُجَوِّزُ مسلمٌ أنْ يكذِبَ ربُّ العالمين، أو أنْ يكذِبَ رسوله الصّادق الأمين؟!



<sup>=</sup> وأخرجه البيهقي في «البعث» (٣٤٣) وأبو الشيخ في «أخلاق النبي ﷺ» (١٨٦) من طريق الليث عن مجاهد عن عائشة بنحوه مرفوعًا. وفيه «ليث» وهو ابن أبي سليم، ضعيف في الرواية.

وقد صحَّحه الألباني في «الصحيحة» (٢٩٨٧) بعد أن كان يحسِّنه في «غاية المرام» (٣٧٥) و «مختصر الشمائل» (٢٠٥).

<sup>(</sup>١) في الأصل: «ومن».

### الباب الثالث: في حكم التأويل

قد تقرّر في الأصول أنّه لا تكليف إلّا بفعل، والفعل إنّه التأويل بالإطلاق الأوّل، فأقول:

اللَّفظ الذي يُرَاد تأويله لا يخلو عن ثلاثة أحوال:

الأوّل: أن يكون في العقائد.

الثاني: أن يكون إخبارًا عمّا قد وقع، كخلق السماوات والأرض، أو عن أمرٍ كوني، فإنّه واقعٌ، كأحوال الشمس والقمر، أو أنّه سيقع، كخروج يأجوج ومأجوج.

الثالث: أن يكون فيما عدا ذلك، من الأحكام ونحوها.

\* \* \* \*

# فصلٌ في تأويل النصوص الواردة في العقائد

النُّصوص في العقائد على ضربين:

الأوّل: ما ورد في عقيدةٍ كُلِّف النَّاس باعتقادها.

والثاني: بخلافه.

ف الأوّل هو: الإيمان ب الله، وملائكته، وكتبه، ورسله، والبعث بعد الموت، والقدر. والنصوص على ذلك من الكتاب والسنة كثيرة شهيرة.

والمقصود من هذا الإيمان هو تحقيق ما أُنشِئَ الإنسان هذه النشأة الدُّنيا لأجله، وهو الابتلاء؛ ﴿ لِيَهَ لِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَتَ عَنْ بَيِّنَةٍ ﴾ [الأنفال: ٤٢].

والهلاكُ هو العصيان، والحياة هي الطاعة، ويتفاوت الهلاك والحياة بتفاوت العصيان والطاعة.

ولا يُتصوَّر عصيانٌ وطاعة إلَّا ممَّن عَلِم الأمر والنَّهي، ولا يُتصوَّر العِلم بأمر الله ونهيه إلّا بعد الإيمان بأنّه موجودٌ حيٍّ، كما هو واضح، وبأنّه قادر؛ إذ لا يُعْلَم استحقاقُه الطاعة إلَّا بذلك، وبأنّه عالم، إذ لا تنبعث النَّفس على الطاعة وتنزجر عن المعصية إلَّا بذلك، وبأنّه حكيم، إذ لا يُعْلَم صِحَّة النَّبوة ويُوثَق بالجزاء إلّا بذلك.

وبأنّ الملائكة حقٌ؛ لأنّهم الوسائط بين الله وأنبيائه، والمُبلّغون لكتبه، فلا يُعْلَم صحَّة الأمر والنهي وأنّه من عند الله إلّا بعد الإيمان بهم.

وبأنّ كتب الله حقٌ؛ لأنها هي الجامعة للأمر والنّهي، فلا يُعْلَم صحّة ذلك إلّا بالإيمان بها.

وبأنّ الأنبياء حقٌ؛ لأنهّم المبلّغون للأمر والنّهي، فلا يُعْلَم صحَّة ذلك إلّا بالإيمان بهم.

وثَمَّ تفاصيل ترجع إلى ما ذُكِرَ، كالإيمان بعِصْمَة الملائكة المبلِّغين، والأنبياء بعد البعثة؛ لأنَّ حكمة الله عزَّ وجلَّ تقتضي ذلك، ولا يتمُّ الوثوق بالأمر والنّهي إلَّا بذلك.

وبالبعث بعد الموت؛ لأنَّه لا يُوْثَق بالجزاء إلَّا بذلك.

وبالقَدَر؛ لأنَّه لا يُسَلَّم الإيمان بقُدْرة الله وعِلْمِه وحِكْمَتِه إلّا به، وقد اشتهر عن الشافعي - رحمه الله - أنّه قال: «إذا سلَّم القدرية العِلْم حُجُّوا»(١).

<sup>(</sup>۱) لم أره بهذا اللفظ، ولا مسندًا إليه. وقد حكاه عنه عز الدين بن عبد السلام في «قواعد الأحكام» (۲/ ٦٥) بلفظ: «القدرية إذا سلَّمُوا العلم خُصِمُوا»، وابن تيمية في «مجموع الفتاوى» (۲/ ٣٥٤)، وابن أبي العز في «شرح الطحاوية» (۲/ ٣٥٤) بلفظ: «ناظروا القدرية بالعلم؛ فإن أقرَّوا به خصموا، وإن أنكروا كفروا»، والحافظ في «الفتح» (١/ ١١٩).

وقد نسبه ابن رجب في «جامع العلوم والحكم» (٢٧) إلى كثير من أثمة السَّلف. وأسنده بنحوه إلى عمر بن عبد العزيز رحمه الله في قصة له مع غيلان الدمشقي: عبد الله بن أحمد في «السُّنة» (٢/ ٢٩٤)، واللَّالكائي في «اعتقاد أهل السُنة» (٤/ ٢٠٨)، واللَّالكائي في «اعتمان السُنة» (٤/ ٢٠٨)، ومختصرًا عثمان الدارمي في «الرد على الجهمية» (١٣٩).

وأسنده عن أبي يوسف القاضي: الخطيبُ في «تاريخه» (٧/ ٦١) في قصة له مع بشر المريسي، وهو في «الأنساب» للسمعاني (١١/ ٢٦٣).

ولهذا القول غورٌ أبعدُ مما فهموه منه، وقد لوَّحْتُ إليه، وعسى أن أَلمَّ به في موضع آخر.

وعامة ما ذُكر يمكن إدراكه بالعقل، ولاسيَّما بعد تنبيه الأنبياء، فآيات الآفاق والأنفس تدلُّ على وجود الله؛ إذ لا بُدَّ للأثر من مُؤَثِّر، فأيُّ أثر نُحسُّ به في الكون لا بدله من مُؤَثِّر، فإذا فُرِضَ مُؤثِّرٌ حادِثٌ كان هو أيضًا محتاجًا إلى آخر، وهكذا حتى ينتهي الفِكْر إلى مُؤَثِّر غنيِّ بنفسه؛ فهو الله عزَّ وجلَّ.

والآثار في الآفاق والأنفس تدلُّ على حياة المُؤَثِّر الأعظم، وقُدْرَتِه، وعِلْمِه، وحِكْمَتِه.

وما تدلُّ عليه الآثار من حِكْمَتِه يُوجب العِلْم بأنَّه لم يُنْشِئ الناس هذه النشأة عبثًا، ولا يَدَعُهم سُدًى وهمَلًا، ولا يَكِلُهم إلى عقولهم المحدودة المختلفة، بل لا بدَّ أن يرشدهم، ولا توجد في الكون صورةٌ للإرشاد إلَّا النُّبوة، وبذلك تثبت النُّبوة، والملائكة، والكتب أيضًا.

وأمّا العِلْم بنبوَّة رجلٍ مُعيَّنِ فتُعْلَم بالمعجزات، وبالعِلْم بطهارة سِيرَته، وحِرْضِه على العمل بما جاء به سرَّا وعَلَنًا، وباستقراء ما جاء به، وظهور أنَّ عامَّته مُطابقٌ للحقِّ والعدل والحكمة.

ولا يخدش في ذلك الجهل بوجه الحكمة في بعض ذلك؛ فإن ذلك

<sup>=</sup> وعزاه لإياس بن معاوية: ابنُ عبد البَر في «الاستذكار» (٢٦/ ٩٤). وأسنده لسلَّام بن سليمان المزني: عبد الله بن أحمد في «السُّنَّة» (٢/ ٣٨٥) وقوام السُّنة في «الحجة» (٢/ ٧٧).

وإنما أطلت تخريجه حيث لم أره مجموعًا في موضع واحدٍ مع شهرته.

ضروريٌّ؛ لأنَّ الدَّين من شرع الحكيم العليم الذي أحاط بكل شيءٍ علمًا، وعقل المخلوق وعلمه محدود.

وأنت ترى عقول النّاس مختلفة، فكم من أمرٍ يجزم كثيرٌ من النّاس بأنّه خلاف الحِكْمة فيجيء مَن هو أعقل أو أعلم منهم فيُبيّن لهم وجه الحِكْمة، وقد قال الله عزّ وجلّ: ﴿وَفَوْقَ كُلِّ ذِى عِلْمٍ عَلِيكٌ ﴾ [يوسف: ٧٦].

وكثيرٌ من الأحكام يحصل المقصود بالعمل بها، ولا يحتاج إلى العلم بوجه حِكْمتها، وقد يكون العلم بوجه الحِكْمة يفتقر إلى صَرْف مُدَّةٍ طويلةٍ من العمر.

ومثل ذلك مثل الطبيب والمريض؛ فإنَّ الطبيب يعلم من طبائع الأمراض والأدوية ما لا يعلمه المريض، ومن ذلك ما لا يُدْرَك إلَّا بعد صَرْف مُدَّةٍ طويلةٍ في التعلُّم، وقد يكون المريض ضعيف الفهم لا يتهيَّأ له معرفة ذلك، ولو أتعب نفسه فيه، ففي مثل هذا ليس على الطبيب إلَّا إعطاء المريض الدَّواء المناسب، وليس عليه أن يشرح له حقيقة المرض، وأسبابه، وسبب تأثير الدَّواء؛ لأنّ هذا يطول ويُتْعِب في غير فائدة.

وبحَسْب المريض أنْ يعلم أنَّ الذي أعطاه الدواء طبيبٌ ناصحٌ، والعلم بذلك لا يحتاج إلى استقراء مستغرقٍ.

ولو قال المريض: لا آخذ الدَّواء حتى تشرح لي حقيقة المرض، وأسبابه، وحقيقة الدَّواء، وتأثيره، لعُدَّ أحمق الناس! ولطَرَدَه الطبيب قائلًا: أنا أعالجك رحمة وشفقة، وقد قام عندك من الدَّلائل ما يكفي في عِلْمِك أنا أعالجك رحمة وتعلم أنَّ معرفة ما تريد أن أُعرِّ فك به تفتقر إلى علوم أنَّ علوم

ليست عندك، ولعل فهمك لا يبلغها، واشتغالي بذلك إضاعةٌ لوقتي ووقتك فيما لا حاجة إليه، وصرفُ الوقت في مداواة العقلاء أولى بي من التَّحامق مع الحَمْقي!

هذا كلُّه مع أنَّ الطبيب بشر يجوز عليه الغش والخطأ.

وبالجملة؛ فالعلم بنبوَّة النَّبي له طرقٌ بعضها أكمل من بعض، ولست الآن في صَدَد الاستيفاء.

والمقصود: أنّ الإيمان بما ذُكر هو الذي يتوقّف عليه معرفة الأمر والنّهي.

وقد بقي معنىً مهمٌّ، وهو الإيمان بالوحدانية، فالوحدانية في الربوبية قد تكلّم فيها أهل الكلام، ولا حاجة للإطالة فيها، وأمّا وحدانية الألوهية فقد حقّقتُها في «رسالة العبادة»، والحمد لله.

واعْلَم أنَّ هذه الأمور الضرورية في الإيمان معلومةٌ من الدين بالضرورة، فمَن أراد أن يتأوّل بعض نصوصها تأويلًا يُنافي ما عُلَم بالضرورة فلا نزاع في كفره.

واعْلم أنَّ في الشريعة نصوصًا عُبِّر فيها عن بعض الصفات المتقدِّمة بلفظ يُرى أنَّ الظَّاهر معنَّى آخر.

من ذلك قول الله عزَّ وجلَّ : ﴿ وَهُو مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَىٰ مِنَ الْفَوْلِ ﴾ [النساء: ١٠٨]، وقوله: ﴿ وَهُو مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ ﴾ [الحديد: ٤]، وقوله: ﴿ مَا يَكُونُ مِن نَجُوىٰ ثَلَنَةٍ إِلَّا هُو رَابِعُهُمْ وَلَا خَسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَى مِن ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرُ إِلَّا هُو مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا ﴾ [المجادلة: ٧]، وقوله لموسى وهارون

عليهما السلام: ﴿إِنَّنِي مَعَكُما ﴾ [طه: ٢٦]، وقوله حكاية عن موسى عليه السلام: ﴿إِنَّ مَعِي رَقِي ﴾ [الشعراء: ٢٦]، وقوله في شأن محمد والتلاثي: ﴿إِذْ يَكُولُ لِصَلَحِيهِ عَلَى اللّهَ مَعَنَا ﴾ [التوبة: ٤٠]، وقوله: ﴿وَإِنَّ اللّهَ لَمَعَالُمُ اللّهَ مَعَالُمُ اللّهَ مَعَالُمُ اللّهَ مَعَالُمُ اللّهَ مَعَالُمُ اللّهَ مَعَالُمُ اللّهُ الله مَعَالُمُ اللّهُ مَعَالًا اللهُ اللهُ مَعَاللّهُ اللّهُ مَعَالُمُ اللّهُ مَعَالًا اللهُ اللهُ مَعَالًا اللهُ اللهُ اللّهُ مَعَالًا اللهُ ا

غَلِطَ في هذه الآيات طائفتان:

الأولى: ما نُقِل عن جهم بن صفوان، مِن زَعْمِه أَنَّ الله عزَّ وجلَّ في كلَّ مكان.

الطائفة الثانية: المُؤَوِّلُون، قالوا: إنَّ هذه الآيات ظاهرها كما قالت الطائفة الأولى، وإنَّما يمكن صَرْفها عن ظاهرها بنحو الدَّلائل التي تُذْكَر في صَرْف آيات الاستواء والعُلُو واليد والوجه ونحوها؛ فإذ قد وافقَنا السَّلفيُّون على صَرْف آيات المعيَّة عن ظاهرها بتلك الدَّلائل = فيلزمهم موافقتنا في صَرْف سائر الآيات في الصِّفات التي نؤوِّلها نحن.

فإنَّ الأدلة هنا وهناك واحدة، أو مستوية؛ فإنْ لم يوافقونا فهم متحكِّمون، وينبغي على الأقل أنْ لا ينكروا علينا ويشنِّعوا في قولٍ قد اضطرُّوا إلى مثله سواء.

هذا تقرير ما قالوه، أو يمكن أنْ يقولوه.

وأقول: لو تَلَوا هذه الآيات مع ما قبلها وما بعدها لعلموا أنها لا تصلح أنْ تكون شبهة على ما قالوه، فكيف تكون حُجَّة ؟!

وإيضاح ذلك بوجوه:

الأول: أنَّ هناك قرينة اعتقادية راسخة في فِطَر العَرَب وعقولهم، كافرهم ومسلمهم؛ وهي اعتقادهم أنَّ الله عزَّ وجلَّ على عرشه فوق سماواته.

الثاني: أنَّ أهل الحديث ينقلون ما قالوه في هذه الآيات عن سلفهم من الصَّحابة والتَّابعين.

## فصلٌ

واعْلم أنَّه يتصل بالأمور الضَّرورية للإيمان تفصيلاتٌ لا يتوقَّف الإيمان على العِلم بها، مثل كيفية الحياة والعِلم وغير ذلك، وهناك أمورٌ أخرى لا يتوقَّف الإيمان على العِلم بها أصلًا، وإنَّما وَجَب الإيمان بها بخبر الصادق المصدوق، وعلى هذين تدور رَحَى التَّأويل.

فمِنْ قائلٍ: هي حياةٌ كَحَيَاتي، ويلا كَيَدي، ووَجْه ٌ كَوَجْهي، إلى غير ذلك.

ومِنْ قائلٍ: هذا يستلزم حدوث الربِّ ونقصه، تعالى عن ذلك، فلا بدَّ من تأويله!

ومِنْ قائلٍ: حياةٌ تليق به عزَّ وجلَّ، ويدٌ تليق به سبحانه، ولا أُؤَوِّلُ.

ويحتجُّ الأوَّل بأنَّ الله عزَّ وجلَّ قد وصف نفسه بذلك، ووصفه به رسله، وقد قام البرهان على وجوب حمَّل النُّصوص على ظواهرها؛ إذ لو كان المراد بها غير ظاهرها لكانت كذبًا! على ما حقَّقناه في [الباب(١)] الثاني (٢)، وذلك محال.

<sup>(</sup>١) في الأصل: «الفصل».

<sup>(</sup>٢) (ص ١٠).

وأجاب الثاني عن هذا بأجوبة:

أحدُها: أنَّ اللَّفظ إنَّما يبقى على ظاهره ما لم تكن هناك قرينة تصرفه إلى معنى آخر.

وتحقيق هذا: أنَّ اللَّفظ قد يكون له ظاهر في نفسه، ولكنَّه اقترن به ما صار الظاهر معنى آخر، فقولُك: «إنَّ زيدًا رجع اليوم» ظاهره أنَّه رجع هو نفسه.

وقولك: «إنَّ أمس رجع اليوم» لا يظهر منه ذلك، بل يظهر منه أنَّ اليوم مشابهٌ لأمس في كونه صحوًا أو غيمًا أو نحو ذلك، وهذا حقٌّ في نفسه، ولكن لما سُئِل المُؤوِّلون عن القرينة ذكروا أمورًا.

منها العقل، فقيل: إنَّ العقل لا يصحُّ أن يكون قرينةً إلَّا إذا كان بديهيًّا حاصلًا للمخاطبين، وفي المعاني العقلية التي تجعلونها هي القرينة ما اعترفتم أنّه لا يحصل للإنسان إلَّا بعد ممارسته المعقولات، من المنطق والفلسفة وغير ذلك. هذه النُّصوص الدَّالة على أنَّ الله عزَّ وجلَّ في جِهة العُلُو تُؤوِّلُونها لمخالفتها العقل، زعمتم!

وأنتم تعترفون أنَّ الإيمان بموجودٍ ليس في جهةٍ لا يتهيَّأ للإنسان حتى يمارس المعقولات، ويُوغِل فيها، فعند ذلك تَأْنَسُ نفسه بالتَّصديق بذلك! ذكر هذا الغزالي في كتبه، وغيره(١).

وإذا كان الحال هكذا، فلو كانت تلك النصوص غير مراد بها ظواهرها لكانت كذبًا؛ لأنَّ القرينة التي يعلم المتكلِّم أنَّ المخاطَب لا يُدركها لا

<sup>(</sup>١) يُنظَر: «إحياء علوم الدين» (١/ ١٨٥ \_ ١٨٦) و «الاقتصاد في الاعتقاد» (ص٥٩).

تُخْرِج الكلام عن الكذب، كما تقدم.

قَـالوا: هنـاك قرينـةٌ أخـرى، وهـي قـول الله عـزَّ وجـلَّ: ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ عَنَّ وَجَـلَّ: ﴿ وَلَـمْ يَكُن لَهُ, كُفُوا أَحَـكُ ﴾ فَوَا أَحَـكُ ﴾ [الإخلاص: ٤].

قيل لهم: هاتان الآيتان غير ظاهرتين في المعنى الذي تريدون.

أمَّا الأول: فلو قلتَ لرجل: «عندي شيء ليس كمثله شيءٌ» لَـمَا فهم أنَّه ليس في الكون ما يشبهه من بعض الوجوه، وإنَّما يفهم أنَّه ليس كمثله من جميع الوجوه شيءٌ. وقريبٌ من هذا يُقال في الآية الثانية.

فكيف يجوز أن يُكْتَفى في هذا المطلب العظيم بقرينة ظاهرها أنَّها ليست بقرينة؟!

وفوق هذا: فقد تقرَّر في الأصول أنَّه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، والحاجة في النُّصوص الاعتقادية هي وقت الخطاب، فلو كان المراد جعل هاتين الآيتين قرينة لوجب قَرْنهُما، أو إحداهما، أو ما يقوم مقامهما بكلِّ آيةٍ أو حديثٍ يتعلَّق بالصفات، وإلَّا لزم الكذب.

فإن قالوا: إذا سمع الإنسان القرينة الواضحة أوّلًا أغنى ذلك عن إعادتها مع كل آيةٍ من آيات الصفات.

قيل لهم: بعد فرض تسليم الوضوح لم يكن العمل على هذا، أي: أن لا يتلو النّبي الله شيئًا من آيات الصفات على أحدٍ حتى يتلو [عليه(١)] الآيتين

<sup>(</sup>١) في الأصل: «عليهما».

المذكورتين أو إحداهما، بل قد نزل قبلهما كثير من القرآن، وقد كان الرجل يُسْلِم ثم يصلِّي مع النَّبي وَلَيُّتُ فيتلو في صلاته من القرآن ما شاء الله، ولا يبدأ بإحدى الآيتين، ولعلَّ كثيرًا من الأعراب الذين أسلموا لم يسمعوا الآيتين ولا إحداهما، ولم يقل أحدٌ من العلماء: إنَّه يجب على قارئ القرآن أن لا يقرأه بمَحْضَرٍ من العامَّة إلَّا بعد أن يذكر لهم الآيتين أو إحداهما، أو ما يقوم مقام ذلك.

فإن قالوا: فإنّه يلزم مثل هذا في آيات التّحليل العامّة التي دلّت آياتٌ أُخَر على تخصيصها، وليست في سياقها، فيمكن أن يكون بعض الأعراب سمع الآية العامّة فذهب يستجلُّ كلَّ ما تناولته، مع أنَّ بعضه مُحَرَّم بآيةٍ لم يسمعها، ومثل هذا يُقَال في الأحاديث، وهكذا ما يشبه العموم من كُلِّ دليلٍ ظاهُرُه تحليل شيء، وقد بيّنه دليلٌ آخر.

فالجواب: أنَّ الخطأ في التَّحليل والتَّحريم سهلٌ، فلا يكون المخطئ كافرًا ولا فاسقًا؛ بل هو معذور مأجور، كما سيأتي إيضاحه. وليس الخطأ في الكفر كذلك، بل قال جَمُّ غفيرٌ: إنَّ كلَّ مجتهدِ في الأحكام مصيب. وله غَوْرٌ، وقد أوضحنا ذلك في موضع آخر.

حاصله: أنَّ كثيرًا من القوانين لا يكون مطابقًا للحكمة في كلِّ فردٍ من الأفراد، وإنَّما رُوعِيَ مطابقتُه في الأَعَمِّ الأغلب، ومثَّلناه بحدِّ الزِّنا، فرُبَّ شيخٍ غنيٍّ، ضعيف الشَّهوة، قادرٍ على التزوُّج فترَكه، واحتال للاجتماع بامرأة قبيحة يستطيع التزوج بها ولا يعشقها، فزنَى بها، ولمَّا كان غير مُحْصنِ فحدُّه الجلد.

وآخر شابٌّ فقير، شديد الشهوة، لا يقدر على التزوُّج، صادَفَتْه امرأةٌ

جميلة يعشقها، ولا يستطيع زواجها، فلم يتمالك نفسه أن وقع عليها، وكان قد تزوَّج امرأةً، وبات معها ليلةً واحدةً ثمَّ ماتت، ولمَّا كان مُحْصنًا فحدُّه الرَّجم.

فأنت ترى الثاني أحقّ من الأول بالتّخفيف، ولكنّ الشرع لم يُخفّف عنه؛ وإنّما كان ذلك لأنّ الجُرأة على المعصية أمرٌ يخفى ولا ينضبط، فأناط الشرعُ الأمر بصفة واضحة منضبطة، وهي الإحصان وعَدَمه؛ لأنّ الغالب في الزّاني المُحْصَن أن تكون نفسُه أرغب عن الزّنا من غير المُحْصَن، فإذا زنى مع ذلك كانت جُرأته أشدّ من غير المُحْصَن.

ولكنَّ الحَكَمَ العَدْل تبارك وتعالى يَـجْبُر ما يستلزمه القانون العام من خَلَلٍ في بعض الجزئيات بقَدَرِه الذي لا يعجزه علم الحقيقة، ولا تقدير ما يوافق الحكمة.

ولذلك صورٌ قد ذكرت بعضها في غير [هذا] الموضع، والذي يختصُّ بهذا الموضع هو أنَّ الله عزَّ وجلَّ قد يعلم أنَّ هذا الشيء الذي دلَّت الآية بعمومها على أنَّه حلالٌ، وبيَّنت آيةٌ أُخرى أنّه حرام= يعلم سبحانه أنَّ الحِكْمة لا تقتضي تحريم ذلك الشيء على هذا الشخص، فيَسَّره سبحانه بقَدَرِه إلى أن يسمع الآية العامَّة ولا يسمع الآية الأخرى، فهو وإن كان مخطئًا بالنَّظر إلى الحكم الشرعيِّ، فهو مصيبٌ بالنَّظر إلى الحكم الذي علم الله عزَّ وجلَّ أنّه أنسب به، ولا يأتي مثل هذا في الكفر.

واعْلَم أنَّ المُؤَوِّلين يُكابِرون، والمكابرة لا علاج لها إلَّا الكَيُّ، ولكنَّ جماعةً من متبحِّريهم أَنِفُوا من المكابرة ووقعوا في شرِّ منها؛ لأنَّـهم أصرُّوا على شُبهاتهم الفلسفية. ثم قال بعضهم: إنّ المقصود من الشريعة هو إصلاح حال البشر حتى يمتثلوا الأمر و يجتنبوا النّهي، وإنّما ضمّت من العقائد ما يتوقّف ذلك عليه، وأمّا ما عدا ذلك فإنها جاءت بما يوافق اعتقاد غالب الناس وإن كان خطأً في نفسه! وإنّما فعَلَت ذلك لئلّا تصدّ النّاس عن قبول الشريعة إذا جاءت بما يخالف عقائدهم!

قالوا: فجاءت بأنَّ الله عزَّ وجلَّ مُستو على عرشه فوق سماواته، وأنَّ له وجهًا ويدًا وقدمًا، وغير ذلك ممَّا هو عندهم من خواصِّ الأجسام!

قالوا: لأنَّ غالب النَّاس ـ بـل كلَّهـم إلَّا مـن تغلغـل في المعقـولات ـ لا يُصدِّقون بموجودٍ قائمِ بذاته، ليس بجسمٍ، ولا في جهةٍ!

وعند هؤلاء أنَّ عامَّة الصَّحابة والتَّابعين وغالب الأمَّة مخطئون في اعتقادهم، يلزمهم القول بحدوث الحقِّ عزَّ وجلَّ ونقصه تبارك وتعالى، ولكنَّ الشريعة أقرَّتهم على ذلك؛ فليسوا بكفَّارٍ، ولا فُسَّاقٍ في حكم الشَّرع.

وأنت ترى أنَّ هؤلاء أدنى من المكابرين إلى العقل في بادئ الرَّأي، ولكنَّهم أخبث منهم؛ فإنَّهم يقولون: لا ريب أنَّ آيات الصِّفات وأحاديثها ظاهرةٌ في الباطل، ولم تكن هناك قرينةٌ كافيةٌ لصَرْفها عن ذلك، وعامَّة الصَّحابة والتابعين وغالب مَنْ بَعْدَهم فَهِموا منها المعنى الباطل، وهي في نفسها مسوقة سياقًا يُفْهَم منه المعنى الباطل، وذلك كذبٌ لا محالة، ولكنَّ الكذب لإصلاح النَّاس حَسَنُ!

فَجَوَّزَ هؤلاء \_ بل نسبوا \_ الكذب إلى الله وكتابه ورسوله ﴿كُبُرَتْ كَابُرَتْ كَابُرَتْ كَابُرَتْ كَابُرَتْ كَابُرَتْ كَابُرَةً مَنْ أَفْرَاهِهِمْ ﴾ [الكهف: ٥].

ثُمّ يقال لهم: لو سُلِّم أنَّ الكذب قد يكون حسنًا، فإنَّما ذلك من الإنسان العاجز المحتاج.

ولو لم يستحل أن يقع من الله عزَّ وجلَّ ورسوله شيءٌ من هذا الكذب فقد كان يجب أن لا يكون إلَّا عند الحاجة، ولا حاجة إلى تلك الآيات والأحاديث، فكان يكفي أن يُثبت لله عزَّ وجلَّ ما لا بُدَّ منه، ويُعْرِض عمَّا عدا ذلك ممَّا يخطئ النَّاس فيه من الاعتقاد، فلا يردّه عليهم!

فأمَّا أن يُصرِّح بما يوافق اعتقادهم الخاطئ، ويؤكِّده، ويكرِّره في مواضع لا تُحْصَى، فهذا ما لا يُتوهَّم جوازه؛ لأنَّ الإصلاح المقصود لا يتوقَّف عليه.

وقد حكم الله عزَّ وجلَّ بكفر مَن نسب إليه الولد، وقال في ربه بما لا برهان له به وغير ذلك، قبل بعثة محمد السينة وبعدها.

وإذا تدبّرت ما قدَّمناه في تشديد الله ورسوله في الكذب ازددت بصيرةً في هذا إن شاء الله تعالى.

فما بالنا نجد كبار العلماء \_ من الصّحابة والتّابعين فمَن بعدهم \_ هم أشدُّ الناس بُعدًا عن هذا الاعتقاد.

وعامَّة من خاض في ذلك هم ممَّن لم ينشأ على العلم، ولا لازم العلماء، ولا تبحَّر في الكتاب والسُّنة، وإنَّما أئمتهم الجعد بن درهم، وجهم بن صفوان، وأشباههم مِمَّن لا تُعرَف له عناية بالعلوم الدِّينية، ولا ملازمة لأتمَّتها، فقام الأئمة المشهورون بالعلم ومُلازمة أهل العلم فبدَّعوا هؤلاء وضلَّلوهم وكفَّروهم، كما هو معروف.

فإن قال قائل: لعلَّ النَّبي اللَّيْ أوصاهم بالكتمان! قيل له ـ مع العلم ببطلان قوله ـ: وهل كان الكتمان فرضًا، حتى إذا سمعوا مَن يذكر الحق ضلَّاوه وكفَّروه؟

فإن قال: نعم. قيل: فهل كان ذلك حقًّا أم باطلًا؟

فإن قال: بل حقًّا. قيل له: فأنت وأئمَّتك على هذا مُبْطِلون ضالَّون مُضلُّون، محاربون لله ورسوله.

واعْلم أنَّ مِن هولاء مَن كابَر أيضًا، ومنهم مَن رأى أنَّ المكابرة لا تجدي ففرَّ إلى ما هو أخبث وأخبث، فقال: إنَّ الأنبياء أناسٌ فضلاء أخيارٌ أرادوا إصلاح البشر، وصَفَت أنفسهم إلى درجة أنَّهم صاروا يتوهمون أنَهم يسمعون كلام الله تعالى وملائكته، وإنّما كان ذلك تخيُّلًا محضًا، غير أنَّ نفوسهم لمَّا كانت طاهرة كانت تتخيَّل ما يناسب ما يريدونه من الإصلاح بحسب معرفتهم، وكانوا يعتقدون ما أخبروا به، ويرون أنّه الحقّ.

ولمَّا رأى بعض هؤلاء أنَّ ما تواتر من صفات الأنبياء ــ ممَّا يدلُّ على نهاية العقل والفِطْنة والمعرفة ـ يأبى ذلك قال: هم أناسٌ عقلاء اخترعوا لأُممَهِم ما يصلحونها به في دنياها.

ورأى غير هؤلاء أنَّ ما تواتر عن الأنبياء ممَّا يُبَرُهِن على ملازمتهم للصِّدق والعبادة وشِدَّة الخوف من الله عزَّ وجلَّ، وتقديم طاعته على كل ما عداه، مع ما جاؤوا به من الحكمة التي تبهر العقول= تحيِّر، فقال قائلهم:

نهايسة أقسدام العُقُسول عِقسالُ وأرواحُنا في وَحْشة من جُسُومِنا ولم نَسْتَفِد مِن بَحْثِنا طُولَ عُمْرِنا وكم قد رأينا مِن رجالٍ ودولةٍ وكم من جِبالٍ قد عَلَت شُرُفاتها

[وأكثر سعي العالمين ضلال وحَاصِلُ دُنْيَانِا أَذَى ووَبَالُ وحَاصِلُ دُنْيَانِا أَذَى ووَبَالُ سوى أَن جَمعنا فيه قِيلَ وقالوا فبادُوا جميعًا مُسْرِعين وزالوا رجالٌ فَزَالُوا والجِبالُ جِبالُ](١)

ومنهم من تداركته رحمة الله تبارك وتعالى، فرضي من الغنيمة بالإياب، على أنّه لم يرجع سالمًا مِن كلِّ عاب، وإلى الله المآب، وعليه الحساب.

وأمَّا مَن قال: حياةٌ تليق به، ويدٌ تليق به تعالى، ونحو ذلك، ولا تُؤولُ، فهم فِرَقٌ:

الفرقة الأولى: من يُسلِّم أنَّ ظواهر آيات الصِّفات وأحاديثها تقتضي المُحَال، وأنَّ التَّأويل سائغٌ ولكنَّه خطرٌ. وقال قائلهم: «مذهب السَّلف أسلم ومذهب الخلف أعلم».

<sup>(</sup>۱) لفخر الدين الرازي، محمد بن عمر التيمي البكري، المتوفى سنة ٢٠٦ه.. وقد ذكر ابنُ تيمية رحمه الله في مواضع من كتبه كـ«درء التّعارض» (١/ ١٥٩) وغيرُه أنَّ الرازي أنشد هذه الأبيات في غير كتاب من كتبه، منها كتاب «أقسام اللذَّات». ونسبها إليه من ترجم له، ينظر: «معجم الأدباء» لياقوت (٦/ ٢٥٩٠)، و«وفيات الأعيان» لابن خلكان (٤/ ٢٥٠)، و«الوافي بالوفيات» للصفدي (١٨١/٤). وقد كتب المؤلف صدر البيت الأول، وبيَّض للبقية، فأتممتها.

الفرقة الثانية: كالأولى، إلَّا أنَّها تقول: لا يجوز التَّأُويل أصلًا.

الفرقة الثالثة: من يقول: كلُّ ما أثبته الله عزَّ وجلَّ لنفسه، وأثبته لـه رسـولُه عليه الصَّلاة والسَّلام فهو حقُّ وصِدقٌ على ظاهره.

أمّا الفرقتان الأُوليان فيلتحقان بالمُؤَوِّلين، وقد تقدَّم ما لهم وعليهم.

وأمَّا الفرقة الثالثة فإنَّها نُسِبَت إلى موافقة مَن قال: حياة كحياتي، ويدُّ كَيدي، وهي أبعد الناس عن ذلك.

وهاك الإيضاح: غالب الصِّفات يختلف تصوُّرها تبعًا لاختلاف تصوُّر الموصوف بها، فيُقال للصَّبي الغِرِّ والأعرابي الجِلْف: يد إنسانٍ، فيتصوَّر شيئًا، ثم يُقال له: يدُ فَرَسٍ، فيتصوَّر شيئًا آخر، ثم يقال له: يدُ طائر؛ فيتصوَّر شيئًا ثالثًا، وهكذا.

فإذا قيل له: يدُ الله، فقد يتخيَّل شيئًا ما، فإذ رجع إلى عقله عَلِم أنَّ ذلك التَّخيل خَرْصٌ وتحَخْمين، ثم يقول: ما رأيتُ الله عزَّ وجلَّ، ولا رأيتُ ما يُماثله فكيف يتهيَّأ لى تصوُّر يَدِه؟!

وهذه حقيقة متفقٌ عليها بين العقلاء، وهي أنَّ الإنسان لا يُدرِك إلّا ما أحسَّ به، أو أحسّ به أو أخسّ به أو أخسَ به أو أخسَ به أو أحسَّ به أو أحسَّ بها يماثله إلَّا ما تناوله الإحساس، ولا يُدرِك ممَّا أحسَّ بها يماثله إلَّا ما يعلم أنَّه قدرٌ مشتركٌ بينهما؛ فلسنا ندرك من صفات الله عزَّ وجلَّ إلَّا ما يتصف المخلوق بما يشبهه في الجملة، فاستدللنا بآثاره على وجوده؛ لأنَّنا نعرف الوجود في الجملة بوجود الخلق الذين نُحسُّ بهم، ونعلم أنَّ الأمر يدلُّ على وجود مؤثر.

وهكذا بقيَّة الصفات التي تقدَّم ذكرها، مع العلم بأنَّ صفات الربّ عزَّ

وجلَّ واجبةٌ كاملةٌ مُبرَّأةٌ، وأنَّ صفات المخلوق فانيةٌ ناقصةٌ معيبة، ولكنَّ ذلك لا يمنع وجود اشتراك في الجملة يتهيَّأ به الإدراك، على أنَّنا إنَّما نُدرِك صفات الله عزّ وجل على وجهٍ إجمالي.

فأمَّا اليد \_ مثلًا \_ فإنَّنا لا نجد ذاتًا تشبه ذات الرَّب عزَّ وجلَّ في الصُّورة \_ تفصيلًا ولا إجمالًا \_ حتى نُدرِك يده تعالى بالقياس على يد تلك الذات التي نعرفها. هذا في الإثبات.

وأمَّا في النَّفي فلم نُدرِك ذاتًا تشبه ذاته عزَّ وجلَّ، وليس لها يدُّ حتى نُدرِك بالقياس عليها أنَّه ليس له سبحانه يدُّ، غاية الأمر أنَّنا نُدرِك أنَّه سبحانه منزَّهُ عن النَّقص، ولكنَّنا لا نُدرِك أنَّه لو كان له يدُّ تليق به لكان ذلك نقصًا، ومَن زَعَم أنَّه يُدرِك هذا فإنَّه تخيَّل يدًا كيد المخلوق، فلذلك جَزَم بأنَّها نقصٌ.

والإنسان إذا حاول أن يتصوَّر شيئًا؛ فإن كان قد أدركه بواسطة الحواسِّ فذاك، وإلّا فإنْ كان قد أدرك ما يشابهه فإنَّه يتصوَّره بتلك الصُّورة، ولكنَّ العقل إذا عَلِم أنهما لا يتشابهان في كل شيءٍ جَرَّد الصورة المُتَكَخيَّلة من بعض الأوصاف.

وإذا كانت الصُّور المشابهة لِمَا يحاول تصوُّره كثيرة فإنَّ الفكر يتصوَّر صورةً على القدر المشترك بين تلك الصُّورة التي أدركها مجرَّدة عن الخواص التي تختلف، وربما ضَمَّ إليها صِفةً، أو نقص منها صفةً إذا قام لديه ما يوجب ذلك.

فإذا سمعت برجل إنجليزيِّ لم تَرَهُ، ولا رأيتَ صورتَه، ولا وُصِف لك، وكلَّفتَ ذهنك أَنْ يتصورَّه، وكنت قد رأيت جماعةً من الإنجليز= فإنَّ ذِهْنَك يتخيَّل صُورةً على القدر المشترك بين الذين رأيتهم حتى يتخيَّل اللباس.

ولو أردت تصوُّر رجلٍ حبشيٍّ لاختلفت الصُّورة التي تـخيَّلتها.

فإذا وُصِف لك الرجل أنَّه أعور، أو أعرج، أو طويل، أو قصير، أَضَفْتَ هذه الصِّفة إلى تلك الصُّورة، ولكن بحسب القَدْر المشترك بين العُور والعُرْج، والطِّوال والقِصَار الذين قد أدركتهم، على أنَّك لو كلَّفتَ نفسك تصوُّره كبيرًا جدًّا كالذَّرَة لأمكنك ذلك.

وإذا تدبَّرتَ وجدتَ الذِّهن إنِّما يستمد التَّصوُّر من القياس على الصُّوَر المخزونة في الحِفظ، ولكنَّه يركِّب ويُقسِّم، فيمكنه أن يتصوَّر شِتَّ رجلٍ، ويتصوَّر رجلًا له وجه فَرَس، وهكذا.

فإذا كلَّفته أن يتصوَّر ما لم يُحسَّ به، ولا بما يشبهه فإنَّه يفرضُ عليك صورًا يستمدَّها من خزانته، وقد يركِّب ويُقسِّم، ويزيد وينقص، وكلَّما عَرَض عليك صورةً، فقال العقل: ليس هذا أريد، عاد فاستمدَّ من الخزانة صورةً أخرى.

فإذا كُلِّف الذِّهن تصوُّر يد الله عزَّ وجلَّ فأوَّل ما يفرِضُ يد إنسانِ؛ لأنَّها أقرب الأيدي حضورًا بالذهن؛ لكثرة تكرُّر إحساسه بها، فإذا لم تقبلها أخذ يزيد في تلك الصورة وينقص، ويستمدُّ الزيادة والنقص من الأجرام التي قد أدركها، كأنْ يجعلها نورًا على صفةٍ ما، قد أدركه من نور الشمس والقمر وغير هما، ويعظمها ـ لإدراكه صِفة العَظَمة ـ حتى يجعلها كالجبل أو أعظم منه، وغير ذلك.

والعقل يحكم كلَّ مرَّةٍ أنَّ تلك الصورة فيها نقصٌ وعيبٌ، وأنَّ الله عزَّ وجلَّ مُبرَّأٌ عن ذلك، فإذا يَئِسَ مِن وجدان صورةٍ تليق بربِّ العِزَّة فهو بين أمرين:

إمَّا أَنْ يعترف بعجزه وقصوره، وأنَّ الموجودات لا تنحصر فيما يمكنه تصوُّره وتخيُّله، فهذا يجُوِّز أن يكون لله عزَّ وجلَّ يدُّ تليق به، فإذا عَلِم أنَّ الصَّادق المصدوق قد أخبر بذلك آمن به.

وإمَّا أن يغلب عليه الغُرُور والدَّعوى، ويزعم أنَّه ما من موجود إلَّا ويمكنه أن يتصوَّره، فهذا يُنْكِر أن تكون لله عزّ وجلَّ يدُّ، ويزعم أنَّ مَن أثبت لله عزَّ وجلَّ يدُّ، ويزعم أنَّ مَن أثبت لله عزَّ وجلَّ يدًا يلزمه أن يثبت له يدًا من تلك الأيدي التي تخيَّل صُورَها العقل.

فلو أنّ رجلًا خُلِقَ أكْمَه وكبر، وعُلِّم الكلام ما عدا الألوان، ولم يُخبَر بأنَّ الناس يبصرون، ثم قال له رجلٌ بصيرٌ ذات يوم: هذا شيءٌ أبيض، فإنَّه يقول: وما معنى أبيض؟ أكبيرٌ؟ فيُقال: لا، فيقول: فصغيرٌ؟ فيُقال: لا، فيقول: فأملس؟ فخشن؟ فجامد؟ فمائعٌ؟ إلى غير ذلك من المعاني التي قد عرفها وأحسَّ بها.

فإذا قيل له \_ في كلّ ذلك \_ لا، لا! قال: فهذا عدمٌ!

وإن كان قد أُخبِر بالألوان، وتواتر عنده أنَّ النَّاس يُبصِرُون، وأنَّ للأشياء ألوانًا فإنَّه يصدِّقهم، ولكنَّه لا يستطيع تصوُّر ذلك. فهذا مثل الإنسان إذا أُخبِر بصفات الرَّب عزَّ وجلَّ.

وكأنَّه لهذا المعنى زَعَم بعض المتكلِّمين أنَّ رؤية المؤمنين لربِّهم عزَّ وجلَّ في الآخرة إنَّما تكون بحاسَّةٍ سادسةٍ يخلُقُها لهم! (١).

<sup>(</sup>١) نسب هذا القول أبو الحسن الأشعري في «مقالات الإسلاميين» (ص١٦٢) وغيره إلى ضرار بن عمرو وحفص الفرد.

ولبيان خطئه أضرب مثلًا ثانيًا:

افرض أنَّه لا يوجد في الدُّنيا من الألوان إلَّا السَّواد والبياض، ثم أُخْبِر إنسان بأنَّ هناك شيء يُرَى، أليس يقول: أسود؟ فإذا قيل: لا! فيقول: أبيض؟ فيقال: لا، فيقول: فليس في الوجود شيءٌ يُرَى إلَّا إمَّا أبيض وإمَّا أسود!

فهذا مثل القوم؛ فإنَّهم لمَّا لم يعرفوا في المرئيَّات إلَّا هذه المحسوسات! قالوا: لو أمكن رؤية الله عزَّ وجلَّ لكان من جنس هذه المحسوسات!

والمقصود من المثال التَّفهيم، وإلّا فلا يخفى أنَّ الحُمْرة من جِنْس الألوان، وليس الله عزَّ وجلَّ من جِنْس الخَلْق، ولو فُرِض أنَّ إنسانًا لم يَرَ صقيلًا تنطبع فيه صورته، ثمّ أُخبِر بأنَّ الإنسان يمكنه أن يدرك بمعونة حاسَّة بصره لون حَدَقَته، فيَعْلَم أنَّها سوداء أو زرقاء أو غير ذلك بدون أن تخرج إحدى عَيْنَيه من موضعها، ولا يتغيَّر شكله، أليس يبادر فيقول: هذا محالُ!

والمقصود من هذه الأمثلة تقريب المعنى الذي ذكرناه، من أنَّ الإنسان يجحد ما لا يحسُّ به، [وبما لا يشبهه](١).

ولو قلتَ لبدويِّ لم يسمع بالآلات المخترعة: إنَّه يمكننا أن نسمع كلام أهل أمريكا ونحن بحضرموت بدون معجزةٍ، ولا سحرٍ، ولا كرامةٍ = لقال: هذا كذب! ولو لم يكن قد سَمِع بالمعجزات والكرامات والسِّحر ما احْتَجْتَ أن تقول له: بدون كذا ولا كذا.

إذا علمتَ هذا؛ فإنَّا نقول: كان الصَّحابة ومَن بعدهم مِمَّن لم يتحكَّك بالبدع يعلمون حقَّ العِلم أنَّه لا سبيل للعقل إلى تصوُّر يد الله عزَّ وجلَّ، ولا

<sup>(</sup>١) في الأصل: «ولا بما يشبهه».

سبيل للعقل أن يُدرك أنَّه سبحانه ليس له يدُّ تليق به، فلمَّا أخبرهم الله ورسوله بأنَّ لله يدًا آمنوا وصدَّقوا.

فليس في تلك النُّصوص بحمد الله عزَّ وجلَّ لا كذبٌ ولا إضلال، وليس في عقيدة السَّلف جهلٌ ولا ضلالٌ؛ فإنَّ الجهل بما ليس في قدرة الإنسان العِلم به لا يُعدُّ نقصًا، وإنَّمَا الجاهل من يجهل ذلك و يجهل أنَّه جاهل، ويخبُّ ويضعُ فيما ليس فيه مَطْمعٌ، ويؤول به الأمر إلى ما سمعت وتسمع.

واعْلَم أنَّ سبب ضلال القوم أمور:

الأول: قِلَّة حظِّهم من معرفة الكتاب والسنة.

الثاني: تقديسهم للفلاسفة فوق تقديس الأنبياء بدرجات.

الثالث: ما في فطرة الإنسان من دعوى أنَّ عقلَه يستطيع إدراك كلِّ شيءٍ، فَطَرَه الله على ذلك لئلاً يكسل ويَتَوَانَى عن المعارف والعلوم، كما فَطَرَه على طُول الأمل ليبقى في عمارة الدُّنيا، وعدّل ذلك بالعقل ليَكْبَحَهُ عن تجاوز الحدِّ في ذينك الأمرين، وهؤلاء القوم نشأوا على التطلُّع والتعمُّق، فاعتَضَدَت الفِطْرة بالعادة، فأغفلهم ذلك عمّا يُقرِّرونه من أنَّ الإدراك لا يكون إلَّا بإحساس أو قياس كما سلف، فكلَّفوا عقولهم أن تُدرك ما ليس من شأنها إدراكه، فصارت تتَقيهم بالتَّخييلات، وقد أُثِرَ عن الشافعي رحمه الله تعالى أنّه قال: "إنّ للعقل حدًّا ينتهي إليه" (١).

<sup>(</sup>۱) كذا نسبه إلى الشافعي الآلوسيُّ في «روح المعاني» (۱/ ۱۶۲). ورأيته بنحو هذا مسندًا معزوًّا من الشافعي لابن عباس، فقد أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (۹/ ۱٤۱) عن الشافعي قال: قال ابن عباس لرجلٍ أي شيء هذا؟ فأخبره، =

أقول: وقد جرَّ بنا أنَّ مَن كلَّف بصره إدراك ما لا يستطيع إدراكه يُخيَّل إليه أنَّه يُدْرِك ذلك، فكم مرَّة تَرَاءَى النَّاس الهلال فترَاءَيتُه معهم، فإذا حدَّقتُ وأمعنتُ في النَّظر يُخيَّل إليَّ أنِّي قد رأيته، ولكنَّها خَطْفةٌ لا تثبت، ثم أيأس من ذلك الموضع، فأنظر إلى موضع آخر، فيخيَّل إليَّ مثل ذلك؛ فعلمتُ أنَّ تلك الخَطْفة هي صورة خيالية لما أتَخيَّله؛ تبرز إلى العيان لقوة التَّخيل وكدِّ البصر.

فكثيرًا ما يعرض للعقل مثل هذا إذا كُلِّف إدراك ما لا يُدْرك، والفرق أنَّ خطأ البَصَر يتنبَّه له العقل، ولا يكاد ينتبه لخطأ نفسه.

لو بغير الماء حلقي شَرِقٌ كنتُ كالغصَّان بالماء اعتصاري (١)(٢)

وكثيرًا ما يُدرك العقل خطأ ما تصوَّره ولكنَّه لا ييأس، فلا يزال في أخذٍ وردِّ إلى أن يكِلَّ ويَمَلَّ؛ ولا يَسْمحُ بذهاب تعبه سُدىً فيقنع بالشُّبهة التي وقف عندها، ومثله مثل المسافر يأبى أن ينزل ليستريح إلَّا في موضع حسن جميل، وليس أمامه موضع كذلك، فلا يزال كُلَّما أتى على موضع لم يره على الشَّرط حتى يعقله التعب والإعياء؛ فينزل ويسلِّي نفسه ويُغالطها، يزعم أنَّ ذلك الموضع حسنٌ و جميلٌ.

وأنت إذا كنت قد وقفتَ على بعض الكتب المطوَّلة في الفلسفة وتدبَّرتها تحقَّقتَ هذا المعنى، ولا تكاد تجد شبهةً عقليةً قد قرَّرها أحدُهم

قال: ثم أراه شيئًا أبعد منه، فقال: أيُ شيءٍ هذا؟ قال: انقطع الطَّرْف دُونَه.
 قال: «فكما جُعِل لطَرْفِك حَدُّ ينتهى إليه كذلك جُعِل لعقلك حدُّ ينتهي إليه».

<sup>(</sup>١) في الأصل: «اعتصار».

<sup>(</sup>٢) البيت لعدي بن زيد العبادي في «ديوانه» (ص٩٣). وهو كذلك منسوب إليه في: «الأغاني» (٢/ ١٠٦)، و «الحيوان» للجاحظ (٥/ ١٣٨، ٩٥٥)، وغير هما.

على أنَّها برهانٌ قاطعٌ إلَّا وجدتَ غيره قد نقضها، ثم يجيء ثالثٌ فيدفع هذا النقض، فيجيء رابع فيردُّ الدَّفع، وهكذا.

ثم اعْلم أنَّ أعظم ما يستندون إليه هو الاستقراء؛ فيستقرئون ما يدخل تحت حواسهم حتى تنتظم لهم مقدِّمةٌ كليَّةٌ بالنِّسبة إلى ما استقرؤوه، ثم يزعمون أنَّه لا يخرج موجودٌ عن تلك الكُليَّة، وذلك أمرٌ بديهي البُطلان؛ فإنَّهم يقولون: الحيوان كلَّه يحُرِّك فكَّه الأسفل إلَّا التِّمساح (٢)، فلو فَرَضْنا أنَّهم لم يَرَوا التِّمساح ولا سمعوا به، كأن كان في أمريكا قبل اكتشافها= فهذا الاستقراء يكون في زعمهم برهانًا قاطعًا على أنَّه لا يوجد حيوانٌ يحرِّك فكَّه الأعلى! وهم يبالغون بزعمهم في نفي مشابهة الربِّ عزَّ وجلَّ لشيءٍ من خلقه، ثم يحكمون عليه بما استقرؤوه من خلقه.

ومن أعظم بلايا العقل دعواه أنَّه لا يَتَعالى عن إدراكه شيء، كثيرًا ما ينظر فإذا لم يُدْرِك جَحَد، ولا سيَّما عقول هؤلاء القوم الذين تسرَّب إليهم

حجــجٌ تهافــت كالزجــاج تــخالها ولم أر مع شهرة هذا البيت نسبته لقائل.

ولاَبن الرُّومي في «ديوانه» (٢/ ١٦٦): ً

لِـذَويِ الجِـدَال إذا غَـدَوا لجـدالهم وُهْـنٌ كآنيـة الزُّجـاج تـصادمت فالقاتـل المقتـول تَـمَّ لـضعفه

(٢) يُنْظر: «الحيوان» للجاحظ (٧/ ١٠٣).

، والمسهور. حقَّـــا وكُــــلُّ كـــاسرٌ مكـــسورُ

حُجَجٌ تضلُّ عن الهُدَى وتجُورُ فَهَدوَت وكُدلُّ كاسِرٌ مكسسورُ وَلِوَهْيسهِ والآسِرُ المأسسورُ

<sup>(</sup>١) كذا بالأصل وهو غير موزون، مع وضوح معناه، والمشهور:

تقديس الفلاسفة، والرَّيب في النَّبوة، على تفاوتهم فيه، ومثل ذلك مثل نفرٍ من النَّاس فيهم رجلٌ يرى أنَّه أحدُّهم نَظرًا، فيرى آخر منهم الهلال فيخبر أصحابه، فَيَتَراءَاه ذلك الرجل فلا يراه، فيبادر بتكذيب القائل: إنِّي أراه، قائلًا: لو كان الهلال طالعًا لرأيتُه؛ لأنَّني أحدُّ الجماعة نَظرًا!

وهذا من أعظم غلط العقل، فتراه ينفي وجود بعض الأشياء، وينكر بعض الأحكام، ويردُّ كثيرًا من الأخبار؛ لأنّه لم يدركها، أو لم يدرك وجه صِحَّتها، أو مطابقتها للحِكْمة. ولولا هذا الخطأ ومثلُه لم يكد يغلط عاقل ولا يضل، ولا استحلَّ مسلمٌ أن يذمَّ المعقولات، ويحذّر من شدة الاعتماد عليها، فإنَّ الدِّين لا يقوم إلَّا على العقل كما قدّمنا.

ومماً يُتَقى به خطأ العقل \_ إذا زعم أنَّ إدراكه قاطعٌ \_ أن يفرض صاحبه أنَّه اجتمع بِمَن هو أكمل منه وأعقل، فأخبره برأيه في تلك القضية، فقال له الأكمل: أخطأت؛ فإن أحسَّ في نفسه أثرًا لقول الأكمل: «أخطأت» فليعلم أنَّ إدراكه ذلك ليس بقاطع.

وقد بحث معي مسلمٌ في مسألة معروفة، فزعم أنَّ العقل القاطع يدلُّ على نفيها، فقلت له: لو فرضنا أنّ النبي الشيئة لا يزال حيَّا، وأنّنا سألناه عن هذه المسألة فقال: هي حتُّ ثابتٌ، فهل تصدِّقه؟

فقال: وكيف لا أصدِّقه؟

فقلتُ له: فأين العقل القاطع هذا؟ أو نحوه.

فإن قلتَ: إنَّهم يجيبون عن مثل هذا: بأنَّه يستحيل أن يقوله النَّبي السَّلَيْلَة. قلتُ: فإنَّهم يردُّون النصوص الصَّريحة من القرآن بنحو ذلك.

فإن قلتَ: ولكنّهم يتأوَّلونها.

قلتُ: قد تقدَّم أنَّ حملها على التأويل معناه نسبة الكذب إلى الله ورسوله.

وبعد فالمكابرة لا دواء لها، والمقصود إرشاد مَن في قلبه خير إلى أن يفرض ما تقدَّم، ثم ينظر فلعلَّه يتبيَّن له خطاؤُه في توهُّم القطع.

فإن قال قائلٌ: إنّما استقامت لك الحُجَّة لأنّك مثّلتَ بالحياة واليد، ومن الصفات ما لا يظهر استقامة تلك الحُجَّة فيه، ومن ذلك كون الله عزَّ وجلَّ على عرشه فوق السماوات، وكونه ينزل كُلَّ ليلةٍ إلى سماء الدُّنيا، ويجيء يوم القيامة، وغير ذلك.

أقول: الحُجَّة مثبتةٌ في هذه كلِّها؛ لأنَّ الفلاسفة ومقلِّديهم أثاروا شبهًا ليست ممَّا فُطِرَت عليه العقول، ولا كان يعرفها العرب الذين تلقوا الشريعة غَضَّةً، وقد كنت أحببت أن أوضح ذلك مفصَّلًا، ثم أَضْرَبْتُ عن ذلك لمعنىً سأذكره فيما بعد إن شاء الله تعالى. فلأكتف بجوابِ إجمالي:

قد عَلِمتَ أَنَّ الإخبار بكلام له معنى ظاهر، وليس عند المخاطَب قرينةٌ وُجِب صَرْفَه عن ظاهره يكون كذبًا، ولا يغني تورية المتكلِّم في نفسه، أو ملاحظته قرينة يعلم أنَّ المُكلَّم (١) لا يشعر بها، كأن يَقْدَم رجلٌ من اليمن إلى الحجاز، فيسأله رجلٌ عن أبيه، فيقول: إنَّه قد مات، ويريد في نفسه أنّه نامَ، ويزعم أنَّ وجود الأب في اليمن حيًّا يرزق قرينة!

وعلمتَ أنَّ الكذب مُحالٌ أن يقع من الله عزَّ وجلَّ ورسله، والله عزَّ وجلَّ ورسله، والله عزَّ وجلَّ إنّما أنزل الكتب وأرسل الرشُل لهداية الناس إلى السِّراط المستقيم، لا لإضلالهم، قال تعالى: ﴿إِنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِنْبَ لِلنَّاسِ بِٱلْحَقِّ فَمَنِ ٱهْتَكَدَّكُ

<sup>(</sup>١) الأصل: «المتكلم» سهو.

فَلِنَفْسِهِ أَ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم بِوَكِيلٍ ﴾ [الزمر: ٤١].

فإذا أَحَطْتَ بهذا فكلُّ نصِّ في كتاب الله عزَّ وجلَّ أو في السُنة المقطوع بها يخبر بصفة من صفات الله عزَّ وجلَّ، وله معنى ظاهر يُعْلَم أنَّ العرب الذين دعاهم النبي المُنْتُة لا يفهمون غيره، فلا مفرَّ للمسلم من الإيمان به.

ثم اعْلم أنَّ من الصِّفات ما لا شُبْهَة لِـمَن أنكره أصلًا، كما قدّمنا في الحياة واليد مفصَّلًا.

ومنها ما لم تكن فيه شُبْهة، ولكن نشأت الشُبْهة فيه لمن اطَّلع على كلام الفلاسفة، وهذا لا بدَّ للمسلم من الإيمان به وتكذيب الفلاسفة.

علمًا بأنَّ العقل الإنساني قاصرٌ، وأنَّ إدراكه يتفاوت، وأنَّه كثيرًا ما يتوهَّم أنَّه قد أدرك إدراكًا قطعيًّا وهو مخطئ.

ومن تأمّل اختلاف الفلاسفة والمتكلِّمين من كُل أُمَّةٍ، وتخطئة آخرهم لأولهم، مع زعم كلِّ منهم أنَّ عقله أدرك ما قاله إدراكًا قاطعًا= تبيَّن له هذا، ولو اطَّلعت على آراء فلاسفة العصر لرأيت من ذلك كثيرًا جدًّا.

ومنها ما تعرض الشُبهة فيه لكلِّ أحدٍ، وهذا لا بدَّ للمسلم من الإيمان به، وصَرْفِ نفسه عن استرسالها في الفِكْر.

ففي «الصَّحيحين» (١) من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله اللَّيْتَةُ: «يأتي الشيطان أحدَكم، فيقول: مَن خلق كذا؟ مَن خلق كذا؟ مَن خَلق كذا؟ حتى يقول: مَنْ خَلَق ربك؟ فإذا بلغه فليستعذ بالله وَلْيَنْتَهِ».

<sup>(</sup>١) البخاري (٣٢٧٦) ومسلم (١٣٤)، وهذا لفظ البخاري.

وفيهما (١) من حديثه أيضًا قال: قال رسول الله ﷺ: «لا يزال الناس يتساءلون حتى يُقال هذا خَلَقَ اللَّهُ الخَلْقَ فمَن خَلَقَ اللَّه؟ فمَن وَجَدَ من ذلك شيئًا؛ فليقل: آمنت بالله ورُسُلِه».

و في رواية لأبي داود (٢): «لا يزال الناس يتساءلون، حتى يُقَال هذا خَلَقَ اللّهُ الخَلْقَ فَمَن خَلَق اللّهَ؟ فإذا قالوا ذلك، فقولوا: الله أحدٌ، الله الصّمدُ، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوًا أحد، ثم ليَتْفُلْ عن يساره، ولْيَستعذ بالله من الشيطان الرجيم».

وذلك أنَّ الفكر إذا أراد أن يتصوَّر أن الله عزَّ وجلَّ لم يزل ولا نهاية لأوَّليَّته تاه وتحيَّر.

#### فصلٌ

قال الله تعالى: ﴿ هُو ٱلَّذِي آَزَلَ عَلَيْكَ ٱلْكِنْبَ مِنْهُ ءَايَتُ تُحَكَمَتُ هُنَ أُمُ الْكِنْبِ مِنْهُ ءَايَتُ تُحَكَمَتُ هُنَ أُمُ الْكِنْبِ وَأُخَرُ مُتَشَيِهِكُ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْعٌ فَيكَيَّعُونَ مَا تَشَبَهَ مِنْهُ ٱبْتِغَآءَ ٱلْفِتْنَةِ وَٱبْتِغَآءَ تَأْوِيلَهُ وَمَا يَعْلَمُ تَأُويلَهُ وَإِلَّا ٱللَّهُ وَالرَّسِخُونَ فِي ٱلْمِلْمِ يَقُولُونَ ءَامَنَا بِهِ عَلُّ مِنْ وَابْتِغَآءَ تَأْوِيلَهُ وَمَا يَعْلَمُ تَأُوبِيلَهُ وَإِلَّا ٱللَّهُ وَالرَّسِخُونَ فِي ٱلْمِلْمِ يَقُولُونَ ءَامَنَا بِهِ عَلُّ مِنْ عَنْ الْمِلْمِ يَقُولُونَ ءَامَنَا بِهِ عَلَّ مِنْ عَنْ اللهِ عَنْ الْمِلْمِ عَلَيْهِ مَا يَشَكُونُ إِلَّا ٱللَّا لَيْكِ ﴾ [آل عمران: ٧].

اختلف النَّاسُ في هذه الآية حتى كادت تصير هي نفسها من المتشابه، وقد يُسِّرَ لي في فهم معناها سبيلٌ واضحٌ إن شاء الله تعالى.

<sup>(</sup>١) مسلم (١٣٤) بنحوه، وأخرجه البخاري من حديث أنس (٢٩٦) بلفظ: «لن يبرح الناس يتساءلون حتى يقولوا: هذا الله خالق كلّ شيءٍ، فمَن خَلَق اللَّه؟».

<sup>(</sup>٢) حديث (٤٧٢٢) بنحوه.

فأقول: قد ثبت أنَّ القرآن كلَّه محكمٌ، لقوله تعالى: ﴿ كِنَبُ أُخَكِمَتُ الْفَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ كِنَبُ أُخَكِمَتُ الْفَرْدُ اللهُ ا

وثبت بالآية المصدَّر بها أنَّ منه ما هو محكمٌ غير متشابهٍ، ومنه ما هو متشابهٌ غير محكم.

واتُّفِقَ على أنَّ المراد بالإحكام في قوله تعالى: ﴿أَعْكِمَتْ ءَايَنْكُهُۥ عدم الخَلَل في الحُسْن والصِّدق ومطابقة الحِكْمة، وبالتَّشابه في قوله: ﴿كِنْبَا مُتَشَيْهِا ﴾ أنَّ بعضه يشبهُ بعضًا في الحُسْن والصِّدق ومطابقة الحِكْمة، فلا منافاة بين هذا الإحكام وهذا التَّشابه.

وأمَّا الإحكام والتَّشابه في الآية المصدَّر بها فهي صريحةٌ في تنافيهما، وبذلك يُعْلَم أنَّ لكلِّ منهما معنَّى غير المعنى المتقدِّم، فبَحَثْنَا عن ذلك فوَجَدْنَا المُحْكَم مُحْكَمًا لا يحتمل إلَّا ذلك المعنى الواحد، وأنَّه لا خَلَل فيه، والقرآن كلُّه مُحْكَمٌ لا خلل فيه ألبتَّة.

ولكن يمكن أن يقال: الخَلَل المنتفي عن القرآن ألبتَّة هو الخَلَل الحقيقي.

فأمًّا ما يُتَوَهَّم خَلَلًا وليس في الحقيقة بخَلَلٍ فهو موجود في القرآن.

فيجوز أن يُقَال: أُحْكِمَت آياته في الحقيقة، ومنه آياتٌ محكماتٌ ليس فيها خَلَلٌ ولا ما يُتَوَهَّم خَلَلًا، وأُخرُ فيها ما يُتَوَهَّم خَلَلًا؛ فهي المتشابهات.

وقبل أنْ نَبُتَّ الحُكْمَ في هذا ننظر في معنى ﴿مُتَشَيبِهَنُّ ﴾ فنجد المعنى

المتبادر: أنَّ كلَّ آيةٍ منها تشبه الأخرى، وهذا عامٌّ في آيات القرآن كُلِّها، كما قال تعالى: ﴿كِنَبَا مُّتَشَبِهَا ﴾.

فإنْ قيل: إنَّ هناك وجهًا تتشابه فيه الآيات التي يكون فيها ما يُتَوَهَّم خَلَلًا مختصَّة به، وهو تَوَهُّم الخَلَل في كُلِّ آيةٍ منها.

قلتُ: ولكنَّ هذا لا يكفي لتخصيصها بلفظ: ﴿مُتَشَيِهَا اللَّهُ ﴾؛ فإنَّ المحكمات أيضًا فيها وجهٌ تتشابه فيه، وهو خاصٌّ بها، وهو أنَّه ليس في كُلِّ منها خَلَلٌ، ولا ما يُتَوَهَّم خَلَلًا.

ويمكن أنْ يُقَال: كلُّ آيةٍ من المتشابهات متشابهة في نفسها، على أن يكون المعنى: متشابهات معانيها، أي: يتشابه فيها معنيان، أو معاني، كما يُقَال: اشتبه عليَّ الأمر، أي: اشتبه صوابُه بخطائه، ويُقَال: اشتبه عليَّ الأمران، أي: لم تُميِّز بينهما.

فإنْ قلتَ: ولكنَّه لا يُقَال: تشابه عليَّ الأمر!

قلتُ: لا أُستحضر شاهدًا لذلك، ولكن «اشتبه» و «تشابه» بمعنَّى، قال تعالى: ﴿مُشْتَبِهُا وَغَيْرَ مُتَشَيِهٍ ﴾ [الأنعام: ٩٩].

وقد قال المولَّد(١):

رَقَّ الزُّجَاجُ ورَاقَت الخَمْرُ فَتَشَابِهَا وتَشَاكَلَ الأَّمْرُ (٢) الشَّاهِد في قوله: «وتشاكل الأمر».

فلنترك هذا ههنا، ولننظر في بقية الآية، لعلَّنا نجد فيها ما يبيِّن المقصود،

<sup>(</sup>١) هو الصاحب بن عبَّاد، في «ديوانه» (ص١٧٦).

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل، وفي «الديوان»: «وتشابها فتشاكل».

قال تعالى: ﴿ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَنْيَعٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَنَبَهَ مِنْهُ ٱبْتِغَآءَ ٱلْفِتْنَةِ وَٱبْتِغَآءَ تَأْوِيلِهِمْ .

دلَّت الآية أنَ المتشابه من شأنه أن يتَّبعه الزَّائغون؛ ابتغاء الفتنة، وابتغاء تأويله.

ومن المعقول أنَّ الآية التي تتشابه معانيها يتَّبعها الزَّائغ ابتغاء الفتنة؛ ليحملها على المعنى الذي يوافق هواه، ولكنّ قوله تعالى: ﴿وَٱبْتِغَآهُ تَأْوِيلِهِ ۗ ﴾ يدلُّ أنَّ ابتغاء تأويل المتشابه زيغٌ.

فإن قيل: إنَّما يكون زيغًا في حقِّ الزَّائغين؛ لأنهَّم يبتغون الفتنة.

قلت: لا أرى هذا شيئًا؛ إذ لو كان كذلك لكان المدار على ابتغاء الفتنة، ولَمَا ظهر معنّى لزيادة ﴿وَٱبْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ ﴾، بل ولا تخصيص المتشابه؛ لأنَّ مبتغي الفتنة يبتغيها في كل آية من القرآن، وإن كان ابتغاؤه إيَّاها فيما تشابهت معانيه أكثر.

فإن قيل: فإنَّما يكون ابتغاء تأويله زيغًا في حقِّ هؤلاء؛ لأنَّهم غير راسخين في العلم.

قلت: لا أراه كذلك؛ لأنَّ مَن ليس براسخٍ في العلم قد يخطئ في فهم المحكم أيضًا.

وأوضح من هذا كلِّه قوله تعالى: ﴿وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُۥ إِلَّا ٱللَّهُ ﴾، فقصر علم تأويل المتشابه على الله عزَّ وجلَّ.

فإن قلتَ: فقد قال: ﴿ وَٱلرَّسِخُونَ فِي ٱلْعِلْمِ ﴾؟

قلتُ: ليس هذا عطفًا ألبتَّة، وإنَّما هو معادل قوله: ﴿فَأَمَّا ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ وَلَيْ عُلُوبِهِمْ وَلَيْ الْعَلَمِ...).

فالآية كقولك: أمّا زيدٌ ففي المسجد وعمرو ذهب إلى السوق، اختار هذا المعنى ابن هشام في «المغني» (١)، وهو المختار؛ لأنَّ «أمَّا» للتَّفصيل، وذِكْرُ القسمين أو الأقسام بعدها هو الأصل، والحذف خلاف الأصل. فلمّا كان قوله: ﴿وَٱلرَّسِخُونَ ﴾ يحتمل أنَّه القسم الثاني، ويحتمل خلافه، فحمله على أنَّه القسم الثاني هو الظَّاهر حتمًا.

ويؤيِّد ذلك أنَّ القائلين بالعطف قالوا: إنَّ قوله: ﴿يَقُولُونَ ﴾ خبرُ مبتدأ محذوف، أي: هم يقولون، ولا يخفى أنَّ الأمر إذا دار بين الإضمار وعدمه فالأصل عدمُهُ.

ومنهم مَن جَوَّز أن يكون حالًا، وهو باطل؛ لأنَّ الحال قيدٌ في عاملها، فيصير المعنى: «وما يعلم تأويله في حال قول الراسخين كذا وكذا إلَّا الله والراسخون»، فيُفْهَم منه أنَّ غير الله والراسخين قد يعلم تأويله في غير تلك الحال! ولا وجه لهذا.

وإن قُدِّرَ أَنَّه حالٌ من ضميرٍ محذوفٍ، والتَّقدير: «هم يعلمونه حال كونهم يقولون» [ف] تعسُّفٌ بتكثير الإضمار، ولزوم أنَّ الله والرَّاسخين لا يعلمون تأويله إلَّا في تلك الحال! وهذا محالٌ.

فإن حُمِلَ قولنا: «هم يعلمونه» على الرّاسخين وحدهم، فكذلك يلزم منه أنَّهم لا يعلمونه إلَّا في تلك الحال!

<sup>(</sup>١) «مغني اللبيب عن كتب الأعاريب» (ص٨١- ٨٢).

وهناك مصارعات ومقارعات، انظرها في: «روح المعاني»(١) إنْ أحببت.

وأوضح من هذا كلِّه: أنَّه صحَّ ـ كما في «المستدرك» وغيره (٢) ـ عن ابن عباس ـ وهو المَدْعوُّ له بتعلُّم التأويل (٣) ـ كان يقرأ: (وما يعلم تأويله إلَّا الله ويقول الراسخون..).

وحُكيَ مثله عن أُبيِّ بن كعب (٤). وقد صحَّ عن النبي اللَّلَةُ قوله: «أقرؤكم أُبيّ» (٥). وجاء عن ابن مسعود \_ وهو هو \_ أنه كان يقرأ: (وإن

وصحَّح إسناده ابن حجر في «الفتح» (٧/ ٩٣)، وقال: «إلَّا أنَّ الحفَّاظِ قالوا: إنَّ الصَّوابِ في أوَّله الإرسال، والموصول ما اقتصر عليه البخاري».

<sup>(</sup>١) للآلوسي (٣/ ٨٣ ـ ٨٧).

<sup>(</sup>٢) «المستدرك» (٢/ ٢٨٩)، وأخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» (١١٦/١) ومن طريقه ابـن أبي داود في «المـصاحف» (١/ ٣٤٨)، والطبري في «تفسيره» (٥/ ٢١٨)، وأخرجه ابن الأنباري في «الأضداد» (ص٢٢٦) وغيرهم، من طريق معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضى الله عنه به.

<sup>(</sup>٣) تقدم ذكره (ص٨- ٩) من هذه الرسالة.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبري (٥/ ٢١٩) وابن أبي حاتم (٢/ ٥٩٩) من طريق ابن وهب عن ابن أبي الزناد عن هشام بن عروة عن أُبيَّ رضي الله عنه بنحوه.

<sup>(</sup>٥) أخرجه أحمد (٣/ ١٨٤) والترمذي (٣٧٩١) وابن ماجه (١٥٤) وابن حبان (١٧١٧ الحرجه أحمد (٣/ ١٨٤) وغيرهم، من طريق خالد (٣/ ٢١٣) وغيرهم، من طريق خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه بلفظ: «أرحم أمتي بأمتي أبو بكر...» وفيه: «وأقرؤهم لكتاب الله أبي بن كعب». قال الترمذي عقِبه: «حسنٌ صحيحٌ»، وقال الحاكم: «صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بهذه السياقة؛ وإنَّما اتفقا بإسناده هذا على ذكر أبي عبيدة فقط، وقد ذكرتُ علَّته في كتاب التلخيص».

تأويله إلَّا عند الله والراسخون في العلم)(١).

فلو كان المعنى على العطف لقال: «والراسخين»، كما لا يخفى.

وقد رُوِيَت عن النَّبي رَبِيَّتُهُ وأصحابه آثارٌ كثيرة تصرِّح بأنَّ المتشابه لا يعلمه إلَّا الله تعالى وحده. انظرها في «الدُّر المنثور»(٢).

وسياق الآيات يدلُّ على ذلك؛ فإن قول الراسخين: ﴿ اَمَنَا بِهِ عَلَّ مِنْ عند عِندِ رَبِّناً ﴾ ظاهرٌ في عدم علمهم بتأويله، وإنَّما علموا أنَّه حتُّ لأنَّه من عند ربهم، فكأنَّهم قالوا: أمَّا ما عَلِمْنَا تأويله فقد عَلِمْنَا أنَّه حتُّ بعِلْمِنَا بتأويله، وأمَّا المتشابه فإنَّنا نؤمن به؛ لأنَّه أيضًا من عند ربِّنا، فهو حتُّ وإن لم نعلم تأويله.

<sup>=</sup> وقال في «التلخيص الحبير» (٣/ ٧٩ - ٨٠): «أُعِلَّ بالإرسال، وسماع أبي قلابة من أُعِلَّ بالإرسال، وسماع أبي قلابة من أنس صحيحٌ؛ إلَّا أنه قيل: لم يسمع منه هذا، وقد ذكر الدارقطني الاختلاف فيه على أبي قلابة في «العِلل»، ورجَّح هو وغيره \_ كالبيهقي والخطيب في «المدرج» \_ أنَّ الموصول منه ذكرُ أبي عبيدة، والباقي مرسلٌ.

ورجَّح ابن الموَّاق وغيره رواية المرسل» ثم ذكر طرقًا للحديث لا يخلو شيءٌ منها من ضعف.

وصحّع الألباني الحديث في «الصحيحة» (١٢٢٤) متصلًا، واستغرب إعلاله بالإرسال.

تنبيه: الحديث الذي اقتصر عليه البخاري هو ما أخرجه (٣٧٤٤) ومسلم (٢٤١٩)، بلفظ: «لكل أمةٍ أمينٌ، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجرَّاح».

<sup>(</sup>۱) ينظر: «كتاب المصاحف» لابن أبي داود (۱/ ۳۰۹) ولفظه فيه: «قراءة عبد الله: (وإنْ حقيقة تأويله إلَّا عند الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به...). وذكره الطبرى في «تفسيره» (٥/ ٢٢١) بلفظ المؤلف.

<sup>(7) (7/ 003</sup>\_153).

وقولهم بعد ذلك: ﴿ رَبَّنَا لَا تُرْغَ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا ﴾ [آل عمران: ٨] ظاهرٌ في أنَّ الـمُتَشابه مَظِنَّة لأنْ يكون سبب الزَّيغ.

ولو كانوا قد علموا تأويله لكان بالنَّظر إليهم كالمُحْكم.

وتعليل اتّباع الزَّائغين للمتشابه بقوله: ﴿ اَبْتِغَآهَ ٱلْفِتْـنَةِ وَٱبْتِغَآهَ تَأْوِيلِهِ ۗ ﴾ ظاهرٌ في أنّ ابتغاء تأويله زيغٌ؛ إذ لو كان الزَّيغ إنَّما هو في اتّباعه ابتغاء الفتنة لَـمَا كان لقوله: ﴿ وَٱبْتِغَآهَ تَأْوِيلِهِ ۗ ٤ ﴾ معنى!

فإن قيل: سَلَّمنا أنَّ ابتغاء تأويله زَيغٌ، ولكن لغير الراسخين.

قلتُ: الرُّسوخ في العِلْم أمرٌ خفيٌّ، ليس هو كثرة العِلْم، فكم مِن رجلٍ كثير العِلْم ليس براسخ، قال تعالى: ﴿ وَأَقَلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي ءَاتَيْنَهُ ءَايَلِنَا كثير العِلْم ليس براسخ، قال تعالى: ﴿ وَأَقَلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي ءَاتَيْنَهُ ءَايَلِنَا فَأَنسَكَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ ٱلشَّيْطُنُ فَكَانَ مِنَ الْفَاوِينَ ﴿ ﴿ وَأَقُلُ عَلَيْهِمَ نَبَا اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَلَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَيْهِ وَلَنْهَ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى عَلَيْهِ وَلَنْ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى عَلَيْهِ وَلَنْهُ اللَّهُ عَلَى عَلَيْهِ ﴾ [الأعراف: ١٧٥، ١٧٥]، وقال عزَّ وجلَّ: ﴿ وَأَفَرَءَيْتَ مَن الْجَائِمَةُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ ﴾ [الجاثية: ٢٣].

وفي الحديث: «إنَّ أخوف ما أخاف على أمَّتي كلُّ منافقٍ عليم اللَّسان»(١).

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (۱/ ۲۲، ٤٤)، وعبد بن حميد (المنتخب: ١١)، والبزَّار (١/ ٤٣٤)، وغيرهم، من طرقٍ عن ميمون الكردي عن أبي عثمان النَّهدي عن عمر رضي الله عنه مرفوعًا. قال الهيثمي في «المجمع» (١/ ١٨٧): «رجاله موثقون» وصحَّح إسناده الألباني في «الصحيحة» (١٠ ١٣).

وقال الحسن البصري: «العِلْم عِلْمان: فعِلْمٌ في القلب، فذلك العِلم النَّافع، وعلمٌ على اللِّسان، فذلك حُجَّة الله على ابن آدم». «سنن الدارمي» (ج١ص ١٠٢)(١).

والأحاديث والآثار في هذا كثيرة.

وقد كان عبد الملك بن مروان وأبو جعفر المنصور العباسي من كبار العلماء، وهما طاغيتان. وكذلك الواقدي، والشّاذكوني، ومحمد بن حميد الرازي، وهؤلاء رماهم أئمّة الحديث بأنّهم كانوا يكذبون على رسول الله الله وأمثالهم كثير. ومن العلماء من هو دون هؤلاء في العلم ولكنّه معدودٌ من الراسخين.

وللحديث طرقٌ أخرى اختلف في رفعه ووقفه على عمر رضي الله عنه، قال الدارقطني في «العِلل» (٢/ ٢٤٦): «والموقوف أشْبَه بالصَّواب».

وله شاهد من حديث عمران رضي الله عنه مرفوعًا، وَهمَّه الدارقطني في «العِلل» (٢/ ١٧٠). ومن حديث عليِّ رضي الله عنه مرفوعًا، ولا يصح، ويُنظر: «مجمع الزوائد» للهيثمي (١/ ١٨٧).

والحاصل في هذه الرواية كما قال الحافظ ابن كثير في «مسند الفاروق» (ص٦٦٣): «هي صحيحة عن عمر، وفي رفع الحديث نظر».

<sup>(</sup>۱) حدیث (۳۷٦) ط حسین سلیم.

وقد رُوي الحديث مرفوعًا من مرسل الحسن البصري، ومن حديث جابر وأنس رضي الله عنهما، ولا يسلم واحدٌ منها من مقال وضعفٍ. ويُنظر: «الضعيفة» للألباني (١٠٩٨).

وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية في «درء التعارض» (٧/ ٤٥٣): «رُوِيَ ذلك عن الحسن عن النبي على الله مرسلًا، وقد قيل إنَّه من كلام الحسن، وهو أقرب».

فالرسوخ إذن حالٌ قلبية؛ كما قال النبي الله الغنى: «ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكنَّ الغِنى غِنى النَّفس» (١)؛ فكذلك نقول: ليس الرُّسوخ عن كثرة العِلْم، ولكنَّ الرُّسوخ رسوخُ الإيمان في القلب، ويوشك أن يكون هو اللُّب في قوله تعالى: ﴿وَمَا يَذَكُرُ إِلَّا أُولُوا ٱلْأَلْبَ ﴾ [آل عمران: ٧].

وإنَّه ليشمُّ روائح الرسوخ من قولهم: ﴿ اَمَنَّا بِهِ ۚ كُلُّ مِنْ عِندِ رَبِّنَا ۗ وَمَا يَذَكُّ وَ اللَّهُ لَيْ مِنْ عِندِ رَبِّنَا وَمَا يَذَكُّ إِلَّا أُولُوا الْأَلْبَبِ ﴿ يَنَا لَا تُرَغَ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ اللّهَ اللّهُ لَا يُخْلِفُ أَنتَ الْوَهَابُ ﴾ وَبَنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمِ لَارَيْبَ فِيهُ إِنَّ اللّهَ لَا يُخْلِفُ الْسِيعَادَ ﴾ [آل عمران: ٧ ـ ٩].

فالرّاسخ دائم الخوف والخشية من ربه عزَّ وجلَّ، مسيءٌ للظَّنِّ بنفسه، فكم من راسخ لا يرى أنَّه من أرسخ الرَّاسخين؟

فالخائف الخاشي المسيءُ الظَّنَّ بنفسه جديرٌ بأن لا يستخفَّه ما عنده من العِلْم على الخوض فيما ليس له به علم، وعلى البحث فيما لم يُكلَّف البحث فيه، وهو من موارد الخَطَر، ومزالق النَّظَر.

هذا لو كان يمكن العِلْم به؛ فكيف إذا كان ممَّا لا سبيل إلى العِلْم به؟! وإنَّما الزَّائغ الجريء على ربه، المُتَّكِل على عقله، الفَرح بما عنده من العِلْم هو الجدير بأن يَتَعَاطى الخوض في كُلِّ شيء، ويحمِلُه ثقتُهُ بنفسه، وأَمْنُهُ مكرَ ربِّه، ودعواه أنّه لا يَتَعَالى عن فهمه شيءٌ، وحرصه على أن يطير ذكرُهُ في النّاس، وكبره عن أن يعترف بالجهل = تحمِلُهُ هذه الأشياء على الجهل بحقيقة حاله، وبأنّ العقل له حدٌّ ينتهي إليه، كما أنّ للبَصَر حدًّا ينتهي إليه،

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٦٤٤٦) ومسلم (١٠٥١) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

ورُبَّما حَمَلَتْه على الخوض والكلام، والنَّقض والإبرام فيما يعلم أنَّه لا سبيل له إليه، وكم من زائغٍ يتَّخذونه إمامًا في الدِّين!

فالحقُّ أنَّ هذه الآيات أفادت علامة الزَّائغ، وآية الرَّاسخ.

فعلامة الزَّائغ اتِّباع المتشابه ابتغاء الفِتْنة وابتغاء تأويله، وإذا خَفِيَ علينا ابتغاء الفتنة لم يَخْفَ ابتغاء التأويل. وآية الرَّاسخ الكفُّ عن ذلك، والاكتفاء بقوله: ﴿ اَمَنَا بِهِ عَكُلُّ مِّنْ عِندِ رَبِّناً ... ﴾.

و في «الصَّحيحين» وغير هما (١) من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنَّ النبي وَ الله على الله عنها أنَّ النبي وَ الله عنها أنَّ النبي وَ الله عنه الله فاحذروهم».

فأطْلَق الحديث ولم يقيِّد؛ لكنَّه قد عُلِم إخراجُ الاتِّباع على معنى التِّلاوة والإيمان، وبقي الاتِّباع ابتغاء التَّاويل، ولم يُقيِّده بابتغاء الفِتْنة ولا غيرها، فعُلِم صِحَّة ما قلناه، وهو: أنَّ ابتغاء التأويل زيغٌ، كما أنَّ ابتغاء الفِتْنة زيغٌ، ولم يقيِّده وَلَيْكُ بعدم الرسوخ، فعُلِم أنَّ كلَّ من ابتغى تأويله فهو زائعٌ وليس براسخ، وأكَّد هذا ما يُفْهَم من الحديث: أنَّ النَّبي وَلَيْكُ كان واثقًا بأصحابه الذين خاطبهم أنَّهم لا يتبعون المتشابه، وإنَّما حذَّرهم ممَّن نَشَأ بعدهم، وهم رضي الله عنهم أولى بالرسوخ من غيرهم؛ فعُلِم أنَّ الرَّاسخ لا يتبع المتشابه أصلًا إلَّا على معنى تلاوته والإيمان به.

<sup>(</sup>۱) البخاري (٤٥٤٧)، ومسلم (٢٦٦٥)، وأبو داود (٤٥٩٨)، والترمذي (٢٩٩٣)، وأحمد في «مسنده» (٦/ ٤٨، ٢٥٦) وغيرهم، بألفاظ متقاربة.

فإن قلت: المتشابه في اختيارك هو ما اشتبه معناه، بأن يتساوى المعنيان أو الثلاثة في الاحتمال، فهل يدخل فيه ما اشتبه مَعْنَيَاه أو معانيه، ولكنَّه يمكن ترجيح أحدها بدليل آخر؟

قلتُ: كلَّا، ليس هذا بمتشابه، بل هذا ممَّا يعلم تأويله الرَّاسخُ وغيرُه، وممَّا أُمِرْنا بالتَّدبُّر فيه والنَّظَر في تأويله.

فإن قلت: فالمتشابه عندك ما اشتبه معناه، بحيث لا يوجد دليل يُبيِّنه؟ قلتُ: نعم.

فإن قلتَ: وما فائدةُ إنزال مثل هذا في القرآن، والقرآن إنَّ ما نَزَلَ هُدًى للعالمين، وأُمِرْنا بتدبره مطلقًا؟

قلتُ: ينبغي أولًا أن تُعيِّن المتشابه، ثم أجيب عن هذا السُّؤال إن شاء الله تعالى.

فأقول: مستبه المعنى على أنواع، كما فصَّلَه الرَّاغب في «المفردات»(١):

الأول: المُتَشابه من جهة اللَّفظ، وذكر له خمسة أضرب:

١ \_ الكلمة الغريبة، كالأَبِّ.

٢ ـ المشتركة، كالقُرْءِ.

٣ ـ ما اختُصر فيه الكلام، نحو: ﴿ وَإِن خِفْتُمْ أَلَا نُقْسِطُوا فِي ٱلْيَنَهَىٰ فَأَنكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ ٱلنِّسَاء ﴾ [النساء: ٣].

<sup>(</sup>١) (ص٤٤٣ – ٤٤٥).

٤ \_ ما بسط فيه، نحو: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ عَنَى اللَّهِ ﴾ [الشورى: ١١].

٥ ـ ما يشتبه في نظم الكلام، مثل: ﴿أَنزَلَ عَلَىٰ عَبِّدِهِ ٱلْكِئنَبَ وَلَمْ يَجْعَل لَهُ عِوَجًا ﴿ وَأَنزَلَ عَلَىٰ عَبِّدِهِ ٱلْكِئنَبَ وَلَمْ يَجْعَل لَهُ عِوَجًا ﴾، ﴿ وَالكه ف: ١-٢]، فيت وهم السَّامع أنَّ ﴿ قَيْتَمَا ﴾ نعتُ لـ ﴿ عِوَجًا ﴾، وإنَّما هو حال من ﴿ ٱلْكِئنَبَ ﴾.

ومنه قوله: ﴿وَٱلرَّسِخُونَ فِي ٱلْمِلْمِ﴾، إلّا أنَّ المتبادر في هذه الآية هو الصَّواب كما قدّمنا، بخلاف قوله: ﴿عِوَجَا اللَّ فَيْتَمَا ﴾.

الثاني: المتشابه من جهة اللَّفظ والمعنى جميعًا، وذكر له خمسة أضرب أيضًا:

١ من جهة الكميَّة، كالعموم والخصوص، نحو: ﴿ فَأَقَنْلُوا ٱلْمُشْرِكِينَ ﴾ [التوبة: ٥].

٢ \_ من جهة الكيفية، كالوجوب والتَّحريم في قوله ﴿آعْمَلُواْ مَا شِنْتُمْ ﴾ [فصلت: ٤٠].

٣ ـ من جهة الزمان، كالنَّاسخ والمنسوخ.

٤ ـ من جهة المكان والأمور التي نَزَلَت فيها الآيات، نحو: ﴿وَلَيْسَ ٱلْبِرُ لِيَانَ تَأْتُوا ٱلْبِيُوتَ مِن ظُهُورِهِا ﴾ [البقرة: ١٨٩]، وقوله: ﴿إِنَّمَا ٱلنِّينَ مُ زِيادَةٌ لِيادَةٌ لِيَادَةٌ لِيَادَةٌ إِلَيْكُ أَلْسُوبَةً لِيَادَةً لِيَانَانِهِ إِلَيْهِ لِيَادِيْهِ لِيَادِيْهِ لِيَادِينَا لِيَانِينَ لِيَانِينَا لِيَلْلِينَا لِيَانِينَا لِيَانِينَا لِيَانِينَا لِيَهُ لِينَانِينَا لِيَانِينَا لِيَانِينَا لِيَانِينَا لِيَنْ يَالِينَانِ لِيَانِينَا لِينَالِينَا لِيَانِينَا لِيَانِينَا لِيَانِينَا لِيَانِينَا لِينَالِينَا لِينَالِينَا لِيَانِينَا لِيَانِينَا لِينَالِينَا لِيَانِينَا لِيَانِينَا لِينَالِينَا لِينَالِينَا لِيَانِينَا لِينَانِينَا لِينَالِينَانِينَا لِينَانِينَا لِينَانِينَا لِينَانِينَا لِينَانِينَا لِينَانِينَا لِينَانِينَالِينَانِينَا لِينَانِينَا لِينَانِينَالِينَانِينَا لِينَانِينَا لِينَانِينَا لِينَانِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَال

قال: «فإنَّ من لا يعرف عادتهم في الجاهلية يتعذَّرُ عليه معرفة تفسير هذه الآية».

٥ ـ من جهة الشُروط التي يصحُّ بها الفِعْل أو يفسد، كشُرُوط الصَّلاة والنَّكاح.

الثالث: ما ذكره بقوله: «والمتشابه من جهة المعنى: أوصاف الله تعالى، وأوصاف يوم القيامة، فإنَّ تلك الصِّفات لا تُتَصَوَّر لنا، إذ كان لا يحصل في نفوسنا صورةُ ما لم نُحسّه أو لم يكن من جنس ما نُحسُّه».

أقول: وأنت إذا كنت قد تَدَبّرت ما تقدَّم ــ تعلم أنَّ النَّوعين الأوَّلين لا يصحُّ تفسير المتشابه في الآية بهما، فإنَّ الأَبَّ والقُرْء وسائر ما ذُكِر في النَّوعين الأوَّلين ليست ممَّا يُتَبَع ابتغاءَ الفِتنة، ولا ممَّا يتَّبعه الزَّائغون ابتغاءَ تأويله، ولا غير ذلك ممَّا تقدَّم، بل في ذلك ما يخفى على الرَّاسخ، ولا يخفى على الزَّائغ، وفيه ما يُخطئ فيه الرَّاسخ ويصيب فيه الزَّائغ، ولم يزل يخفى على الزَّائغ، ولم يتَهمهُم أحدٌ بالزَّيغ.

والحاصل: أنّ ذلك لا يَصدُق على المُتَشَابه الذي وَرَدَت به الآية والأحاديث والآثار، بل ولا يَصدق عليه أنَّ معانيه مُشْتَبِهَةٌ؛ لأنَّ الاشتباه فيه يزول بالتَّدبُّر، فالأَبُّ مثلًا يُعْرَف معناه بسؤال أهل اللُّغة، والنَّظَر في القرائن، وهكذا.

وليس في القرآن شيءٌ من ذلك يتوقَف العلماء عن اتباعه والنَّظر في تأويله، مع أنَّ الجمهور يقولون في الآية بما قلناه، وهو أنّ المتشابه لا يعلم تأويله إلَّا الله، وقد تقدَّم حديث «الصَّحيحين» (١)، ونحن نعلَم أنَّ الصحابة عملوا بمقتضاه، ونعلم أنَّهم تكلَّموا في النَّوعين الأوَّلين، واختلفوا في

<sup>(</sup>۱) (ص۹٥).

بعضها كثيرًا، ثمَّ رَأُوا مَن بَعْدَهم يتَّبِعُون ذلك ويبتغون تأويله فلم ينكروا عليهم ذلك.

فما بقي إلّا النَّوع الثالث، فهو الذي لم يكن يُؤَوِّلُه النَّبيُّ وَاللَّيْ اللَّكِيْ الْصحابه، ولا كانوا يبتغون تأويله، ولا يختلفون فيه، ولمَّا رَأُوا من يتَّبعه مِنْ بَعدِهم ويتكلَّم في تأويله حَذَّرُوهم، وحذَّروا الناس منهم.

فإن قلتَ: فإنَّكم تتكلَّمون في معنى ذلك، فتقولون: لله عزَّ وجلَّ حياةٌ تليق به، ويدُّ تليق به، وتقولون: إنَّ لوجوده وحياته وقدرته وعلمه وحكمته مناسبةً ما لهذه الصِّفات في المخلوق، ولذلك أمكننا تصوُّرها إجمالًا.

قلتُ: الآن حَصْحَصَ الحقُّ، ارجع إلى معنى كلمة «تأويل».

فقد قدَّمنا أنَّ تأويل اللَّفظ قد يُطْلَق على المعنى، وقد يُطْلَق على نفس ذلك المعنى، وقد يُطْلَق على الحقيقة المعبَّر عنها باللَّفظ.

وقلنا: إنَّ قوله تعالى: ﴿وَثِلِّ يَوْمَبِذِ لِلْمُكَذِبِينَ ﴾ [المرسلات: ١٥]، فإذا قال قائل: «ويلٌ» وادٍ في جهنَّم، فقد أوَّله، ويُطْلَق على قوله إنَّه تأويلٌ، ويُطْلَق على نفس ذلك المعنى أنَّه تأويل.

يقال: ما تأويل ﴿وَيْلُ﴾؟ فيُقال: تأويلُه وادٍ في جهنم، ويطلق على تلك الحقيقة \_ وهي عين ذلك الوادي \_ أنَّها تأويل.

ولم نجد في القرآن مثالًا للإطلاقين الأوَّلَين، وفيه ثلاثة أمثلة جاءت على الإطلاق الثالث، كما ذكرنا هناك.

إذن فالتَّأويل في آية المتشابه من الإطلاق الثالث، فقولنا في حياة الله عزَّ وجلَّ: «صفةٌ ثابتة له سبحانه لها مناسبةٌ ما بحياة المخلوق»= قولنا ذلك

تأويلٌ لِلَّفظ على الإطلاق الأوَّل، وهذا المعنى تأويله بالإطلاق الثَّاني، وتلك الصِّفة نفسها هي تأويلُه بالإطلاق الثَّالث، والتَّأويل بالإطلاق الثالث هو الذي لا يعلمه إلَّا الله، وابتغاؤه زيغٌ، ولم يكن الصَّحابة والرَّاسخون في العِلْم يبتغونه، ولمَّا رَأُوا من يبتغيه حذَّرُوه، وحذَّرُوا منه.

وقد عَرَفْتَ أقسام متَّبعيه ممَّا سبق.

فَمَن قال: يد كيدي، فقد حكم على الحقيقة المعبَّر عنها باليد بأنَّها كَيَدِه، وتصوَّرَها هذا التَّصور المحدود.

ومَن قال: إنَّما هي القُدرة أو النِّعمة، فقد حكم عليها هذا الحكم، وزعم أنّه قد أدرك حقيقتها.

ومَن قال: لله عزّ وجل يدٌ تليق به لا يمكنني تصورها، ولا العلم بكنهها، ولكن لمَّا أخبر الله عزَّ وجلَّ عن نفسه أنَّ له يدًا آمنت بأنَّ له يدًا تليق به، فهذا هو القائل: ﴿ اَمَنْ اللهِ عَرْ مَنْ عِنْدِ رَبِّناً ﴾ [آل عمران: ٧].

وهذا أوان الجواب عن سؤالك بقولك: وما فائدة إنزال مثل هذا في القرآن والقرآن إنّما نزل هدى للعالمين وأمرنا بتدبّره مطلقًا؟

فأقول: أمّا الصفات التي نُدْرِكها إجمالًا لمناسبة ما بينها وبين صفاتنا، مع العلم بأنهًا في حقّه عزَّ وجلَّ كاملة كما يليق، وفي حقّنا ناقصةٌ كما يليق بنا، كالقدرة والعلم ونحوها = فلا إشكال في إنزالها في القرآن؛ إذ يُقال: المقصود منه الإيمان بها مع العلم الإجمالي، وهو كافٍ في ذلك.

وقد عَلِمتَ أنّ من تلك الصفات ما يتوقّف ثبوت الشريعة على العلم بها، ويتبعها صفات أخرى مثلها في إمكان العلم بها إجمالًا، وفي العلم بها تثبيتٌ للشريعة، وتأكيد للإيمان، ودونها صفات أخرى تُذْكَر في القرآن في صَدَد تقرير معنًى من المعاني لا يتوقّف فَهمُه على العلم بكُنْهها، ولكن ذكرها معه يفيدُه قوةً لا تحصل بدونها، كقول الله تعالى: ﴿ قَالَ يَتَإِبِّلِكُ مَا مَنْعَكَ أَن تَسَجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيدَيّ ﴾ [ص:٥٧]. فأصل المقصود إظهار زيادة الاعتناء بآدم عليه السلام، وتشريفه على ما سواه، وهذا المعنى معروف من الكلام، لا يتوقّف على العلم بكُنهِ اليدين، ولا نقول كما يقول بعضهم: هذا الكلام تمثيلٌ لابد، فيه إظهار العناية والتشريف وليس هناك يدان، وإنّما هو تخييل كما قالوه في قول الشاعر(١):

## إذْ أَصْبَحَتْ بِيَدِ الشِّمَالِ زِمَامُهَا

لا والله لا نقول ذلك، فإنّه من الزَّيغ، بل نقول: إنَّ لله عزَّ وجلَّ يَدَين خلق بهما آدم عليه السلام، ولكنّنا لا نعلم كُنْهَهُمَا، وجَهْلُنا بكُنهِهِما لا يمنع من فهم معنى الكلام، ولا يلزمُ منه أنَّ ذِكرهُمَا لا فائدة له، بل له أعظم الفائدة كما عَلِمْتَ.

ومع هذا فلا نقول: إنَّ فائدة ذكر الصفة مقصورة على ما ذُكر، بل هناك فائدة أخرى، وهي الابتلاء؛ ﴿لِيَسْتَيْقِنَ ٱلَذِينَ أُوتُوا ٱلْكِئنَ وَيَزْدَادَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا إِيمَنا وَلا يَعَنا وَلا يَعَنا وَلَا اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ الله

وأمَّا التدبُّر فقد أُمِرنا به مطلقًا، ولا يتوقَّف فائدة التدبُّر على العِلْم بكُنْهِ

<sup>(</sup>۱) هو لبید بن ربیعة، من معلقته، كما في «دیوانه» (ص۱۱۶)، وهو عجز بیتِ صَدْرُه: وَغَدَاةِ رِیْحِ قد وَزَعْتُ وَقَرَّةٍ

اليك ين مثلًا، إذ لا يتوقَّف العِلْم بمعنى الكلام على ذلك، أَلَا تَرَى أَنَّك إذا أخبرت الأَكْمَهَ بأنَّك ترى ولدَه مُقبلًا يعلم معنى هذا الكلام تحقيقًا، وإن كان لا يدري كُنْهَ الإبصار.

\* \* \* \*

## الفصل الثاني: في تأويل الإخبار عن الوقائع

أمّا الوقائع المتعلقة بالرّب عزَّ وجلَّ من حيث تعلُّقها به من العقائد، وقد مرَّ الكلام عليها.

وأمّا ما عدا ذلك، فإن كان يتعلّق بما لا نُحسُّ به، ولا هو من جنس ما نُحسُّ به فحكمه حكم العقائد، وذلك كالملائكة، والجنّ، والأرواح، وأحوال الجنة والنار، ونحو ذلك، إلّا أنّ للملائكة مثلًا صفات يصدق عليهم بالنّظر إليها أنهّم من جِنْس ما نُحسُّ به؛ ككونهم موجودين (۱) مخلوقين مربوبين، فمن هذه الجهة يكون حُكْمُهُم كحكم غيرهم ممّا نُحسُّ به، أو نُحسُّ بما هو من جنسه.

والوقائع المتعلقة بما نُحسُّ به أو هو من جنس ما نُحسُّ به هي موضوع هذا الفصل.

فنقول: يزعم كثيرٌ من النّاس أنّ في الكتاب والسنّة إخبارًا عن أشياء من هذا القبيل، والعقل أو الحِسُّ أو الخبر المتواتر يدلُّ على خلاف ظاهر ذلك الخبر، فغالبهم يذهبون إلى تأويل الأخبار بحَمْلِها على معانٍ خلاف ظاهرها، ولكنّها موافقةٌ للمعقول أو المحسوس أو المتواتر، وحُجَّة هؤلاء أنّهم إذا تركوا تلك الأخبار على ظاهرها يلزم من ذلك في حق الله عزَّ وجلَّ ورسوله عليه السلام الكذب أو الجهل! وإذ كان من المعلوم امتناع ذلك يجعل الخصمُ هذا حُجَّة على بطلان دين الإسلام!

<sup>(</sup>١) في الأصل: «موجود».

أقول: وهذا القول قد أَرْعَبَ غالب المسلمين، وزَلْزَلَ قلوبهم وحُلُومَهُم، فخضعوا لوجوب التأويل، ولكنّ هذا لم يغنهم شيئًا، فإنّ أهل الكفر والإلحاد قالوا: إنّ هذه التأويلات التي تبدونها خلاف ظاهر الكلام!

فإن قلتم: إنَّ الدليل العقلي أو الحِسِّيَّ أو التَّواتري قرينةٌ تجعل [خلاف] (١) ظاهر الكلام هو المعنى الذي حملناه عليه.

قيل لكم: هذا الدليل لم يكن معلومًا للمُخَاطَبين، بل لم يكن معلومًا لأحد من أهل الأرض حينئذ، ولا يكفي أن يُقال: كان الله يعلمه، أو كان رسوله يعلمه؛ فإنّ الاعتماد على قرينة يعلمها المتكلِّم، ويعلم أنّ المخَاطَبين لا يعلمونها لا يجوز، ولا يخرج الكلام بذلك عن الكذب؛ فظهر أنّ ما تُبْدُونه من التأويل لا ينفي لزوم الكذب أو الجهل في قرآنكم ونبيّكم.

لعلَّ أكثر النَّاس ينكر عليَّ تقرير هذا المعنى؛ فأقول له: اعلم أنّ الكفّار والمُلْحدين يقرِّرون ذلك، ويَسْطُون به على علماء المسلمين فضلًا عن غيرهم، ولاسيَّما الشباب الذين سيقوا إلى أن يكونوا في مدارس معلِّمُوها من هؤلاء الملحدين أو الكفّار.

والدِّين الحقّ لا يضرُّه تقرير الشُّبه، وإنّما يحظر على العالِم أن يثير شُبْهةً لا يزال أهل الكفر والضلال غافلين عنها، فأمّا مثل هذه الشُبْهة ممّا قد أثاروه وأضلُّوا به فلا بدّ للعالِم مِن ذِكره وإقامة البُرهان بما يزيله.

<sup>(</sup>١) زيادة يقتضيها السياق.

# حَلُّ الشُّبهَـة

اعْلم أنّ عامّة شبهات الكفّار والملحدين في هذا العصر تدور على هذه الشُّبهة، فيجب الاعتناء بحلِّها وإيضاح الحق، وأسأل الله عزَّ وجلَّ التوفيق والهداية.

لعلّه يطّلع على هذا مُلْحدٌ فيقول: إنّ هذا الكاتب وأمثاله مقلّدون متعصّبون، ليس لهم من حريّة الفِكْر نصيب، يَرِدُ عليهم البُرهان الذي يَدْمَغ دِيْنهم فيفرُّون إلى المعاذير، وكان عليهم أن يتدبَّروا ذلك البرهان ويعترفوا بمقتضاه، هذا مقتضى الحرية والشجاعة الأدبية، وطلب الحقّ من حيث هو حقُّ، فهم يزعمون أنَّهم يتَبعون الحقّ، ويَدْعُون إلى الحقّ، وهم أبعد الناس منه.

فأقول له: أنت تعلم أنّ لثبوت الحقائق طُرُقًا مختلفة، فمعرفة أنّ فلانّا حاضرٌ \_ مثلًا \_ قد تحصل بواسطة الإبصار، وبواسطة سَمْعِ كلامه، وبواسطة إخبارٍ متواتر وغير ذلك، والإدراك بواسطة البصر لا يحصل للأعمى، وبواسطة سماع كلامه لا يحصل للأصمّ، وقِسْ على ذلك.

وقد يحصل الإدراك اليقينيُّ لحقيقة بطريق صحيح، وإذا نُظِر من طريق أخرى وَجَدْتَ شُبهات تنفي تلك الحقيقة، فأمّا مَن حصل له الإدراك بذاك الطريق الصحيح فإنَّه إذا عُرِضَت عليه تلك الشُبهات لا يلتفت إليها، ولا يبالي بها، إلَّا أنّه إذا عجز عن إطْلاع المعترض على ذاك الطريق الصحيح فقد يحاول حلَّ تلك الشُبهات، وربَّما يعجز عن حلّها، وهو مع ذلك غير مُتزَلْزِلٍ فيما قد تيقنه، بل هو مؤمن أنّ لتلك الشبهات حلَّا لم يتيسَّر له، ومَن شكَّكتُه الشُبهات فيما قد عَلِمَه يقينًا يُعدُّ عند العقلاء أحمق!

فمن ذلك قول علماء الطبيعة: إنّ تقرير كيفيّة الإبصار يقتضي أن ترى الصُّوَر معكوسة، وهو خلاف المُشاهَد، فيا تُرى من يشاهد الصُّور \_ ويعلم أنّه يشاهدها مستقيمة \_ إذا عُرِضَت عليه تلك الشبهة هل يَتَزَلْزَل عمّا يشاهده من أنّه يرى الصور مستقيمة؟!

و في الفلسفة الحِسِّية العصرية أمثلة كثيرة من هذا.

فهكذا نحن، قد قام عندنا من البراهين ما تَيَقَنَّا به أنّ القرآن كلام الله، وأنّ محمدًا والله الله والله وال

والمقصود تقرير عُذْرِنا، ودفع تهمة التقليد والتعصُّب عنّا.

على أنّنا لا ندَّعي أنّنا نستطيع حلَّ جميع الشبهات حلَّا يقنع الخصم، ولكنّنا ندَّعي أنّه لو سَلكَ الطُّرُق التي سلكناها، وتَحَرَّى إصابة الحقّ، وتخلَّى عن التقليد والتعصب لوصل إلى ما وصلنا إليه، ولَعَلِم أنّ تلك الشبهات التي أثارها أوّلًا باطلة، سواء أعلم وجه حلّها أم لا.

فمثلُنا ومثلُ الخصم مَثَلُ رجل قال لآخر: إنّ الأرض تدور، فعَارَضَه ذاك بأنها لو كانت تدور لتَسَاقطت الأجرام التي عليها، وكان كذا وكذا! ولْنَفْرِض أنّ المُخْبِر قد كان وقف على الدلائل التي تثبت دوران الأرض، ولم يقف على جواب الشُّبهة، فإنّه يقول للخصم: تعال معي وانظر وتفكَّر

لِتَقِفَ على ما وقفت عليه، فأبى هذا، مُصِرًا على الإنكار؛ بحُجَّة أنها لو كانت تدور لكان كذا وكذا! أفلا يكون من واجب المعترض إذا كان طالبًا للحق أن يجيب الأوّل إلى ما يدعوه إليه من النظر، وإن كان في ذلك مشقَّة وتعب؟! وبعد هذا التمهيد نشرعُ في حَلِّ الشُّبهة.

\* \* \*

#### أقوال العلماء

رأيت كتابًا لبعض الفضلاء يُكذّب صاحبُه أهلَ الطَّبيعة والفَلك والجغرافية وغيرها في كلِّ ما يقولونه ممَّا يراه مؤلِّف الكتاب مخالفًا لظاهر القرآن أو السنة، وفي كلامه مؤاخذات:

منها دعواه في مواضع ظُهُور دلالة القرآن، وليس كذلك.

ومنها في السنة كذلك.

ومنها الاستناد إلى أحاديث غير ثابتة، وغير ذلك.

وغالب العلماء يذهبون إلى التَّأويل كما قدَّمنا، وفيه ما عَرَفْتَ من الإشكال.

وسمعتُ بعض العلماء يقول: إنّ القرآن لم يُنزَّل لتعليم الطبيعة والفَلك والتاريخ والتشريح والطِّبِ، ونحو ذلك من العلوم الكونية، وإنّما نُزِّل لبيان الدين، عقائد وأحكامًا، وإنّما يُذْكَر بعض ما يتعلَّق بالطبيعة والفلك والتاريخ ونحوها لمغزَّى ديني، كالتَّنبيه على آيات الله وآلائه، والتذكير بالعِبَر والمثلات، وهكذا السُّنَة، فالأنبياء إنّما بُعِثُوا لتعليم الدِّين.

ومقصود هذا العالِم على ما فهمتُه: أنّه لا يصحّ الاستناد إلى ظاهر آية من القرآن أو حديث من السنة في تقرير أمرٍ من تلك العلوم الكونية، ممّا هو بالنسبة إلى غالب الناس غيب.

فأمّا قوله: «إنّ الشريعة إنّـما جاءت لتعليم الدين عقائد وأحكامًا، ولم تجئ لتعليم العلوم الكونية» فحقّ.

والحكمة في ذلك: أنّ العُلُوم الكونية منها ما لا فائدة في عِلْمِه، ومنها ما في عِلْمِه، ومنها ما في عِلْمِه ولكنّ عِلْمَه لا يتوقَّف على الوحي، بل يُعْلَم بالبحث والنَّظر، وقد قضى الله عزَّ وجلَّ أن يكون ظهور ذلك في أوقات متراخية، كما وقع من اكتشاف الكهرباء والهاتف والمذياع وغير ذلك.

والعلوم الكونية مُتَسعةٌ جدًّا لا يكفي لتعلُّمها كلها عشر سنين أو عشرون سنة، فكان الواجب صَرْف هذه المدَّة في تعليم ما لا بدّ منه، ممَّا يتعلَّق بالغيب، ولا يُعْلَم إلَّا بطريق النُّبوة، وهذا هو الدِّين.

أمّا العقائد والعبادات فظاهرٌ؛ وأمّا الأحكام فلأَنَّ منها ما لا يُدرَك بالنظر، وما قد يُدْرَك بالنظر فهو مظِنَّة الاختلاف والتنازع، وجَوْر الحُكَام واتّهامهم، وغير ذلك مما يكون سببًا للفتن والفساد، وامتناع الأقوياء عن قبول الحكم وغير ذلك.

على أنّ الناس محتاجون إلى كثرة الحُكّام، وليس كلُّ حاكم كاملًا في العقل والفهم والنظر حتى يُدْرِك جميع الأحكام بنَظَره، واجتماع جماعة من العقلاء لوضع القوانين لا يكفي؛ لقِصَر نَظَرِهم، واحتمال ميلهم وتعصُّبهم؛ ولأنّ غالب القوانين تختلُ الحكمة المقصودة منها في كثير من الجزئيَّات

الداخلة فيها، فأمّا القوانين الشرعية فإنهّا يُؤْمَن الغلط والمَيْل والعصبية فيها، ويمتثلها المتدينون تديُّنًا، ويقبلونها طيِّبةً أنفسُهُم منشرحةً صدورُهم؛ لأنهم يرون القبول خيرًا لهم في دينهم ودنياهم، ويلتزمونها غالبًا بدون إلزام حاكم، لا فرق في ذلك بين قويِّهم وضعيفهم، وما فَرَضَها على الغالب بحيث يمكن تخلُّف الحكمة في بعض الجزئيات فإنّ الله عزَّ وجلَّ يُجيزُه بقدْره.

والمقصود: أنّ الخلق مفتقرون إلى تلقّي الأحكام من طريق الرب عزَّ وجلَّ، وليسوا مفتقرين إلى تلقّي العلوم الطبيعية ونحوها.

وقد قيل في تفسير قول الله عزَّ وجلَّ: ﴿يَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلْأَهِلَةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَٱلْحَجُّ وَلَيْسَ ٱلْبِرُ بِأَن تَأْتُواْ ٱلْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهِا وَلَاكِنَّ ٱلْبِرَ مَنِ ٱللَّهِ لِلنَّاسِ وَٱلْحَجُّ وَلَيْسَ ٱلْبِرُ بِأَن تَأْتُواْ ٱلْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهِا وَلَاكِنَّ ٱلْبِرَ مَن اللَّهِ وَالْبَعْنَ وَأَتُواْ ٱلْبُيُوتَ مِن أَبُورِهِا ﴾ [البقرة: ١٨٩]: إنّ القوم إنّما سألوا عن الأهلّة ما بالهُا تبدو صِغَارًا ثم تكبر، ثم تعود فتصغر ثم تكبر، وهكذا (١٠)؟ فتُرِك الجواب عن هذا المعنى الطبيعي، وأُجيبوا بما يتعلّق بالأهلّة من الأحكام الدينية، ثم أُمِروا بأن يأتوا البيوت من أبوابها، فإذا سألوا النّبي الأحكام الدينية، ثم أُمِروا بأن يأتوا البيوت من أبوابها، فإذا سألوا النّبي

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو نعيم في «معرفة الصحابة» (١/ ٤٩٣)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (١/ ٢٥) من طريق السُّدِّي عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما بنحوه.

والأثر ضعَف إسناده السيوطي في «الدُّر المنثور» (٢/ ٣٠٤)، وفيه محمد بن مروان السُّدي الصَّغير و محمد بن السَّائب الكلبي، وهما ضعيفان، بل متَّهمان بالكذب، وأبو صالح هو: باذام، وهو ضعيف الحديث.

وقد قال ابن حجر في «العُجاب» (١/ ٢٦٣) عن هذا الإسناد: «سِلْسلة الكذب»!

- المبعوث لتعليم الدِّين - فلْيَسألوه عمّا يتعلَّق بالدِّين، ولا يأتوا البيوت من ظهورها؛ بأن يسألوه عمّا لم يُبعث لأجله، ولا تتعلّق به ضرورة دينية.

ولمّا وَرَدَ النّبي مَلْكُلُلُهُ المدينة رآهم يُؤبِّرون النخل، فظنَّ أن لا حاجة لذلك؛ لأنّه كان قد رأى كثيرًا من الأشجار فرآها تُؤتي ثُمَرَها بدون تلقيح، فقال لهم: «ما أظنُّ يغني ذلك شيئًا»، فتركوه، قال: فخرج شِيصًا(١)، فمرّ بهم فقال: «ما لِنَخْلِكم؟» قالوا: قلتَ كذا وكذا! قال: «أنتم أعلم بأمر دنياكم»(٢).

و في روايــة (٣): «إنّــما ظننــتُ ظنّـا، فــلا تؤاخــذوني بــالظَّن، ولكــن إذا حدَّثْتُكم عن الله شيئًا فخذوا به، فإنيّ لن أكذب على الله عزَّ وجلَّ».

و في رواية (٤): «إنّما أنا بشر؛ إذا أمرتكم بشيءٍ من دِينكم فخذوا بـه، وإذا أمرتكم بشيء من رَأْيِ فإنّما أنا بشر».

والحديث في «صحيح مسلم» وغيره، من حديث أمّ المؤمنين عائشة، وطلحة بن عبيد الله، وثابت بن قيس (٥)، ورافع بن خديج رضي الله عنهم.

وصحَّ عنه ﷺ أنّه قال: «لقد همَمتُ أن أنهى عن الغِيلة، فنظرتُ في الرُّوم وفارس فإذا هم يغيلون أولادهم فلا يضرُّ أولادَهم ذلك»<sup>(٦)</sup>.

<sup>(</sup>١) يعني: تمرّا رديئًا، وهو الذي لا يشتد نواه، كما في «النهاية» لابن الأثير (٢/ ١٨٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٢٣٦٣) من حديث عائشة وأنس رضي الله عنهما.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٢٣٦١) من حديث طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (٢٣٦٢) من حديث رافع بن خديج رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٥) لم أرّهُ فيه عن ثابت بن قيس، فلعلّه سبق عين؛ إذ فيه من حديث ثابت عن أنس، لا ثابت بن قيس.

<sup>(</sup>٦) أخرجه مسلم (١٤٤٢) من حديث جدامة بنت وهبٍ رضي الله عنها.

وجاء عنه المنظة أنه قال: «لا تقتلوا أولادكم سرًّا فإن الغَيْل (١) يُدْرك الفارس فيدَعْثِرُه (٢) عن فرسه (٣).

قال الطحاوي (٤): إنّ هذا الحديث الثاني يُظهِر أنّ النبي السَّلِيَّةُ قاله أولًا لمّا كان يظنّ أنّ الغَيْلَ يضرُّ، ثم لمّا تبيّن له أنّه لا يضرُّ قال: لقد همَمْتُ... إلخ.

## والظَّاهر خلاف هذا؛ لوجوه:

الأوّل: أنّ أقواله والله الله التي يبنيها على الظنّ بيَّن أنّه إنّها قالها بناءً على الظنّ، والحديث الثاني جزم.

الثاني: أنّ قوله: «إنَّ الغَيْلَ يُدْرِكُ الفارسَ فيُدَعْثِرُهُ» ممّا لا يظهر بناؤُه على الظَّن.

الثالث: أنَّ قوله في الحديث الأول: «لقد همَمْتُ...» ظاهرٌ في أنَّه لم يكن قد نهى، فالظاهر أنّه أراد أن ينهى أولًا بناءً على ما كان مشهورًا بين العرب

<sup>(</sup>١) الغَيل ـ بالفتح ـ هو: أن يجامع الرجل زوجته وهي مرضع، كما في «النهاية» لابن الأثير (٣/ ٤٠٢).

<sup>(</sup>٢) أي: يصرعه ويهلكه، كما في «النهاية» لابن الأثير (٢/ ١١٨).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود (٣٨٨١) وابن ماجه (٢٠١٢) وأحمد (٦/ ٤٥٨، ٤٥٨) وابن حبان (٣) أخرجه أبو داود (٣٨٨١) وابن ماجه (٢٠١٢) وأحمد (٩٨٤) وابن حبان (٩٨٤) وابن صادي عن أسماء بنت يزيد ابن سَكَن الأنصارية رضي الله عنها به.

وقد حسَّن إسناده الحافظ ابن حجر في «الإصابة» (٧/ ٤٩٨).

وضعَّفه الألباني في «غاية المرام» (٢٤٢) لجهالة المهاجر بن أبي مسلم.

<sup>(</sup>٤) «شرح مشكل الآثار» (٩/ ٢٩١)، و «شرح معاني الآثار» ( $^{7}$ /٤).

من أنَّ الغَيْلَ يضرُّ، ثم تفكَّر في حال فارس والروم فقال الحديث الأول، ثُمَّ أَعْلَمَه الله عزَّ وجلَّ بأنّ الغَيْلَ يَضُرُّ ولو بعد حين، فقال الحديث الثاني.

وقد يجيء في الشريعة ما يشير إلى مسائل طبيعية إذا دَعَت إليها ضرورة، ولكنّها تُعْرَض بمَعْرِضِ ديني، أو يُنبَّه عليها إجمالًا.

فَمِن الأوّل النّهي عن الشرب قائمًا، وقوله: «إنَّ الشيطان يشرب معه»(١).

ومن الثاني النّهي عن النفخ في الطعام والشراب(٢)، وغير ذلك.

والمقصود: أنَّ قول ذلك العالم: إنَّ الشريعة إنَّما جاءت لتعليم الدين عقائد وأحكامًا، وإنَّ ما جاء فيها ممّا يتعلَّق بشيءٍ من علوم الطبيعة والتاريخ

البخاري.

<sup>(</sup>۱) أمَّا النَّهي عن الشُّرب قائمًا فأخرجه مسلم (۲۰۲۵، ۲۰۲۵، ۲۰۲۸) من حديث أنس وأبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهم.

وأمَّا ذكر أنَّ علَّة ذلك شُرب الشَّيطان معه فقد أخرجه أحمد (٢/ ٣٠١) والدارمي (٢/ ٢٠١) ومسدَّد وابن أبي شيبة (كما في «إتحاف الخيرة» للبوصيري ٤/ ٣٤١) والبزار كما في «كشف الأستار» (٣/ ٣٤٢) وغيرهم، من طرق عن شعبة عن أبي زياد الطحَّان عن أبي هريرة رضى الله عنه مرفوعًا.

قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٥/ ٧٩): «رجال أحمد ثقات».

وقال الحافظ في «الفتح» (١٠/ ٨٢): «أبو زياد لا يُعرف اسمه، وقد وثّقه يحيى بن معين».

وصحَّحه الألباني في «الصحيحة» تحت الحديث (١٧٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (١/ ٢٢٠) وأبو داود (٣٧٢٧) والترمذي (١٨٨٨) وغيرهم، من طريق ابن عيينة عن عبد الكريم الجزري عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما. قال الترمذي: «حسنٌ صحيح»، وصحَّحه الألباني في «الإرواء» (١٩٧٧) على شرط

ونحوها لا يكون المقصود من ذكره التَّعريف بكُنهِهِ وحقيقته وكيفيَّته مُفَصَّلًا، وإنّما يُذْكَر تنبيهًا على الآيات والمَثُلات = كلُّ هذا صحيح، ولكن هل يقتضي هذا جواز أن يكون الواقع في تلك الأمور خلاف ظاهر الخبر الشرعي؟

قد كنت أنكر هذا أشدَّ الإنكار، وأقول: إنَّ الظاهر حجةٌ قطعيةٌ، وإنَّه إذا كان الواقع خلاف ظاهر الخبر كان الخبر كذبًا، وإن لم يكن المقصود من الخبر بيان ذلك الأمر.

ثم رأيتُ في أصول الفقه مسألةً تعضُدُ ما قاله ذلك العالم، وهو قول بعضهم: إنَّ النَّص إذا سِيقَ لمعنَّى غير بيان الحكم، وكان عامًّا لا يُحتجُّ بعمومه في الحكم (١).

ويمكن أن يطرد ذلك في سائر الدلالات الظاهرة، ووجه ذلك: أنَّ المتكلِّم إنَّما يعتني بالمعنى المقصود بالذَّات، وأمَّا ما ذُكر عَرَضًا فإنَّه لا يعتنى به، كأنَّه يَكِلُ تحقيق حُكْمِه إلى موضعه.

ويقرب من هذا ما يقوله الفقهاء وغيرهم: إنَّ المسألة إذا ذُكِرَت في غير بابها استطرادًا، ثم ذُكِرَت في بابها مع مخالفةٍ فالمعتمد فيها ما في بابها.

وههنا معنى آخر يعضد ذلك أيضًا، وهو: أنَّ المتكلِّم في عِلْمٍ قـد يـذكر في أثناء كلامه مسألة من عِلْمِ آخر، فربّما ذكر قاعدةً يكـون ظـاهر كلامـه أنهّـا

<sup>(</sup>١) لعله يقصد اختلاف الأصوليين في مسألة النص لو ورد في سياق المدح أو الذم عامًّا هل يفيده في الحكم أم لا؟ الأكثر على إفادته العموم.

ينظر في ذلك: «التحبير شرح التحرير» للمرداوي (٥/ ٢٥٠٢ – ٢٥٠٥)، و «شرح الكوكب المنير» لابن النجار (٣٤٣)، و «البحر المحيط» للزركشي (٣/ ١٩٥).

كُلِّية، ومع ذلك فلا يعتد بهذا الظاهر، ولا يُنسبُ إلى المتكلِّم أنَّه ادّعي كُلِّيتها، ولا يُعترض عليه بذكرها على ذلك الوجه.

كأن يقول المفسِّر في قوله تعالى: ﴿ هُدُى لِتُنتَقِينَ ﴾ [البقرة: ٢]: أصل (هدى) هُدَيٌ، والقاعدة الصرفية: أنَّه إذا تحركت الياء وانفتح ما قبلها قُلِبَت أَلفًا، والقاعدة الأخرى: أنَّه إذا التقى السَّاكنان حُذف الأول.

وهاتان القاعدتان ليستا على إطلاقهما، بل لكلِّ منهما قيودٌ وشروطٌ معروفةٌ في عِلْم الصَّرْف، ومع ذلك لا يُنْسَب إلى ذلك المفسِّر قصور ولا تقصير، ولا دعوى خلاف ما تقرّر في علم الصَّرْف؛ لأنّه يقال: ليس هو في صَدَد الكلام في علم الصَّرْف حتى يُنْسَب إليه ذلك، وإنّما هو في صَدَد التفسير، ولكن انجرَّ الكلام إلى هاتين القاعدتين فذكر هما على قدر ما دعا إليه الحال. وهكذا في القواعد النحوية والبيانية وغيرها.

وأبلغ من هذا: أنَّ أصحاب الكتب المختصرة في العلوم يذكر أحدهم كثيرًا من قواعد ذلك العلم، بحيث يكون ظاهر الكلام أنها كلية، ومع ذلك لا ينسب إليهم قصور ولا تقصير، ولا دعوى كُلِّيَّتها، بل يُقال: هذا المختصر وُضِع للحفظ ولتعليم المبتدئين، وكلُّ من هذين يستدعي الإجمال وترك التفصيل بذكر القيود والشروط، بل يُوْكَل ذلك إلى الشروح والمطوَّلات.

وأبلغ من هذا وأبلغ: أنّ الكتب الموضوعة للمبتدئين قد يُذكر فيها ما ليس بصحيح في نفسه، ولكن سَلكَه المؤلِّف لأنّه أقرب إلى فهم المبتدئ، فيقول النحوي مثلًا: الكلام قد يركّب من كلمتين، اسم وفعل، مثل: قام الرجل، والرجل قام، أو اسمين، مثل: زيدٌ قائمٌ، أو: القائمُ زيدٌ، مع أنَّ «قام الرجلُ» ثلاث كلمات، و «الرَّجلُ قام» أربع كلمات، فعل وحرف واسمان،

و «زيدٌ قائمٌ» ثلاثة أسماء، و «القائمُ زيدٌ» أربعة أسماء.

ومن كان له ممارسة للنّحو والصَّرْف وَجَد فيها كثيرًا من هذا، ومن عَالَج التعليم يعلم يقينًا أنّه لا غِنَى به عن سلوك هذه الطريق في كثيرٍ من المسائل.

وكما أنَّ المعلّم النّاصح يتجنَّب أن يخرج بالطالب في الدَّرس عن ذلك العلم، فهكذا النبي الشَّلَةُ كان يتجنّب أن يَشْغلَ الناس بما لم يُبعث لأجله، بل كثيرًا ما يُقِرُّهم على ما يعلم أنّه خطأ وغلطُ؛ لأنّ ذلك لا يضرُّهم في دينهم، فإذا دعت المصلحة إلى ذكر ما يتعلّق بشيءٍ من الأمور الطبيعية ذكره على وجهٍ لا يجرُّ إلى إيقاع السامعين في الخوض في أحواله الطبيعية، فيشتغلوا بذلك عن المقصود.

ومن ضرورة هذا المعنى أن لا يذكر لهم في الأمور الطبيعية خلاف ما يعرفون، أو لا يذكر لهم مماً لا يعرفون شيئًا فيه دقة وغرابة، فلا يذكر لهم مثلًا: الأرض كروَّية، أو أنَّها تدور.

فإن قلتَ: فهل يجوز أن يخبر عن شيء من الطبيعيَّات بكلامٍ ظاهره مخالف للحقيقة؟ هذا هو موضوع السؤال!

قلتُ: أمَّا إذا ثبت أنّ الظَّاهر في مثل ذلك لا يُعتدُّ به، بل يحتمل أنّه مراد، ويحتمل أنّه ليس بمراد، فلا مانع من ذلك؛ إذ لم يبق ذلك الظاهر ظاهرًا، تدبّر!

وقد أجاز جمهور العلماء تأخير البيان إلى وقت الحاجة، فأجازوا أن

يَرِدَ نصٌّ في الحجّ - مثلًا - يكون وروده في شهر محرَّم، ولذلك النص ظاهرٌ غير مراد، كأن يكون النص عامًّا وهو في علم الله عزَّ وجلَّ غير عامّ، أو مطلقًا وهو في علم الله عزَّ وجلَّ غير عامّ، أو مطلقًا وهو في علمه عزَّ وجلَّ مقيّد، أو فيه كلمة مستعملة في علم الله عزَّ وجلَّ في غير ما وُضِعَت له، ولم تصحب النَّص قرينة، ثم حين حضور الحج يبيِّن الله عزَّ وجلَّ الخصوص والتقييد، وإرادة المجاز.

والوجه في ذلك: أنّ المخاطَبِين لمّا علموا من عادة الشريعة أنَّه قد يقع فيها مثل هذا صار ذلك الظاهر غير ظاهر عندهم، بل هـو محتملٌ فقط، فإذا جاء وقت العمل ولم يبيَّن ما يخالف ذلك الظاهر علموا حينئذ أنَّه مراد.

بل قد يقال: لا حاجة إلى علم المخاطبين بعادة الشريعة في ذلك، ويكفي أنَّ ذلك جارٍ في العادة مطلقًا، فلو كان لرجلٍ خمسةٌ من الولد صغار، فقال لخادمه: اذهب بالأولاد يوم الخميس إلى المستشفى للتطعيم ضد الجُدري، وعندما تريد الذهاب أخبرني، فإنَّ الخادم إذا تدبَّر هذا الكلام قال في نفسه: كلمة «الأولاد» تشمل الخمسة كلَّهم، ويمكن أن يكون أراد الخمسة كلَّهم، وعلى كل حال فحين أريد الذهاب أُخبِرُه فيظهر ما هو مراده.

وإنّما زدتُ في المثال: «وعندما تريد الذّهاب أخبرني» لأنّه لو لم يقل ذلك لضَعُفَ احتمال الخصوص جدًّا؛ لأنّ الإنسان يعلم أنّه ربّما ينسى، أو يغفل، أو ينام، أو يمرض، أو يموت، أو يغيب، وإذا عَرَض له شيء من ذلك عند حضور الوقت فإنّ الخادم يذهب بالأولاد الخمسة، فلو كان يريد الخصوص لاحتاط.

فأمّا الربُّ عزَّ وجلَّ فإنّه مُنَزَّهٌ عن تلك العوارض، فأمرُهُ على الاحتمال حتى يحضر وقت العمل بدون حاجة إلى ما يقوم مقام قول الإنسان: «وعندما تريد الذهاب أخبرني».

وكذلك أمرُ نبيِّه عليه الصلاة والسلام؛ لأنَّه مبلِّغ عن الربّ، والربُّ تعالى متكفِّلُ بحفظه، أن يَعْرِض له شيء من تلك العوارض يمنع من البيان قبل وقت الحاجة.

والحاصل أنَّ النَّص على الحكم وقد بَقِيَتْ مدَّةٌ إلى حضور وقته إذا كان لذلك النص ظاهرٌ = فهو ظاهر من جهة اللفظ، ولكنّه غير ظاهر من جهة المعنى، بل هو محتمل فقط، فإذا جاء الوقت ولم يُبيَّن عُلِمَ أنَّ ما ظهر من اللفظ هو المراد من جهة المعنى أيضًا.

فإذا أطلق الشارع نصًّا في حُكْمِ لم يحضر وقته، وللنّصِّ ظاهرٌ لفظيٌّ، ثم بيَّن عند الحاجة ما يرفع ذلك الظاهر = لم يلزم من إطلاق النصّ كذبٌ ولا شُبْهَة كذب، فتدَّبر وأمعِن النَّظر.

ثم نقول: معرفة صفات الأمور الطبيعية ليس لها حاجةٌ في الشريعة أصلًا، فلا مانع من ترك بيان ما يتعلق بها أصلًا، وإنَّما يظهر البيان عندما يطَّلِعُ الإنسان على صفة ذلك الشيء، فيتبيَّن له حينئذِ المعنى المراد من النص، ولا يلزم كذبٌ ولا شُبْهَة كذبٍ إذا تبيَّن أنَّ الواقع خلاف الظاهر اللَّفظي من النَّص.

فلو قال النبي المستلة لرجل: اذهب إلى فلان فستجده يأكل لحم إنسان، فذهب إليه فلم يجده يأكل لحمًا، ولكن وجده يغتاب إنسانًا، لقال: صدق الله ورسولُه، إنَّ اغتياب الإنسان كأكل لحمه.

ولو قال والمستقلة لرجل: أتحبُّ فلانًا؟ فقال: نعم! فقال: أَمَا إِنَّكَ ستقتله، فلمَّا كَانَ بعد وفاة النبي والسُّلَةُ سَقَطَت من الرجل كلمة كانت سببًا لقتل صاحبه، لقال: صدق الله ورسولُه، أنا قتلته بكلمتي.

وفي هذا نصُّ واقع، وهو قول النبي ﷺ لأزواجه لمَّا سألْنَهُ أيتُهُنَّ أسرع لحوقًا به: «أسرعكنَّ لحوقًا بي أطولُكُنَّ يدًا».

قالت عائشة: «فكُنَّا إذا اجتمعنا في بيت إحدانا بعد وفاة رسول الله وَلَمُنَّاتُهُ نَمُلَّاتُهُ اللهُ وَلَمْ تَكُن أَطُولنا في الجدار نتطاول، فلم نزل نفعل ذلك حتى توفيت زينب بنت جحش، وكانت امرأة قصيرة، ولم تكن أطولنا، فعرفنا حينئذ أنَّ النبي وَلَمْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وكانت زينب امرأة صنَّاعة باليد، وكانت تدبغ وتخرز وتصدَّق في سبيل الله».

هذا لفظ رواية الحاكم في «المستدرك» (١)، كما حكاها الحافظ في «الفتح» (٢). والحديث في «الصحيحين» (٣)، ولكن وقع في رواية البخاري اختصار ووهمٌ، نبَّه عليه الحافظ في «الفتح» (٤).

قال الحافظ: «و في الحديث عَلَمٌ من أعلام النبوة ظاهر، وفيه جواز إطلاق اللَّفظ المشترك بين الحقيقة والمجاز بغير قرينة، وهو لفظ «أطولُكُنَّ»

<sup>(</sup>١) (٤/ ٢٥) وقال: «صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه»، ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>۲) «الفتح» (۳/ ۲۸٦).

<sup>(</sup>٣) البخاري (١٤٢٠)، ومسلم (٢٤٥٢) من حديث عائشة رضي الله عنها.

<sup>(</sup>٤) والوهم والاختصار الذي وقع في رواية البخاري والذي نبَّه عليه الحافظ هو لفظه الموهم أنَّ أول نسائه موتًا بعده «سودة بنت زمعة» رضي الله عنها، والصواب أنها «زينب بنت جحش» رضى الله عنها.

إذا لم يكن محذورٌ. قال الزين ابن المُنيِّر: لمَّا كان السؤال عن آجالٍ مقدَّرةٍ لا تُعْلَم إلَّا بوحي أجابهُنَّ بلفظٍ غير صريح، وأحالهُنَّ على ما لا يتبيَّن إلَّا بآخره، وساغ ذلك لكونه ليس من الأحكام التكليفيَّة». «الفتح» ج٣ ص ١٨٥(١).

وقد يقال: إنَّ في الحديث قرينة، بل قرينتين:

الأولى: قوله: «أطولُكُنَّ يدًا»، ولم يقل: «أطولُكُنَّ»، مع أنَّه أخصر، ففي العدول إلى ذكر طول اليد إشارة إلى المعنى المراد.

الثاني: أنَّ سُرعة اللُّحوق به فضيلة، والفضيلة إنَّما تُدْرَك بعملٍ صالح، والطُّول الحِسِّي ليس بعمل صالح.

ويمكن أن يجاب بأنَّ الأُولى مبنيَّة على أنّ الطُّول الحسِّي في اليد ملازمٌ لطول القامة، وليس كذلك ولكنَّه الغالب، وأمَّا الثانية فليست بظاهرة؛ لأنّ الموت عند تمام الأجل، فليس بمرتبط بالفضيلة ارتباطًا ظاهرًا، إذ لا مانع من طول عمر الفاضلة وقصر عمر المفضولة.

وعلى كل حالٍ فإنّما استُنبط هذا بعد العلم بحقيقة الحال، وأمَّا قبل ذلك فقد كان الظّاهر هو طول اليد الحِسِّي، كما فَهِمَتْهُ أمّهات المؤمنين رضي الله عنهن، ولم يَزَلْنَ على ذلك حتى تبيَّن خلاف ذلك بموت زينب.

فإن قيل: كيف هذا وقد تقدَّم في كلمات خليل الله إبراهيم عليه السلام (٢) ما عَلِمتَ، وتقرَّر هناك أنَّها لا تخلو عن شيء، كأنّ المراد ما

<sup>(</sup>١) «الفتح» (السَّلفية ٣/ ٢٨٧).

<sup>(</sup>٢) يعنى كذباته وقد تقدم ذكرها.

يعبِّرُون عنه بخلاف الأُوْلَى، وسياق الأحاديث فيها يقتضي أنَّ نبينا وَاللَّيْنَةُ كَانَ يَتنزَّه عن مثلها، والله سبحانه وتعالى أولى أن يُنزَّه.

قلتُ: يمكن أن يجُاب بأنّ كلمات الخليل عليه السلام تتعلّق بوقائع عادية وَقَعَت له، وليست متعلّقة بما هو غيب عند عامة الناس أو غالبهم، والبحث المتقدِّم إنّما هو فيما كان غيبًا مطلقًا، أو بالنظر إلى غالب الناس.



الرسالة العانية

# بِسُـــــِوَالتَّعْزَالرَّحِيمِ

الحمد لله الهادي من يشاء سواء سبيله، الموفق من ارتضى لاتباع كتابه وسنة رسوله، وأشهد ألَّا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أنَّ محمدًا عبده ورسوله.

اللهم صلِّ على محمد وعلى آل محمد كما صلَّيت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنَّك حميد مجيد.

أمًّا بعد، فإنَّني ألَّفتُ رسالة في (رفع الاشتباه عن معنى العبادة والإله، وتحقيق معنى التوحيد والشرك بالله)، ونَبَّهتُ في مقدمتها على الأمور التي يحتجُّ بها الناس، ويستندون إليها، وهي غير صالحة لذلك، فجاء في ضمن ذلك الحديث الضعيف، فرأيت الكلام فيه يطول، فأفردته في رسالة.

ثم وجدتُ إيضاح الحقِّ فيه يتوقَّف على تحقيق البدعة التي قال فيها النبي الشيّة: «كل بدعة ضلالة» (١) ورأيتُ الكتب والرسائل التي أُلِّفت في التَّحذير من البِدَع منها ما لا يكاد يستفيد منه إلَّا العلماء ككتاب «الاعتصام» للشاطبي. ومنها ما هو غير محرَّرٍ ك «الباعث» لأبي شامة. ورأيتُ الكلام فيها يحتاج إلى بسط، فآثرت إفرادها برسالةٍ أقتصر فيها على ما لا بد منه، ومن الله تعالى أستمدُّ التوفيق.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٨٦٧) وغيره، من حديث جابر رضي الله عنه.

#### فصل

ذكر الشاطبي في «الاعتصام» كثيرًا من الأحاديث والآثار عن الصّحابة والتابعين والأئمة والصَّالحين، وأنا أرى الأمر أوضح من ذلك، فإنَّ البِدْعَة هي: «إلصاق أمر بالدين وليس من الدين»، وهذا ما لا يخالف عاقل في قبحه وذمّه.

ولن تجد صاحب بدعة فتسأله عن بدعته، أمِنَ الدين هي في نفسها، أم هو جعلها منه= إلَّا أجابك بأنَّها من الدين في نفسها، وإنَّما وقع الاشتباه فيما هو من الدين ممَّا ليس منه.

فأقول: لا خلاف أنَّ الدِّين وضعٌ إلهيٌّ، وأنَّ دين الحق ـ وهو الإسلام ـ هو ما وضعه الله عزَّ وجلَّ، وبلَّغه خاتم الأنبياء ﷺ.

فلنسأل صاحب البدعة: أرأيتَ هذا الأمر أمِن الدِّين الذي بلَّغه محمد وللسَّلُة عن ربِّه؟ فإن قال: لا، فقد انتهى الأمر.

وإن قال: نعم، قيل له: فاذكر لنا دليله.

وإن قال: لا أدري، وإنّما أفعله احتياطًا، قيل له: أرأيتَ هذا الاحتياط أمِنَ الدين الذي بلّغه الرسول؟ فإن قال: لا، فقد كفانا شأنه، وإن قال: نعم، طالبناه بالدليل، وإن قال: لا أدري، وإنّما أحتاط احتياطًا، أعَدْنا عليه السؤال، وهكذا.

وإذا ذكر ما يراه دليلًا فهو على أضرب:

الضَّرْب الأول: ما ليس بشُبهةِ دليلِ عند أهل العلم، مثل قوله: أنا أرى أنَّ هذا أمر حَسَن، وكالرؤيا، وكالتجربة ونحوها.

الثاني: ما فيه شُبْهةُ دليلِ للعامِّي، كاستناده إلى قول بعض المقلِّدين من أهل العلم، أو إلى قول بعض من اشتهر بالصلاح والولاية، أو إلى عمل الناس في بعض الجهات بدون إنكار من العلماء، ونحو ذلك.

الضَّرْب الثالث: ما هو \_ من حيث الجملة \_ من الأمور التي يجوز للعامَّة التمسُّك بها، ولكنه لم يثبت، أو عارضه ما هو أولى منه، وذلك قول المجتهد.

الضَّرْب الرابع: ما هو \_ من حيث الجملة \_ من الدَّلائل مطلقًا، ولكنَّه لم يثبت، أو عارَضَه ما هو أولى منه، وذلك الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح.

## فصل

فأمّا الضّرُب الأول: فدَفْعُه إجمالًا أن تقول له: أرأيتَ هذا الضَّرْب من الاستدلال أمن الدِّين الذي بلَّغه محمد صلى الله عليه وآله وسلم عن ربِّه؟ فإن قال: نعم، فطالبه بالبُرهان على ذلك، بعد أن تُعلمَه أنَّ البرهان ههنا لا بدَّ من أن يكون قطعيًّا؛ لأن المسألة من أصول الفقه.

فإن طالبك بالحُجَّة على ذلك فاتْلُ عليه قول الله عزَّ وجلَّ: ﴿إِنَّ ٱلظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ ٱلْحَقِّ شَيْئًا ﴾ [يونس: ٣٦]، وبيِّن له أنَّ الآية على عمومها.

فأمَّا العمل في الفروع بخبر الواحد ونحوه ممَّا لا يفيد إلَّا الظنَّ فذلك لأنَّ وجوب العمل بخبر الواحد ثابتٌ قطعًا، والقطع مستفاد من مجموع أدلَّته منضمًّا بعضها إلى بعض.

ونظير ذلك شهادة العَدْلَين على أمر، هي في نفسها تفيد الظَّن، لكن وجوب الحكم بها قطعي، فلم تُغْن من الحق شيئًا من حيث هي ظنٌّ، بل من حيث إنَّ وجوب العمل مقطوع به، وهكذا خبر الواحد بشَرْطه.

وأمَّا التَّفصيل فإذا قال: أنا أراه حسنًا، قيل له \_ مع ما تقدّم \_: هل ترى أنّ للإنسان أن يجزم في كلّ (١) ما يراه حسنًا أنّه من الدّين الذي بلّغه النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ربّه؟ وقد قال تعالى: ﴿ كُلُّ حِزْبِ بِمَا لَدَيْمِ مَرْحُونَ ﴾ الله عليه وآله وسلم عن ربّه؟ وقد قال تعالى: ﴿ كُلُّ حِزْبِ بِمَا لَدَيْمِ مَرْحُونَ ﴾ [المؤمنون: ٥٣]، وقال سبحانه: ﴿ الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيْوَةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَهُمُ فِي الْحَيْوَةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَهُمُ فَي الْحَيْوَةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَهُمُ فَي الله عَنى كثيرة.

وقد قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: «من استحسن فقد شَرَّع» (٢). نقله المحلِّي في «شرح جمع الجوامع» وغيره (٣)، وزاد فيه بعض

<sup>(</sup>١) في الأصل: "فيما كل"، وهو سبق قلم.

 <sup>(</sup>۲) بتشدید الراء و تخفیفها، یُنظر: «حاشیة البناني على شرح المحلي لجمع الجوامع»
 (۲/ ۳۵۳)، و «حاشیة العطار» علیه (۲/ ۳۹٥).

<sup>(</sup>٣) «شرح جمع الجوامع» (٢/ ٣٥٣). وقد ذكره الغزالي في «المستصفى» (٢/ ٢٦٧)، وهالمنخول» (ص٤٧٤)، وغيرُه.

وكأنَّ هذه العبارة تلخيصٌ من بعض العلماء لقول الشافعي في «الأم» (٦/ ٢٠٠): «ومن قال هذين القولين قال قولًا عظيمًا؛ لأنَّه وَضَع نفسه في رأيه واجتهاده واسْتِحْسانه على غير كتابِ ولا سنَّة موضعهما في أن يُتَبع رأيه كما اتَّبعا..».

قال العطّار في «حاشيته على شرح المحلّي» (٢/ ٣٩٥): «قال المصنّف في الأشباه والنَّظائر: أنا لم أجد حتى الآن هذا في كلامه نصًّا، ولكن وجدتُ في الأمّ: أنَّ من قال =

العلماء<sup>(١)</sup>: «ومَن شرَّع فقد كفر».

فأمًّا الاستحسان الذي حُكِي عن مالك وأبي حنيفة فذاك دليل يقوم في نفس المجتهد، من أثر معرفته بالقواعد الشرعية والأحكام المتعدِّدة، ولكنَّه لا يمكنه أن يُسْنِده إلى نصِّ معيَّن، وليس هناك دليل أقوى منه يخالفه. وقد حقَّق الشَّاطبي هذا المعنى في «الاعتصام» فراجعه (٢).

وأمَّا ما رُوِي عن ابن مسعود: «وما رآه المسلمون حسنًا فهو عند الله حسن» (٣)، فمُرَاده ما رآه جميع المسلمين، وذلك هو الإجماع.

وإذا استند إلى رُؤْيَا قيل له \_ مع ما تقدَّم \_: قد صحَّ عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنَّ الرُّؤيا منها ما هو حتُّ، ومنها ما هو من حديث النَّفْس، ومنها ما هو من الشيطان (٤).

بالاستحسان فقد قال قولًا عظيمًا.. الخ» وأشار إلى ما تقدّم نقله.

<sup>(</sup>۱) نَسَبه الزَّركشي إلى أصحابه الشَّافعيَّة، فقال في «البحر المحيط» (٦/ ٨٧): «قال أصحابنا..» وذكره. وقال البدخشي في «مناهج العقول» (٣/ ١٤٠): «من أثبت حكمًا بالاستحسان فهو الشَّارع لهذا الحكم، فهو كفرٌ أوكبيرةٌ».

<sup>(</sup>۲) «الاعتصام» (۳/ ۲۲–۲۲، ۹۱).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد (١/ ٣٧٩)، والحاكم (٣/ ٧٩)، والبزَّار (٥/ ٢١٢) وغيرهم، من طرقٍ عن عاصم بن أبي النجود عن زِر بن حُبيش عن ابن مسعود موقوفًا، وقد صحَّح إسناده أوحسَّنه موقوفًا: الحاكم ووافقه النَّهبي، وابن القيم في «الفروسية» (ص٢٣٨)، وابن عبد الهادي (كما في «كشف الخفاء» ٢/ ٢٤٥)، وابن كثير في «تحفة الطالب» (ص٥٥٥)، وابن حجر في «الدِّراية» (٢/ ١٨٧)، والألباني في «الظَّعيفة» (٥٣٣)، وغيرهم.

<sup>(</sup>٤) يشير إلى ما أخرجه البخاري (٧٠١٧) ومسلم (٢٢٦٣) وغيرهما، من حديث =

وتَضَافرت الأدلة على أنَّ الرُّؤيا الحق تكون غالبًا على خلاف ظاهرها، حتى رُؤيا الأنبياء عليهم السلام، كرُؤيا يوسف إذ رأى الكواكب والشمس والقمر، وتأويلها أَبُواه وإخوته (١)، وكرُؤيا النبي وَلَيُكُنِيْ دِرْعًا حصينة فأوَّلها المدينة، وسيفًا هَزَّهُ ثم انكسر، ثم هَزَّهُ فعاد سالمًا، فأوَّلها بقوَّة أصحابه، وبقرًا تُنْحَر، فأوَّلها بمَن يُقتَل من أصحابه، وسِوارَين من ذهبٍ فأوَّلهما بمسيلمة والأسود العنبي (٢). وأمثال ذلك كثير.

فَمَن رأى النبي المُنْ على صفته التي كان عليها فرُؤياه حقٌّ، ولكن إذا

أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: «والرُّويا ثلاثة، فرؤيا الصَّالحة بُيشرى من الله، ورؤيا تحزينٍ من الشَّيطان، ورؤيا ممَّا يحدِّث المرءُ نفسه». لفظ مسلم.
 وثَمَّ اختلاف في رفع الحديث ووقفه، ذكره الدَّارقطني في «العِلل» (١٠/ ٣١–٣٤)،
 ثمَّ صحَّح رفعَه.

<sup>(</sup>۱) يعني: في قوله: ﴿إِنِّى رَأَيْتُ أَحَدَعَشَرَكُوْكُبَا وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ رَأَيْنُهُمْ لِي سَنجِدِينَ ﴾، وقوله بعد ذلك: ﴿يَكَابُتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُءْينِيَ مِن قَبْلُ قَدْجَعَلَهَارَتِي حَقًّا ۖ ﴾ [يوسف: ٤، ١٠٠].

<sup>(</sup>٢) أمَّا رُوَياهُ عَلَيْ الدِّرع الحصينة: ففيما أخرجه أحمد (١/ ٢٧١)، والنسائي في الكبرى (٢/ ٢١٤)، والدَّارمي (٢٠٥٥)، وغيرهم، من طريق أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه. وقد صحَّح إسناده ابن حجر في «الفتح» (١٣/ ٢٤١)، و«التغليق» (٥/ ٣٣٢)، وحسَّنه الألباني في «الصَّحيحة» (١١٠٠). وفي الباب حديث ابن عباس رضي الله عنهما، يُنْظَر: «التغليق» و«الفتح» لابن حجر، و«الصَّحيحة» للألباني، نفس المواضع الأنف ذكرها.

وأمًّا رُؤياهُ عَلَيْ للسَّيف الذي هزَّه والبقر التي تنحر: ففيما أخرجه البخاري (٣٦٢٢) وغير هما، من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. وأمَّا رُؤياهُ عَلَيْ للسِّوارين: ففيما أخرجه البخاري (٣٦٢١) ومسلم (٢٢٧٤)، من حديث أبي هريرة رضى الله عنه.

رآه فعل أو قال شيئًا فذلك الفعل أو القول يحتاج إلى تعبير، فقد تراه يأمرك بشيء، ويكون تعبيره أنَّه ينهاك عنه، وعكس ذلك.

ولهذا أجمع الأئمَّة على عدم الاحتجاج بالرُّؤيا، وإنَّما يُسْتَأْنس بها إذا وافقت الدليل الثابت من الكتاب والسنة، كأن تراه المُسَّلَّةُ يحضُّك على صلاة الجماعة، أو يزجرك عن أكل الحرام، ونحو ذلك.

وإذا استند إلى التَّجربة، كما حكى لي بعضهم أنَّ رجلًا اعتاد تقبيل ظُفْرَي إبهامَيْه عند قول المؤذن: «أشهد أنَّ محمدًا رسول الله» ثم تَركه لما قال له بعض أهل العلم: إنَّه بدعة، والحديث الذي يُرْوَى في ذلك حَكَم عليه المحدِّثون بأنَّه كذبُ (١)، فلمَّا تَرَك ذلك أصابه وَجَعٌ في عَيْنَيه فأخذ يعالجهما بأدوية مختلفة، فلم تَنْجَع، حتى قال له بعض المتصوِّفة: التزمُ تقبيل إبهامَيْك عند الأذان، فوقع في نفسه أنَّ ذلك الوَجَع إنَّما أصابه عقوبة على ترك تلك العادة، فعاد لها فبرِئت عَيْناه= فقل له \_ مع ما تقدَّم \_: إنَّ الله عند وجلَّ يعلمون، عيْناه= فقل له \_ مع ما تقدَّم \_: إنَّ الله عند وجلَّ يبتلي عباده بما شاء، ويستدرج أهل الضَّلال من حيث لا يعلمون،

<sup>(</sup>١) تُنْظَر الأحاديث التي في هذا الباب مجموعةً فيما ذكره السَّخاوي في «المقاصد الحسنة» (١/ ٢٠٤-٦٠١).

وقد أشار المؤلف رحمه الله إلى هذه القصَّة بإجمالِ في حاشية تحقيقه لـ «الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة» للشوكاني (ص٣٨ – حاشية ٦)، وبيَّن أنَّ الرجل الحاكي للقصَّة لَقِيَه في الهند. قال المؤلِّف رحمه الله: «فقلتُ له: إنَّ الدِّين لا يثبت بالتَّجربة، وسَلْ عبَّاد الأصنام تجد عندهم تجارب كثيرة، وذكرتُ قصَّة ابن مسعودٍ وامرأته».

وسيأتي ذكر قِصَّة ابن مسعود مع امرأته (ص٩٦- ٩٧).

وقد سمعنا عن عِدَّة أشخاص أنَّ أحدهم كان تاركًا للصلاة، ثم رَغَّبَه الواعظون فيها وخوَّفوه من عقوبة تركها فشرع يحافظ على الصلاة، فأصابته مصائب في أهله وماله، فرأى أنَّ ذلك من أثر الصلاة فتركها.

ونحن نقول: يجوز أن يكون ما أصابه من أثر الصلاة. وتفسير ذلك ما جاء في الحديث: «إن الله طيِّب لا يقبل إلَّا طيبًا» (١)، فمِن شأنه سبحانه أنَّ العبد إذا تَرَك معصيةً يمتحنه ليظهر حقيقة حاله، وما الباعث له على ترك المعصية، الإيمان أم غيره؟

فإذا صبر على تلك المصائب تبيَّن أنَّ الباعث له على ترك المعصية إيمان ثابت، فيجبره الله عزَّ وجلَّ في الدنيا أو الآخرة، ويكفِّر عنه بتلك المصائب مصائب أعظم المصائب معض ذنوبه المتقدِّمة، ويدفع عنه بتلك المصائب مصائب أعظم منها كان معرَّضًا للوقوع فيها.

كان رجل من قوَّاد يزيد بن معاوية، فسَقَط من سطح فانكسرت رجلاه فدخل عليه أبو قلابة \_ المحدِّث المشهور \_ يَعُودُه، وقال له: لعلَّ لك في هذا خيرًا، قال: وأيُّ خيرٍ في كسر رجليَّ معًا؟ قال: الله أعلم. فبعد أيام جاء رسولُ يزيدٍ إلى ذلك القائد فأمَرَه بالخروج لقتال الحسين بن عليِّ عليهما السلام فقال للرسول: أنا كما تراني، فعذروه، وكان ما كان من قتل الحسين، فكان القائد بعد ذلك [يقول]: رحم الله أبا قلابة، قد جعل الله لي في كسر رجليَّ خيرًا أيَّ خير، نجوتُ من دم ابن رسول الله يَنْ اللهُ أو كما قال (٢).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (١٠١٥) وغيره، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٢) القِصَّة بنحو ما ذكرها المؤلِّف في: «تاريخ دمشق» لابن عساكر (٢٨/ ٣٠٧)، و«المنتظم» لابن الجوزي (٧/ ٩٢)، وغيرهما.

وقد يبدل تلك المصائب نعمًا.

وإن سقط فالله غنيٌّ عن العالمين. وقد قال الله عزَّ وجلَّ: ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللهَ عَلَى حَرْفِ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرُ أَطْمَأَنَ بِهِ ۚ وَإِنْ أَصَابَلُهُ فِنْ نَهُ ٱنقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ عَنْ سَرَ ٱلدُّنِيَا وَٱلْآخِرَةً ذَلِكَ هُو ٱلْخُسْرَانُ ٱلْمُهِينُ ﴾ [الحج: ١١].

وهؤلاء السَّحَرة والذين يرتكبون بعض الفظائع تقرُّبًا إلى الشياطين كثيرًا ما يحصل لهم بسبب ذلك نفع في دنياهم (١)؛ لأنَّ الله عزَّ وجلَّ يخلِّي بينهم وبين الشياطين، فتنفعهم الشياطين نفعًا ظاهرًا في دنياهم وتهلكهم الهلاك الأبدي.

وقد يبتلي الله عزَّ وجلَّ كبارَ المؤمنين فيسلِّط بعض السَّحَرة الفُجَّار عليهم، حتى لقد وَرَد أنَّ بعض اليهود عمل عملًا من أعمال السِّحر فاعترى النبي اللَّيْة مرض بسببه (٢).

وقد مكَّن الله عزَّ وجلَّ المشركين فأصابوا من المسلمين يوم أُحُدِ ما أصابوا، فقُتِل حمزة عم النبي ﷺ وكثير من أصحابه، وشُجَّ وجه النبي ﷺ، وكُسِرت رباعيته، بأبي هو وأمي، فأنزل الله تعالى: [﴿وَلَا تَهِنُواْ وَلَا لَمُ مُؤْمِنِينَ ﴿ اللهُ إِن يَمْسَسُكُمْ فَرَحُ فَقَدْ مَسَ الْقَوْمَ عَمْزُنُواْ وَالنَّمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ ﴿ آَلَ إِن يَمْسَسُكُمْ فَرَحُ فَقَدْ مَسَ الْقَوْمَ

<sup>=</sup> إِلَّا أَنَّ فيها أَنَّ الرجل من قوَّاد «عبيدالله بن زياد»، ولا تعارض بينهما؛ فعبيد الله بن زياد من قوَّاد يزيد بن معاوية.

<sup>(</sup>١) في الأصل: «دينهم». وهو سبق قلم.

<sup>(</sup>٢) هو لبيد بن الأعصم اليهوديّ. والخبر عند البخاري (٣٢٦٨) ومسلم (٢١٨٩)، من حديث عائشة رضي الله عنها.

قَتْرُجُ مِّشْلُةُ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَيَتَخِذَ مِنكُمْ شُهُدَآءٌ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّللِمِينَ ﴿ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَيَمْحَقَ النَّكُمْ شُهُدَآءٌ وَاللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَفْرِينَ ﴿ اللَّهُ الَّذِينَ جَلهَ كُواْ مِنكُمْ اللَّهُ الَّذِينَ جَلهَ كُواْ مِنكُمْ وَيَعْلَمُ اللَّهُ اللَّذِينَ اللَّهُ اللَّذِينَ عَلَيْ اللَّهُ اللَّذِينَ عَلَمُ اللَّهُ اللَّذِينَ عَلَيْ اللَّهُ اللَّذِينَ عَلَيْ اللَّهُ اللَّذِينَ عَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّذِينَ عَلَمُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الْفَالِمُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُوالِمُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللْمُ

وتأمّل الأحاديث التي وردت في صِفة الدَّجَّال (٢).

وقد روى أبو داود وغيره (٣) عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود قالت: [عن عبد الله قال: سمعت رسول الله الله الله الله الله الله الله قال: سمعت رسول الله الله الله الله الله قال: قالت: قلتُ: لم تقول هذا؟ والله لقد كانت عيني تقذفُ وكنتُ أختلف إلى فلانِ اليهودي يرقيني، فإذا رقاني سَكَنَتْ. فقال عبد الله: إنَّما ذاك عمل الشيطان، كان يَنْخَسُها بيده، فإذا رقاها كفَّ عنها، إنَّما كان يكفيك أن تقولي

<sup>(</sup>١) بيَّض المؤلِّف للآيات، ولعلَّه أراد كتابة ما أثبتُه. والله أعلم.

<sup>(</sup>٢) يعني: ما يجريه الله على يديه من الأمور التي تكون استدراجًا له ولأتباعه، وفتنة للكافرين به.

<sup>(</sup>٣) أبو داود (٣٨٨٣). وأخرجه أحمد (١/ ٣٨١)، والبيهقي (٩/ ٣٥٠)، وغيرهم، من طريق أبي معاوية وعبد الله بن بشر عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن يحيى بن الجزار عن ابن أخي زينب امرأة عبد الله بن مسعود عن زينب امرأة عبد الله عن ابن مسعود رضي الله عنه بنحوه. وخالفه عبد الله بن بشر ـ عند ابن ماجه (٣٥٣٠) ـ فرواه عن الأعمش به، لكن قال: عن «ابن أخت زينب» عن زينب. وخالفهما محمد بن مسلمة الكوفي ـ عند الحاكم في المستدرك (٤/ ٢١٧ - ٤١٨) ـ فرواه عن الأعمش به، لكن قال: عن «عبد الله بن عتبة بن مسعود» عن زينب، دون ذكر قِصَّة اليهودي. وقد ضعَّفه الألباني في «الصَّحيحة» بجهالة ابن أخي زينب، والاضطراب في إسناده، ونكارة القصَّة. يُنظَر كلامه في «الصَّحيحة» تحت الحديث (٢٩٧٢).

ومن ذلك ما حكاه لي بعضهم: أنَّه إذا صلَّى المكتوبة منفردًا يَرِقُّ ويخشع، وإذا صلَّى في الجماعة لا يخشع!

والسبب في هذا: أنَّ الشيطان يحاوله على ترك الجماعة، فيخشِّعه إذا صلَّى منفردًا، ويهوِّش عليه (٢) إذا صلَّى جماعةً ليَحمِلَه على ترك الجماعة، مع اعتقاد أنَّ الانفراد أفضل، فيكون في ذلك من مخالفة الشريعة ما هو أضرّ عليه من ترك الجماعة.

ومن ذلك: ما وجدتُه أنا، فإنّي كنتُ في حال حسنةٍ في أهلي ومالي، فأنفقتُ نفقةً في وجهٍ من وجوه الخير، وهمَمْتُ بغيرها فأصابني بعض نوائب في أهلي ومالي، ولكنّي بحمد الله عزّ وجلّ لم ألتفت إلى ذلك، فنفّذتُ ما همَمَتُ به، ثم فعلتُ مثله مرّةً ثالثة، وإلى الآن وتلك النّوائب لم يتم انجلاؤها.

وظهر لي توجيه لتلك النَّوائب، وهو أنَّه يمكن أنَّ تلك النفقة وقعت موقع القبول عند الله عزَّ وجلَّ، فأراد أن يكافئني عليها بأن يطهِّرني من بعض الذنوب التي عليَّ، وهذه النَّوائب من ذلك التَّطهير.

ومن ذلك: أنَّني كنتُ رأيتُ بعض المشايخ يكتب كلمة (بدُّوح)(٣) على

<sup>(</sup>١) بيَّض المؤلِّف للحديث، واكتفى بقوله: «عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود قالت:»، ولعلَّه أراد كتابة ما أثبتُه. والله أعلم.

<sup>(</sup>٢) يعني: يخلِّط عليه.

<sup>(</sup>٣) كلمة «بدُّوح»: تميمة تكتب على وفق معين، كمثلَّث، أومربع، أومخمَّس، أونحو =

صفةٍ مخصوصةٍ، ويتعلّقها المَحْمُوم، فكنت أنا أكتب ذلك لِمَن به حُمَّى، فكانوا يقولون: إنَّها تنقطع الحُمَّى عنهم، حتى لقد كتبتها لرجل في تهامة فعاد إليَّ بعد مدَّةٍ، وأخبرني أنَّه علَّقها فلم تعاوده الحُمَّى، وأنَّ رجلًا من أصحابه أصابته الحُمَّى، فأعطاه تلك التَّميمة عينها فانقطعت عنه، وأظنُّه ذكر ثالثًا، وقال: إنَّ تلك التَّميمة اشْتَهَرت في قريتهم، فصار كل من أصابته الحُمَّى يستعيرها، ثم إني تدبَّرت أحكام السنة والبدعة ووقفت على ما ورد في التَّمائم فامتنعت من كتابة (بدُّوح)، حتى إنَّه يُصاب ولدي وغيره ممَّن يعزُّ عليَّ بالحُمَّى فتحدِّثني نفسي أن أكتبها فأمتنع، أسأل الله تعالى أن يوفقني لما يحبُّه ويرضاه. وأقول كما قال النبي والله الله تعالى أن يوفقني لما يحبُّه ويرضاه. وأقول كما قال النبي والله الله الله تعالى أن يوفقني الما يمنُّ ويرضاه. وأقول كما قال النبي والله فلي القلوب ثبّت قلبي على حينُه ويرضاه. وأقول كما قال النبي والله فلي القلوب ثبّت قلبي على خيف وعورةٍ وعجزٍ.

والمقصود: أنَّ الاستناد إلى التَّجربة وإن كثر من المتصوِّفة ونحوهم ليس حُجَّة، ولا شِبْه حُجَّة، ولم يقل بأنَّه حُجَّة أحدٌ من سلف الأمة، ولا أحد من الأئمَّة والعلماء الرَّاسخين.

وقد رأيتُ جماعة من الناس يعتمدون في أمور دنياهم على القُرْعة

ذلك، لجلب خير أولدفع شر، وتكتب أوتعلَّق مكتوبةً فيمن يراد تعويذه، إنسانًا كان أوغيره، وهي مستعملة كثيرًا عند أرباب الشَّعبذة.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الترمذي (۲۱٤٠)، وأحمد (۳/۲٥۷)، والحاكم (۱/٥٢٦)، وغيرهم، من حديث أنس رضي الله عنه. وقد حسَّنه الترمذي، وصحَّحه الحاكم.

وفي الباب حديث النواس بن سمعان، وعبد الله بن عمرو، وأم سلمة، وعائشة، وغيرهم رضى الله عنهم.

ويُنْظَر: «السلسلة الصَّحيحة» للألباني (٢٠٩١).

والفأل، إمَّا بالنَّظر في المصحف أو كتاب آخر، وإمَّا بالسُّبحة ونحوها.

ويمكن أن يغلو بعضهم فيعتمد مثل ذلك في إثبات الأحكام الدينية، وذلك جهل وضلال.

وقد حُكِي أَنَّ بعض الطُّغاة \_ وكان اسمه الوليد \_ تفاءَلَ في المصحف يومًا، فوقع على قول الله عزَّ وجلَّ: ﴿ وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَادٍ عَنِيدٍ ﴾ [إبراهيم: ١٥]، فمزَّق المصحف ورمى به، وقال:

تُ هَا أَنَا ذَاكَ جَبَّارٌ عني لَهُ فَهَا أَنَا ذَاكَ جَبَّارٌ عني لُهُ اللهُ اللهُ عَني الوليدُ (١) إذا ما جئت ربَّك يوم حَشْرٍ فقل: يا ربِّ مزَّ قني الوليدُ (١)

وهذه الطريقة التي اعتادها الناس في التَّفاؤل قبيحة جدًّا، فإنَّه ربَّما يريد شراء دار \_ مثلًا \_ فيتفاءل، فيَظْهَر الفألُ بما يراه أمرًا بالشراء، ثم يظهر له بالدلائل العادية أنَّ شراءها ضررٌ عليه في دينه ودنياه، فإن غلا بعضهم واستعمل مثل هذا في الأمور الدِّينية كالحج، بأن يستخبر الفأل، أيحجُّ أم لا؟ فربَّما خرج الفأل [ينهي](٢) عن الحج.

<sup>(</sup>١) الطاغية المقصود هو: الوليد بن يزيد بن عبد الملك بن مروان، أحد ملوك بني أميَّة، قتل سنة ١٢٦هـ.

والخبر في: «المنتظم» لابن الجوزي (٧/ ٢٤١)، و «الكامل» لابن الأثير (٤/ ٤٨٦)، و «الأغاني» للأصفهاني (٦/ ١٢١)، و «نهاية الأرب» للنويري (٢١/ ٢٩٤)، وغيرها من مصادر التاريخ والأدب بنحو سياق المؤلّف، وفيها: أنَّه نصب المصحف ثم رماه بسهم، ثم أنشد البيتين. ولفظهما في بعضها: «أَتُوْعِدني» بدل «تهددني»، و «خرّقني» بدل «مزّقني».

<sup>(</sup>٢) زيادة يقتضيها السياق.

وأشد من ذلك إن استعملها في إثبات الأحكام، كأنْ يستخبر في صيام يوم معيَّن، أَمِنَ السُّنَّة هو أم لا؟ فيخرج الفأل بأحدهما على خلاف الدليل الشرعي، فيقع في الحيرة؛ لأنَّه يزعم أنَّ الفأل بمثابة أمرٍ من الله عزَّ وجلَّ، وهو كاذب في هذا الزَّعم، مخطئ في تفاؤله.

هذا الضَّرْب من التَّفاؤل الذي هو من باب الاستقسام بالأزلام، قال الله عسنَّ وجسلَّ فَ الْأَزْلَام، قال الله عسنَّ وجسلَّ فَ الْأَزْلَامُ رِجْسُ مِّنْ عَمَلِ عسنَّ وجسلَّ فَ الْأَزْلَامُ رِجْسُ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَنِ فَأَجْتَنِبُوهُ ﴾ [المائدة: ٩٠].

ولكن انظر إلى ما شَرَعَه الله عزَّ وجلَّ لعباده عوضًا عن ذلك، وهو الاستخارة الشرعية، فيصلِّي ركعتين من غير الفريضة، ثم يدعو الله عزَّ وجلَّ فيقول: «اللَّهم إنِّي أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنَّك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علَّم الغيوب، اللَّهم إن كنت تعلم أنَّ هذا الأمر خيرٌ لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري \_ أو قال: عاجل أمري وآجله \_ فاقدره لي ويسِّره لي، ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أنَّ هذا الأمر شرُّ لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري \_ أو قال: في عاجل أمري وآجله \_ فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان، ثم أرضني به قال: «ويسمِّي حاجته» (۱).

فهذا هو النُّور والهُدى الذي لا يوقع في حيرة ولا ارتباك، ولا فيه دعوى أنَّ الله أمر أو نهى، وإنَّما فيه دعاء يرجو العبد أن يستجاب له.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۱۱۲۲) وغيره، من حديث جابر رضي الله عنه قال: «كان رسول الله عليه الله عنه قال: «كان رسول الله عليه المستخارة في الأمور كما يعلّمُنا السُّورة من القرآن، يقول: إذا هَمَّ أُحدُكم بالأمر فلْيَركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل:... وذكره.

وقد كنتُ أولًا جريًا على العادة أتفاءل بالقرآن، فتفاءلتُ يومًا فوقعتُ على قول الله عزَّ وجلَّ: ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَسْتَلُواْ عَنَ أَشْيَاتَهَ إِن تُبَدَلَكُمُ مَا لَاللهُ عزَّ وجلَّ: ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَسْتَلُواْ عَنَ أَشْيَاتَهَ إِن تُبَدَلَكُمُ ﴾ [المائدة: ١٠١]. فبدا لي أنَّ فيها كالدلالة على النَّهي عن التَّفاؤل بالقرآن، فنظرتُ في هذه المسألة فظهر لي النَّهي من الأدلة الثابتة، فتركتُ ذلك. والحمد لله.

ومن التَّجربة التي وقع فيها الناس من كتابة العُوَذ<sup>(۱)</sup> التي تشتمل على تعظيم الملائكة والكواكب والجن، أو على ألفاظ غير معروفة المعنى، أو غير ذلك ممَّا لم يكن معروفًا في سلف الأمة، وإنَّما أخذه الناس عن الصَّابئة كما ذكره الشَّهْرِسْتَاني في «المِلَل والنِّحَل» (٢)، وقد يتعدَّون ذلك، فيذبحون للجن، ويقرِّبون لهم الأطعمة وغير ذلك، يعملون هذا للمصاب بالصَّرَع ونحوه، وقريبٌ من ذلك عند الزواج أو بناء دار أو نحو ذلك؛ ليدفعوا شرَّ الجن.

وقد كان العلماء إذا أُتوا بمصروع قرأوا عليه الرُّقية النَّبوية ونحوها من الآيات والأدعية، ويكتفون عند الزَّواج والبناء ونحوه بذكر اسم الله ودعائه، فنشأ من المعزِّمين (٣) من ليس له دين ولا يقين، فلم تنفع رقيتهم بالآيات والدعاء فرجعوا إلى استرضاء الشياطين بما يُعدُّ عبادة لهم، والعياذ بالله.

<sup>(</sup>١) جمع: "عُوْذَة"، وهي: الرُّقْيّة. كما في "القاموس المحيط" (مادة: عوذ).

<sup>(</sup>Y) (Y\POT).

<sup>(</sup>٣) جمع «معزّم»، وهو قارئ «العزائم» أي: الرُّقى. كما في «القاموس المحيط» وغيره (مادة: عزم).

ولقد أصيب ولدي بالمرض الذي يعتري الأطفال ويسميه الأطباء «أمّ الصبيان» (١) ، فقالت بعض العجائز لامرأتي: ينبغي أن تَفْدُوا عنه بذبيحة ، فقالت لي زوجتي: فقلت لها: الفِدية إنَّمَا تكون مرَّةً واحدة ، وهي العقيقة ، وقد عملناها ، ثم رأيتُ زوجتي اشترت دجاجة فظننتُ أنهًا تريد تذبحها لأهل البيت ، ثم فقدتُ الدجاجة ، فتوهَّمتُ أنهًا أَرْسَلَت بها ، فأُطْلِقَت في الصِّحراء ، فأنكرت عليها ذلك ، وعرَّفتها أنَّ هذا الفعل خطر على الدِّين ، وأني أرى هلاك ولدي وهلاك أمِّه وهلاكي وهلاك كل من نحبُّه خيرًا لنا من مثل هذا الفعل .

ثم لم تلبث زوجتي أن عَرَفَت أنَّ الذي بالطِّفل مرضٌ من الأمراض، ينشأ عن القَبْض وغيره، وينفع الله فيه بالأدوية، فزال عنها اتهام الشيطان.

ثم بعد مدَّة طويلة أصيبت هي بالمرض الذي يسمَّى «اختناق الرَّحِم» (٢)، واشتدَّ عليها حتى خُولِطَت في عقلها، وكانت تعرض لها عوارض شديدة من التشنُّج والحركات المضطربة وغير ذلك، وصادف حدوث ذلك بعد أن وقعت بينها منافرة وبين بعض النساء فتو هَمَتْ أنَّ ذلك سِحْرٌ.

<sup>(</sup>۱) أم الصِّبيان: الحاصل من كلام المتقدمين أنَّه: تشنُّجٌ يصيب الطفل بسبب الحمَّى. فأهل اللغة ذكروا أنَّه: ريح تَعْرِضُ للصبيان فربما يُغشى عليهم، وقدماء الأطباء كابن البيطار وابن سينا والأنطاكي قالوا: إنَّه نوع من الصَّرع، وقد يقتل من أصيب به .وقال في "بحر الجواهر في تحقيق المصطلحات الطبية» (ص٣٦): «هو الصرع الصفراوي». ويُنظَر أيضًا: «القانون» لابن سينا (٢/ ٧٨).

<sup>(</sup>٢) اختناق الرَّحِم: الحاصل من كلام الأطبَّاء المتقدمين كابن سينا وغيره أنَّه: آلام وأوجاع في الرَّحِم تتعدَّى إلى غيره فيصيب المرأة غشي، سببه احتباس دم الطَّمث عن المرأة.

ويُنظَر: «القانون» لابن سينا (٢/ ٧٧)، و«الحاوي» للرازي (٩/ ٥٦).

واختلط الأمر على أمِّها ونسائها، فتارةً يقُلْنَ: إنَّه سِحْرٌ، وتارة يقُلْنَ: إنَّه من الشيطان، وتارة يقُلْنَ: مرضٌ. أمَّا أنا فلم أشك أنَّه مرض، ولكنِّي جوَّزت أن يكون الشيطان ربَّما يَعْرِض للمريض فيخيِّل له ويسوِّل، كما يَعْرِض لمن يقع سببٌ يُغْضِبه فينفخ فيه ويزيد في إشعال غَضَبه.

وأرى أنَّ ما اشتهر عن جماعة من الصَّالحين قبلنا أنَّهم كانوا يرقون المصروع ونحوه فيفيق= أنَّ ذلك حتُّ، وأنَّ ما يقع للمُعَزِّمين من معالجة المصروع ونحوه بالأعمال المحظورة شرعًا فيفيق= أمر واقع.

وإنَّما الفرق: أنَّ الصالحين عندهم من الإيمان واليقين ما يستجاب به دعاؤهم فيُطْرَد السيطان، وأنَّ السمُعَزِّمين يُرْضُون السيطان بالأعمال المحظورة فيفارق المريض، وإذا فارق الشيطان المريض خَفَّت وطأة المرض.

لا أرى أنَّ الصَّرَع من أصله من فعل الشَّيطان، بل أرى أنَّ الشيطان يعْرض لمن يعتريه ما يُضْعِف عقله فتتضاعف عليه عوارض المرض.

وجوَّزت أن يكون اقترنت بالمرض عينٌ خبيثة؛ لأنَّه كانت قُبَيْل المرض في بيتي دعوة، وكانت المريضة تكرِّر في هذيانها طلب الشكوى من عدم إعطائها من الأطعمة التي طُبِخَت للدَّعوة، مع أنَّ الأطعمة كانت تحت يدها، وكان يظهر من بعض كلامها أنَّها تتخيَّل امرأةً تؤذيها.

فقلت: العين حق، ويمكن أن تكون مرَّت على الباب امرأة فشاهدت الأطعمة ولم تُعْطَ منها فبَقِيَتْ نفسُها متعلِّقة بها.

وعلى كلِّ حالٍ فقد كنتُ أعالج زوجتي بالأدوية التي يشير بها الطبيب، وأرقيها بالرقية النبوية وغيرها من الآيات والأدعية، وألحَّت أمها ونساؤها في أن نذهب بها إلى بعض من عُرِف بالرُّقية، فتطييبًا لنفوسهنَّ قلتُ: على شرط أنَّه إذا أشار بذبح أو تقريبٍ أو فعل شيء لا ينقَّذ ذلك، فإنيِّ أخشى أن يكون في ذلك ضررٌ أكبر من هذا الضَّرر.

فمِن لطف الله تعالى بي أنَّ ذلك الرجل لم يُشِر بشيء من ذلك، وإنَّما أعطاهم تميمةً لا أدري ما كُتِب فيها، وأشار بِشمِّ الحِلْتِيت (١) ونحوه.

فأمَّا شمُّ الحِلْتِيت ونحوه فقد أشار به الأطباء، وأمَّا التَّميمة فإنَّهَنَّ رَمَيْنَ بها لمَّا رأينَ أنَّ المرض زاد بعد تعليقها.

ثم قال لي بعض أصحابي: إنَّ هاهنا رجلًا صالحًا يرقي من هذه الأمراض، وقد انتفع به كثير، حتى إنَّه إذا وصل قريب البيت الذي فيه المريض يصيح الجنِّي بلسان المريض: سأخرج ولا أعود، لا تحرقني، وأشباه ذلك.

فقلتُ له: وما رقيته؟ قال: يقرأ شيئًا من كتاب الله والأدعية، ثم بعد أن يفيق المريض يعطيه سِوارًا من صُفْر قد نُقِش عليه أسماء.

فقلتُ: أمَّا السِّوار الصُفْر فلا يجوز، وأمَّا الرقية بالقرآن والدعاء فلا بأس. فذهب صاحبي ليدعو ذلك الرَّاقي، ثم بدا لي فأرسلت إلى صاحبي أن لا يَدْعُوه، فلم يدْعُهُ، ولكنَّه أخذ منه تميمة وكانت مكشوفة، فأخذتها منه فإذا فيها أسماء وأدعية وآيات، ولكنها في جداول، وبعضها بحروفٍ مقطَّعةٍ، وبعضها بالأرقام الهندية، والكتابة كأنهًا بليفة الزَّعفران، فأحَرْ قُتُها.

<sup>(</sup>۱) الحِلْتِيت: صمغ يستخرج من نبات يسمَّى الأنجدان، له خواص علاجية عديدة. يُنْظَر: «التَّذكرة» لداود الأنطاكي (ص ۱۳۰)، و «الجامع لمفردات الأدوية والأغذية» لابن البيطار (۱/ ۲۸۳)، و «معجم الأعشاب المصوَّر» لمحسن عقيل (۲/ ۱٦٣).

ثم منعتُهُنَّ من كلِّ شيءٍ غير تناول الأدوية، وما أرقيها أنا به، ورَزَقَ الله تعالى العافية، وزالت تلك الأوهام عنها وعن أمِّها ونسائها، وعَلِمْنَ أنَّ هذا مرض من الأمراض المعتادة. والحمد لله.

### فصل

وأمَّا الضَّرْب الثاني (١): فدَفْعُه إجمالًا بما تقدَّم في الضَّرْب الأول، وتفصيلًا بأن تقول لمقلِّد المقلِّد: إنَّ هذا العالم الذي تحتجُّ بقوله لم يكن مجتهدًا، وإنَّما كان مقلِّدًا، وقد نصَّ العلماء أنَّ المقلد لا يجوز له أن يفتي، وإنَّما له أن ينقل قول المجتهد، ولا يجوز العمل بفتواه التي لم ينقلها عن المجتهد، ثم تذكر له من خالف ذلك العالم ممَّن هو مثله أو فوقه.

وإن وجدتَ نصًّا عن إمامه يقتضي ولو بعمومه أو إطلاقه خلافه ذكرتَه، وإلَّا فإذا كانت تلك البدعة ممَّا يدَّعِي استحبابه \_ وهو الغالب في البدع \_ قلتَ له: إنَّ سلف الأمَّة \_ ومنهم إمامك وإمام ذلك العالِم \_ مجمعون على عدم استحباب هذا الأمر.

والدليل على ذلك أنَّه لم يُنْقَل عن أحد منهم استحبابه ولا فعله، وعدم النَّقل كافٍ في الحُجَّة؛ لأنَّ الأمور التي لا تستحبُّ لا تتناهى، فيستحيل استيعابها بالنص عليها فردًا فردًا، وإنَّما جاءت الشريعة ببيان المستحبَّات؛ لأنَّها أقرب إلى الحصر.

وجَزَمتُ بأنَّ ما عدا ذلك فهو من المحدثات التي هي شرُّ الأمور، كما في الحديث الصحيح الذي تواتر عن جعفر الصادق عن أبيه محمد الباقر

<sup>(</sup>١) وهو الذي تقدم ذكره (ص٨٩).

عن جابر بن عبد الله الأنصاري: «أما بعد: فإنَّ خير الحديث كتاب الله، وخير الهَدْي هَدْي محمد الله الله الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة»(١).

وسكوت السَّلَف ـ ومنهم إمامك ـ عن بيان استحباب هذا الأمر، وعدم فعلهم له كاف في الدلالة على أنَّه ليس من الدين، وأنَّ زَعْمَ أنَّه من الدِّين إحداثٌ في دين الله، وكذبٌ على الله.

على أنّنا نرى أنّ لهذا العالِم الذي تحتجُّ بقوله عذرًا يخرجه من زُمْرة المبتدعين الخاطئين، ويكون به من جملة المخطئين المعذورين، المأجورين إن شاء الله تعالى. وأمّا أنت فلا عذر لك.

وإنَّما مَثَلُه مَثَل رجل عالِم تزوج امرأة، فأُهْدِيَت إليه أختها، فظنَّها زوجته فعاشرها معاشرة الأزواج حتى مضى لسبيله ولم يعلم بالحقيقة، فهذا معذور مأجور؟

ومَثَلُك مَثَل رجل أُهْديَت إليه أخت امرأته، فأُخْبِر بذلك قبل أن يقرَبها، أو بعدما عاشرها مدَّة، فهل له بعد الإخبار أن يستمر على معاشرة أخت امرأته مقتديًا بذلك العالِم؟

وإذا لم يؤثّر فيه هذا فقل له: إن لم يتبيّن لك الأمر فعليك الاحتياط، واعلم أنَّك إن تركت هذا الأمر كان لك أسوة بِمَن تَرَكَه، من نبي الله الله الملكة واصحابه، ومن بعدهم من الصدِّيقين والشهداء والصالحين إلى قرون عديدة، وحسن أولئك رفيقًا.

<sup>(</sup>١) تقدُّم تخريجه (ص٨٧) وأنَّه عند مسلم.

وإن عَمِلْتَه لم تكن [لك](١) أسوة إلّا بذلك العالِم المقلّد، ولعلّ له عذرًا ليس لك مثله.

وأقصى ما في هذا الأمر أنّ الظاهر أنّه بدعة، وهناك شُبهة ضعيفة بأنّه مستحب، فما هو الأحوط؟ وقد صحَّ في الحديث [عن عقبة بن الحارث أنه تزوج ابنةً لأبي إهاب بن عزيز، فأتته امرأة فقالت: قد أرضعتُ عقبة والتي تزوّج، فقال لها عقبة: ما أعلم أنكِ أرضعتني، ولا أخبرتني، فأرسل إلى آل أبي إهاب يسألهم، فقالوا: ما علمنا أرْضَعَتْ صاحبنا، فركب إلى النبي المُنالِينَةُ: «كيف وقد قيل؟» ففارقها ونكحت بالمدينة، فسأله، فقال رسول الله المُنالِينَةُ: «كيف وقد قيل؟» ففارقها ونكحت زوجًا غيره (٢)](٣).

وأمَّا تقليد من اشتهر بالصلاح وليس بمجتهد فالفتوى من حيث هي مَدَارها على العلم والعدالة، فإذا كان المشهور بالصلاح عالمًا بالعلوم الشرعية فهو بمنزلة من كان مثله في العلم من العُدُول ولم يشتهر بالصلاح، وإنَّما الإخبار عن الشرع بمنزلة الشهادة.

فكما أنَّ الشريعة قَضَت في القضاء أنَّ شهادة شاهِدَين عَدْلَين لم يشتهرا بالصلاح وشهادة شاهِدَين عَدْلَين مشهورَيْن بالصلاح والولاية سواء= فهكذا حال الفتوى.

بل لو قيل برجحان فتوى العَدْل الذي لم يشتهر بالصَّلاح لَـمَاكان بعيدًا؛ لأنَّ الصالحين اشتهروا بسلامة القلب إلى حدِّ الانخداع، وتحسين

<sup>(</sup>١) في الأصل: «له».

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٢٦٤٠) وغيره.

<sup>(</sup>٣) بيَّض المؤلف للحديث، وأشار إليه في هامش الصفحة بقوله: «كيف وقد قيل»، فأكملته.

الظَّن المُفْرِط، والغفلة عن حِيَل المحتالين، إلى أمور أُخَر قد بيَّنتُ بعضها في «رسالة العبادة»، فعليك بها.

وأمّا عمل أهل جهةٍ من الجهات فلم يسلّم الأئمة لمالكِ احتجاجه بعمل أهل المدينة، مع أنهًا معدن الإسلام، وأهلُها حينت لا الصّحابة والتابعون، وكثير منهم أئمّة مجتهدون، وكانوا من العلم والمعرفة والحرص على اتباع السنة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في أعلى الطبقات، فما بالك بعمل أهل جهةٍ أخرى بعد أن عزَّ العلم الصحيح، وكثر علماء السوء، وانتشر دعاة البدع، وفُقِد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وصار من بقي من العلماء شعارهم: عليك بخويصة نفسك، ودَعْ عنك أمر العامة.

#### فصل

ساق المحقِّق الشاطبي في «الاعتصام» (١) كثيرًا من الآيات والأحاديث والآثار عن الصحابة والتابعين والأئمَّة المهديين في ذمِّ البدع والتحذير منها، وفاته كثير.

وأنا أرى أنَّ الأمر أوضح من ذلك فإنَّ البدعة هي: إحداث حُكْم في دين الإسلام وليس منه.

ولا خلاف أنَّ دين الإسلام هو: ما شرعه الله عزَّ وجلَّ وبلَّغه خاتم أنبيائه صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين، وأنَّ كل أمرٍ لم يبلِّغ النبي اللَّيْكُ أُمَّته أنَّه من دين الإسلام فليس منه، وزَعْمُ أنَّه منه هو البدعة ، ومثل هذا لا يخالف مسلم في أنَّه منكر مذموم.

<sup>(</sup>۱) يُنْظَر: (۱/ ۱۳ - ۳۵، ۲۸ - ۸۹، ۹۹ - ۱٤٦).

وإنَّما اشتبه على الناس أمران:

الأول: في حكم صاحبه.

الثاني: في الطريق التي يُعْلَم بها في الأمر أنَّه بدعة.

فلنعقد لكل منهما بابًا.

## الباب الأول

فأما الأمر الأول فأصحاب البِدَع على أربعة أقسام (١):

القسم الأول: الذي يعلم أنَّ بدعته ليست من دين الإسلام الذي بلَّغه محمد الله عن ربه، ومع ذلك فيزعم أنَّها ممَّا يحبُّه الله ويرضاه، فهذا قد جمع بين الكذب على الله والتكذيب بآياته.

أما الكذب على الله: فبزعمه أنَّ الله يحبُّ ذلك الفعل ويرضاه، وليس عنده من الله عزَّ وجلَّ برهان على ذلك، فقد اعترف أنَّه ليس من دين الإسلام الذي بلَّغه محمد والمُنْ .

فإمّا أن يزعم أنّ له أو لغيره أن يشرع من الدين ما لم يأذن به الله، و في ذلك دعوى الرُّبوبية؛ لأنَّ شرع الدين من خواصها، قال الله تعالى: ﴿ أَمْ لَهُمْ شَرَكَوُ أَلْهُمْ مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنَ بِهِ اللَّهُ ﴾ [الشورى: ٢١]. وقال تعالى: ﴿ اَتَّحَادُوا اللهِ مَا لَمْ مَا لَمْ يَأْذَنَ بِهِ اللّهُ ﴾ [الشورى: ٢١]. وقال تعالى: ﴿ اَتَّحَادُوا اَحْبَارُهُمْ وَرُهْبَ نَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللّهِ ﴾ [التوبة: ٣١].

وإمَّا أن يزعم أنَّه أو شيخه علم أنَّ الله عزَّ وجلَّ يحبُّ ذلك الأمر ويرضاه بإعلام الله تعالى، ففيه دعوى أنَّه أو شيخه نبي ورسول بشريعةٍ تَنْسَخُ بعض

<sup>(</sup>١) لم يذكر المؤلِّف \_ فيما وجدته من رسالته \_ القسم الرابع.

الشريعة المحمَّدية.

وأمَّا كونه مكذِّبًا بآيات الله: فواضح.

والآيات القرآنية والأحاديث النبوية كثيرة في أنَّ شرع الدين خاص بالله عزَّ وجلَّ، وفي أنَّ الدين قد كَمَل، وأنَّ عِلْم حُكْمِ الله قد انسدَّ إلَّا بواسطة كتاب الله تعالى وسنة رسوله، وفي أنَّ النبوة قد خُتِمَت ولم يبق منها إلَّا الرُّؤيا الصالحة، والكشف نوع منها يحتاج إلى التعبير مثلها، فإذا تضمَّن الزيادة في الدِّين على ما بلَّغه رسول الله وَلَيْكُ فذلك برهانٌ على كَذِبه أو على أنَّ له تعبيرًا يخرجه عن ظاهره.

وقد حقَّقنا هذا في "رسالة العبادة"، وحقَّقنا فيها أنَّ التَّحديث المذكور في قوله: "إنَّه كان فيمن قبلكم محدَّثون..." (١) إنَّما يحصل به الظَّن، ولا يعلم المُحَدَّث أنَّ ذلك الظن من التحديث، لأنَّ الظَّن كما يحصل به فقد يحصل بالوسوسة، وبالتوهُّم المبنيِّ على سببِ خفيٍّ قد لا يتنبَّه له المتوهِّم، وإن كانت نفسه قد بَنَتْ عليه ما بَنَتْ.

ومثال ذلك: أن ينالك أذى وضُرُّ من إنسان، ثم بعد بُرْهةٍ من الزَّمان رأيتَ إنسانًا آخر، فوقع في نفسك أنَّه يريد بك شرَّا وأذى.

والسبب أنَّ بينه وبين المؤذي مشابهة ما في الصورة أَدْرَكَتْها نفسُك لأول نظرةٍ، ولم يضبطها عقلك، ولهذا الاشتباه لم يكن عمر نفسُه يحتجُّ بظنِّه، ولا يبنى عليه الأحكام.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٣٤٦٩) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، ومسلم (٢٣٩٨) من حديث عائشة رضي الله عنها، وغيرهما.

هذا وقد قال الله تعالى: ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْقَالَ أُوحِى إِلَىٰ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ مَنَ أُولَانِهِ مَنَ أُولُ مِثْلَ مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ ﴾ [الأنعام: ٩٣].

وقد حقَّقنا هذا المعنى في «رسالة العبادة»، والحمد لله.

القسم الثاني: من يشكُّ في بدعته، أمِنْ دين الإسلام الذي بلَّغه محمد وحُكْمُه وحُكْمُه وحُكْمُه وحُكْمُه كالأول.

القسم الثالث: من يجزم بأنَّ بدعته من دين الإسلام الذي بلَّغه محمد ولكن ليس عنده برهان على ذلك، وهذا على أضْرُب:

الضّرْب الأول: المجتهد الذي قامت عنده شُبهَةٌ هي من جنس الأدلة المقرَّرة في الشريعة، على ما هو مفصَّل في أصول الفقه، ولكن اختلَّ شرط من شروطها، ولم يعلم باختلاله، أو قام لها معارض ولم يعلم به ونحو ذلك، وقد بَحَثَ ونَظَرَ بقدر وُسْعِه، وذلك كأن يبلُغَه حديثٌ عن النبي ويُلكِينًة ، فينظر في سنده فيراه مستجمعًا لشروط الصِّحة أو الحُسْن، ويتدبَّر الكتاب والسُّنة فلا يجد له معارضًا، ولم تكن الأمة أجمعت على خلافه = فيقول به.

ويطَّلِع غيرُه على ما خفي عليه، إمَّا على قدحٍ في أحد الرُّواة، أو على عِلَّةٍ تُوْهِن الحديث، أو على على الخرية تُوهِن الحديث، أو على دليل آخر يعارضه، أو على أنَّه ليس ظاهرًا في المعنى الذي فهمه ذاك.

فالأول معذور مأجور، اللهم إلَّا أن يُنبَّه على خطئه فيُصرَّ ويستكبر، فهذا هالك لا محالة.

و في حكم المجتهد من قلَّده عارفًا لدليله، فإن كان المقلِّد يرى صحَّة

دليل مُقلَّده فهو معذور مأجور، وإن تبيَّن له بطلان دليل مُقلَّده وأصرَّ على تقليده فهو هالك، وإن لم يعلم دليل مُقلَّده أصلًا، أو عَلِمَه ولم يتبيَّن له أصحيح هو أم باطل فهو معذور، ولكن إذا علم بأنَّ بعض المجتهدين يُخالِف إمامه في ذلك فعليه أن ينظر في أدلَّتهم \_ إن تيسَّر له \_ ثم يقلِّد من ظهَر له رُجْحَانُ دليله، فإن لم يتيسَّر له ذلك فقد قال جماعة من العلماء: يلزمه الاحتياط، وقال بعضهم غير ذلك.

والذي تقتضيه الأدلَّة أنَّ عليه الاحتياط، و في «الصحيح»(١): «الحلال بيِّن والحرام بيِّن، وبينهما مشتبهات لا يعلمهُنَّ كثير من الناس، فمن اتَّقى الشُّبهات فقد استبرأ لدِينِه وعِرْضه...» الحديث. والمختلف فيه مشتبه.

اللَّهِم إِلَّا أَن يشقَّ عليه الاحتياط مشقَّة شديدة فقد يقال له حينئذٍ أَن يأخذ بالأخف؛ لقول الله تعالى: ﴿وَمَاجَعَلَ عَلَيْكُمْ وَفِ الدِّينِ مِنْ حَرَجٌ ﴾ [الحج: ٧٨]. وقوله تعالى: ﴿ يُرِيدُ اللهُ بِحُمُ اللهُ مُرَدِدُ وَلا يُرِيدُ بِحُمُ الْفُسْرَ ﴾ [البقرة: ١٨٥].

الضَّرْب الثاني: من لم يبلغ درجة الاجتهاد، وإنَّما يتعاطى النَّظَر في الأُدلَّة، ويحكم بما يظهر له بدون استناد إلى موافقة مجتهد من المجتهدين فهذا ضالٌ مُضِلٌ، وهو من الرُّؤساء الجُهَّال الذين وَرَد فيهم الحديث (٢).

<sup>(</sup>١) البخاري (٥٢)، ومسلم (١٥٩٩) من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه، ولفظ المؤلف أحد ألفاظ مسلم.

<sup>(</sup>٢) يعني: ما أخرجه البخاري (١٠٠) ومسلم (٢٦٧٣)، وغيرهما، من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله على يقول: «إنَّ الله لا يقبض العلم انتزاعًا، ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يُئقِ عالمًا، اتخذ النَّاس رؤوسًا جهالًا فسُئِلُوا، فأفتوا بغير علم، فضلُّوا وأضلُّوا».

وأكثر البِدَع من اختراع هؤلاء، وإنَّما تبعهم الناس فيها لاشتهار بعضهم بالزُّهد والتصوُّف، أو بعلم آخر غير العلم المشروط في الاجتهاد.

وقد حقَّقنا في «رسالة العبادة» أنَّ الزُّهاد والعُبَّاد لا يعتدُّ بأقوالهم ما لم يكونوا من العلوم المعروفة بدرجة الاجتهاد، وأنَّ الكَشْف ليس من الحُجَج الشرعية، وأنَّ الوَلِيَّ يخطئ كما يخطئ غيره، بل الخطأ أقرب إليه؛ لغلبة حُسْن الظن عليه.

وحقَّقنا أنَّ الأحوال المكتسبة بالرِّياضة التي لم يندب إليها الشرع ليست من الولاية الصحيحة في شيء، وإن صارت حياة صاحبها كُلَّها خوارق وغرائب، وأوضحنا ذلك ببراهينه.

نعم قد يكون للرجل من هذا الضَّرْب عذر يرفع عنه الملامة، وكذا لِـمَن تَبِعَه جاهلًا بحقيقة الأمر معذورًا بجهله.

وقد حقَّقنا في «رسالة العبادة» ما يكون من الجهل عذرًا، وما لا يكون، فمهما أمكن أن يكون له عذر فلا يجوز الحكم عليه بالهلاك أو الإثم، بل لعلَّه يكون في نفسه من الصَّالحين الأخيار، ولكن احتمال كونه معذورًا لا يكون مسوِّغًا لاتِّباعه.

الضَّرْب الثالث: من يقيس على نصوص المجتهدين ويستنبط منها، وهو

تنبيةٌ: قوله: "لم يُبقِ عالماً» وصحَّت الرواية بلفظ: "حتى إذا لم يبقَ عالم ".
وقوله: "رُوُوسًا» جمع "رأس»، ولفظ المؤلِّف: "رُوُسَاء " جمع "رئيس " هي رواية أبي ذرِّ للصَّحيح، وهي رواية ابن حبَّان في "صحيحه" (٤٥٧١). ويُنْظَر فيما تقدَّم:
«الفتح» لابن حجر (١/ ١٩٥).

الذي يسمُّونه: «مجتهد المذهب»، وهو كما يُؤْخَذ من كلامهم: مَنْ أحرز شروط الاجتهاد المطلق، إلَّا أنَّه قاصر في معرفة التفسير، وفي معرفة السُّنة، ويكون مع ذلك واسع الخبرة بمذهب إمامه أصولًا وفروعًا.

ومن شرطه \_ أيضًا \_ أن يعلم مَأْخَذ إمامه في المسألة التي يريد الاستنباط منها.

ومدار الاستنباط على تحصيل دلالة ظنية من نصوص المجتهد بأنَّ الحُكم في هذه المسألة هو كيت وكيت، وقد تكون تلك الدلالة عمومًا أو مفهومًا، والغالب فيها هو القياس، وكلُّ من هذه الدلالات قد يَضْعُف جدًّا.

فأمَّا العموم فإنَّه قد يدخل تحت النص العام صور نادرة قد لا تكون خَطَرَت على ذهن المجتهد.

وإنَّما قلنا إنَّ عموم نص الكتاب أو السنة يشمل الصورة النادرة لأنَّ الله تبارك وتعالى لا يعزُبُ عن علمه شيء، وهو رقيب على لسان رسوله، يعْصِمُه عن الخطأ، ومع ذلك فقد قال جماعة من العلماء بعدم دخول الصورة النادرة في النص الشرعي أيضًا.

وأمَّا غير المعصوم فإنَّنا لا نثق بأنَّه خَطَرت على ذهنه الصورة النادرة.

وإذا لم تكن خَطَرت على ذهنه فلا يثبت أنَّ لها عنده ذلك الحكم، فلعلَّه لو سُئِل عنها لرأى لها حكمًا آخر، واعتذر عن ذلك العموم بأنَّها صورة نادرة لم تخطر على ذهنه.

فإن قيل: فقد قال جماعة من العلماء بدخول الصور النادرة في عموم كلام غير المعصوم، في نحو النَّذر واليمين والوكالة. قلتُ: نعم، قد قالوا ذلك، ولكن الوجه في ذلك أنهَم رأوا أنَّ الصِّيغة سبب تامُّ في انعقاد العقد، ولهذا قالوا بدخول الصُّور التي لم يقصدها العاقد، وبالانعقاد بالصيغة التي لم يقصد بها الإيقاع، وإنما قصد بها الهزل.

وفتوى المجتهد ليست بسبب تامِّ لثبوت الحكم؛ إذ ليست بإنشاء للحُكْم كما كانت صيغة النَّذر إنشاءً للنذر مثلًا، وإنَّما الفتوى إخبار من المجتهد بما فهمه من الشريعة، فيحصل ظنُّ بصحة ذلك؛ لأنَّه عدل عالم، وهذا خاص بما قَصَدَه في عبارته، فكيف تدخل الصُّور التي لم يظهر أنَّه قصدها؟!

وهكذا يقال في دلالة الإشارة، فإنَّها عندهم: دلالة اللَّفظ على ما يلزم معناه، ولا يظهر من اللَّفظ أنَّه قصد به، فنقول بها في كلام الله تعالى؛ لإحاطة علمه بما يلزم، وكذا في كلام رسوله وللله الله تعالى رقيبٌ عليه كما تقدَّم، وكذلك يقول بها في العقود من يرى العقود أسبابًا تامَّةً؛ لأنَّها إنشاء لأحكامها، ولا يصح أن يقال بها في فتاوى العلماء؛ لما سبق.

وأمَّا المفهوم فمفهوم الموافقة إن كان واضحًا فهو كالمنطوق الصَّريح، وإلَّا فهو من القياس، وسيأتي ما فيه.

وأمًّا مفهوم المخالفة فقد نقل ابن السُّبكي عن والده: أنَّه لا عبرة به في غير الشرع (١)، قال المحلِّي في «شرح جمع الجوامع»: «من كلام المصنِّفين والواقفين لغلبة الذُّهول عليهم بخلافه في الشرع من كلام الله ورسوله المبلِّغ عنه؛ لأنَّه تعالى لا يغيب عنه شيء»(٢).

<sup>(</sup>١) «جمع الجوامع» (ص٢٤) حيث قال: «والشيخ الإمام في غير الشرع».

<sup>(</sup>٢) «شرح المحلِّي» مع «حاشية البنَّاني» عليه (١/ ٢٥٥)، و «حاشية العطَّار» عليه (١/ ٣٣٥).

وهذا قوي جدًّا بالنسبة إلى كلام المصنِّفين، ومَن في معناهم مِن المفتين.

ويؤيِّده أنَّ القائلين بمفهوم المخالفة يشترطون أن لا يكون المتكلِّم جاهلًا بحكم المسكوت عنه، والجهل ممكن في المصنِّفين والمفتين.

ويشترطون أن لا يكون القيد خرج مخرج الغالب، وقد خالف في هذا إمام الحرمين (١)، وخلافه قوي النسبة إلى كلام الله تعالى وكلام رسوله؛ لأنه يبعد أن يُحْمَل قوله تعالى: ﴿ النَّتِي فِي حُجُورِكُم ﴾ [النساء: ٢٣] على أنَّه لا معنى له، وإنَّما جَرَى مَجْرَى الغالب؛ إذ ليس في موافقة الغالب فائدة تُذكر، مع أنَّ زيادة ذلك تُنْقِص الفائدة، وتُوقِع في الخطأ. وعلى نحو هذا يقال في كلام رسول الله المُنْفَيْدُ.

فأمًّا المصنِّفون ونحوهم فلا يبعد أن يجري على ألسنتهم زيادة الكلمة موافقة للغالب.

وأمَّا القياس فمالك لا يكاد يعتدُّ به في العبادات، كما قرَّره الشاطبي في «الموافقات»(٢)، وعامَّة البدع التي نحن في صدد البحث عنها إنَّما هي في العبادات.

وشرط الاحتجاج بالقياس أن لا توجد دلالة أقوى منه من كتاب أو سنة. وعدم الوجدان إنَّما يُعْتَدُّ به في حقِّ المجتهد المستقل، وأمَّا مجتهد المذهب فلا أثر لعدم وجدانه؛ لقصور معرفته بالكتاب والسنة. على أنَّ كثيرًا

<sup>(</sup>١) كما في «البرهان» له (١/ ٤٧٧).

<sup>(</sup>٢) «الموافقات» (٢/ ١٩٥٥)، وبنحوه في: «الاعتصام» له (٣/ ٥٤).

من علماء المذاهب يرجِّحون قياس قول إمامهم على نصوص شرعية قد وقفوا عليها!

ثم نقول: إن كان مجتهد المذهب قاس على قول إمامه بدون أن يعرف دليل إمامه = فإنّنا نخشى أن يكون إمامه استند إلى قياس، فيكون قياس هذا المقلّد مركّبًا على قياس، وهو باطل عندهم، كما قرّروه في كتب الأصول.

وإنْ عَلِم دليل إمامه وكان قياسًا فالأمر واضح.

وإن كان نصًّا فشرط القياس على النَّص أن لا توجد دلالة أقوى منه من كتاب أو سنة، ولا اعتداد بعدم وجدان من ليس بمجتهد مستقل؛ إذ لو كان لمجتهد المذهب من المعرفة بالكتاب والسنة ما يصحِّح الاعتداد بعدم وجدانه = لكان مجتهدًا مستقلًا، والمفروض خلافه.

هذا مع أنَّ من الأقيسة ما هو ضعيف جدًّا، كقياس الشَّبَهِ وغيره.

والحاصل: أنَّ الاستنباط من كلام المجتهد على جانبٍ من الضعف، فإن جاز الاستناد إليه فعلى قدر الضرورة مع وجوب الاحتياط، ويشتدُّ الأمر إذا علمنا أنَّ أكثر المسائل المدوَّنة في كتب الفروع ليست من نصِّ الإمام، ولا مستنبطة من نصِّه، بل كل متأخر يستنبط مِن كلام مَن قَبْله، ففي مذهب الشافعي مثلًا تجد «دحلان» يستنبط من كلام «الباجوري»، و «الباجوري» يستنبط من كلام «البجيرمي»، و «البجيرمي» و «البجيرمي» و «البحيرمي» و «الزركشي»، و «الزركشي»،

ولعلَّك لا تصل إلى الإمام إلَّا بعشر درجات وأكثر.

هذا مع أنَّ كثيرًا من العلماء يبنون الأحكام على استحسانهم.

ومنهم مَن غَلَب عليه الميل إلى بعض المبتدعة، وكثير منهم من كان يعتقد الولاية لكل من حُكِي عنه ضَرْب من الغرائب التي يسمُّونها كرامات، ويتعصَّب له، ويؤلِّف في فضائله، ويكاد يجعل أقواله براهين قطعيَّة.

ومنهم من كان يعرض له الميل إلى أهل الدنيا والتعصُّب لهم.

ومنهم من كان بينه وبين علماء عصره منافسة تَحْمِلُه على مخالفتهم، كما وقع في قضية الصلاة المُبْتَدَعَة في ليلة أول جمعةٍ من رجب، كما حكاه أبو شامة في «الباعث»(١).

وبالجملة فالعوارض المشكِّكة في صحَّة أقوالهم كثيرة.

وما مَثَلُ الشريعة إلا مثل ينبوع يخرج من جبل ويجري إلى مراحل كثيرة، وقد تكفَّل المَلِك بحفظ مجراه وتنظيفه، ومنع اختلاط الأوساخ والأقذار والمياه المتغيِّرة به، وهناك سَوَاقِ قد اسْتَقَت منه، ويجري فيها من مائه إلى مراحل كثيرة أيضًا، ولكن المَلِك لم يتكفَّل بحفظها ولا حراستها، فهي مُعرَّضة لاختلاط الأقذار والأوساخ والمياه الرديئة والمتغيرة بمائها، وكثير من تلك السَّواقي قد عَظُم وغزُر ماؤه، فَمِن الناس من يستقبل من تلك السَّواقي ساقية أو ساقيتين أو أكثر، فيملأ من مائها بحيرة، ومنهم من يتجشم السفر إلى المجرى الذي تكفَّل المَلِك بحفظه، فيملأ جرَّة أو جرَّتين أو ما قُسِمَ له.

<sup>(</sup>۱) «الباعث على إنكار البدع والحوادث» (ص٤٢-٤٣)، وفيه قصَّة العز بن عبد السلام مع أحد منافسيه.

والمقصود: أنَّ الاستنباط من المذاهب جائز بقدر الضرورة، فمن كان أهلًا للاستنباط واضطرَّ إليه في مسألة، ولم يقدر على تحصيل ما هو أوثق منه، واحتاط بقدر إمكانه = فلا حرج عليه إن شاء الله وإن أخطأ، وكذلك من تبعه ولم يقدر على تحصيل ما هو أوثق من قوله، ومع ذلك احتاط بقدر الإمكان.

ومن حكمة الله البالغة ورحمته السّابغة أنَّ غالب البدع لا يدَّعي أصحابها ومن شُبِّهت عليهم أنَّها من أركان الإيمان، ولا فرائض الإسلام، ولا الواجبات المحتَّمة، وإنَّما غايتهم دعوى أنهًا مستحبَّة، وذلك تيسير من الله عزَّ وجلَّ لطريق الاحتياط لمن أراده، فما عليك إلَّا أن تتحرَّى فيما قيل إنَّه مستحب، وقيل إنَّه بدعة.

فإن كنت ممَّن يستطيع الوصول إلى المجرى المحفوظ فانظر، فإن وجدتَ ما يُثلج صدرك من الدلالة على أنَّه من الدِّين، أو على أنَّه ليس منه فالزم ذلك.

وإن اشتبه عليك فدَعْه عالمًا أنَّ اجتناب البدعة أحق من فعل المستحب، وأنَّ ارتكاب البدعة من الخطر بحيث لا يوازنه ترك المستحب.

على أنَّك بتركك لذلك الشيء حذرًا من أن يكون بدعة، لك أجر عظيم أعظم مِن أجر مَنْ فَعَل مستحبًّا، وإن فعلتَه مع خشية أن يكون بدعة فعليك إثم البدعة، وإن كان في نفس الأمر غير بدعة!

وإن لم تستطع الوصول إلى المجرى المحفوظ فإن ظفرت بمَن وصل إليه وهو ثقة مأمون بريء من التعصب، وقد اطَّلَع على قول من قال: إنَّ ذلك

الأمر مستحب، وقول من قال: إنَّه بدعة، وعَرَض القولين على نصِّ الشرع= فخذ بقوله.

وإن بقي عندك تردُّد في صحَّة قوله فالزم الاحتياط، وإن لم تظفر بواصلٍ فلابدَّ من الاحتياط، وعليك بالاحتياط لنفسك، وحسن الظَّن بغيرك على قدر الإمكان، ولا يصدنَّك أحدهما عن الآخر.

فإذا علمتَ أنَّ فلانًا كان يقول: إنَّ هذا الأمر مستحب، ويعمل به، فلا تتَّخذ ذلك دليلًا على أنَّه ليس بدعة.

وإذا بان لك أنَّه بدعة أو شَكَحْت فيه فلا تسئ الظن بذلك القائل، بل قل: لعلَّ له عذرًا، والأعذار ههنا كثيرة، ولعله يكون في نفسه خيِّرًا فاضلًا صالحًا من أولياء الله تعالى، ولا يلزم من ولايته عصمته عن الخطأ، ولا يلزم من كونه معذورًا مأجورًا في قول أو فعل أن يكون كل مَنْ وافقه على ذلك معذورًا أيضًا.

وههنا مَثَلٌ: رجل خاف على نفسه الزِّنا، فأسرع إلى بيته ليواقع زوجته فتسكن نفسه عن الجماح، فعَمَد إلى السَّرير الذي تنام عليه زوجته، فقضى حاجته، وبعد الفراغ تأمَّل المرأة وإذا هي أُمُّه، قد نامت تلك الليلة على سرير زوجته، خلافًا للعادة، فهذا الرجل معذور مأجور.

ولو عكس فعَمَد إلى السرير الذي تنام عليه أُمُّه ليقع على أُمِّه فوقع، ثـمَ تبيَّن له أنَّ التي وقع عليها زوجته فإنَّه آثم فاجر.

قال الأشخر في «شرح ذريعته»: «لو وطئ زوجته على ظنِّ أنَّـها أجنبية فتحل لمطلِّقها ثلاثًا وإن أثم (الواطئ) قطعًا، بل حكى ابن الصَّلاح وجوب

الحدِّ»(١).

ولو اشتبه عليه الحال فلم يدر، أزَوجته هي أمْ أُمُّهُ فإنَّه يحرم عليه الوقوع عليها حتمًا.

ولو أنَّ رجلًا تزوَّج امرأةً فأُهديت إليه أختُها وهو لا يشعر، بل يظنُّ المُهْدَاة زوجته، فعاشرها طول عمره فهو معذور مأجور.

ولو أنَّ رجلًا آخر تزوَّج وأُهديت إليه أخت زوجته فأُخبِر بذلك، فهل له أن يستمر على معاشرتها، محتجًّا بأنَّ الأول كان عالمًا صالحًا وقد استمرّ على معاشرة أخت زوجته، وأفتى العلماء بأنَّه معذور مأجور؟ أو لا يقول له العقلاء جميعًا: يا أحمق! ذاك لم يكن يعلم، وأنت قد علمتَ!



<sup>(</sup>۱) «شرح ذريعة الوصول إلى اقتباس زبد الأصول للأشخر الزبيدي» (۱/ ٥٤). رسالة جامعية.



# الرسالة العالعة صدع الدُّجنة في فصل البدعة عن السنة

## بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْزَ الرِّحِي

الحمد لله الهادي إلى سواء السراط، جاعل دينه عدلًا وسطًا بعيدًا عن التفريط والإفراط، منزل الكتاب تبيانًا لكل شيء من أمر الدين، باعث الرسل هداة مهديين، مبشرين ومنذرين.

وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أنَّ محمدًا عبده ورسوله، أرسله رحمة للعالمين، وهاديًا إلى السبيل المبين؛ ليبيِّن للناس ما نُزِّل إليهم، ويفسِّر لهم ما أشكل عليهم، وجعل محبَّته اتِّباعه، وطاعته له طاعة. قال تعالى: ﴿ قُلَ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللهَ فَاتَيْعُونِي يُحْبِبُكُمُ الله ﴾ [آل عمران: ٣١]، وقال سبحانه: ﴿ مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللهَ ﴾ [النساء: ٨٠].

وأكمل له الدِّين، وأتمَّ النعمة على المؤمنين، ورضي لهم الإسلام دينًا، إلى أن يرث الأرض ومَن عليها، وهو خير الوارثين، فلا دين إلَّا ما ثبت عنه، ولا نور إلا ما اقتُبِس منه، صلَّى الله وسلَّم وبارك عليه، وعلى آله الطاهرين، وأصحابه الهداة المهديين، الذين أكمل لهم اليقين، وأقام بهم الدين، وحفظ بهم الكتاب والسنة، وأتم بهم على الخلق المِنَّة، فبلَّغوا الدين بأمانته، وبالغوا في حفظه وصيانته.

تكفَّل الله عزِّ وجل بتوفيقهم لسبيله، وتثبيتهم على اتِّباع رسوله، وأَعْلَمَ رسولَه بما يكون منهم بعده، وكيف يتحرَّون اتِّباعه، ويحفظون عَهْدَه، فيجعل سنَّتهم من سنَّته، وإجماعهم من شريعته، فلم يزل الناس على ذلك حتى اشتهر الحق على التحقيق، وأمن السِّراط المستقيم أن يشتبه على طالبه

ببنيَّات الطريق، ثم حدثت أحداث، وخَلَف خُلُوف، وغلا غالون، وقصَّر آخرون، ووقف وُقُوفٌ.

وكثرت الخدع، وانتشرت البدع، وعُبِد الهوى، وبئس المعبود، واشتبه المحمود بالمذموم، والمذموم بالمحمود.

وكانت البليَّة العظمى والرَّزية الكبرى قِلَّة العلماء وتقاعدهم عن نصر الحق، ما بين خوَّار يخاف الناس أشدَّ من خوف الله، وجبّار يرغب في الشُّهرة والسُّمعة والجاه، ومفتون بحبِّ الحُطام وخوف الفِطام، وآخر وآخر لا نطيل بذكرهم، ولا نبالغ الآن في هتك سترهم.

لا جرم اتخذ الناس رؤساء في الدِّين جهَّالًا، فلم يألوا أنفسهم وغيرهم خبالًا، فلا يكاد يُرى لهم رادع، ولا لأنوفهم جادع، بل ولا قادع.

إذا غابَ ملَّاحُ السَّفينةِ وارْتَهمَتْ بها الرِّيح يومًا دبَّرَتْها الضَّفادِعُ(١)

وخلا الجو للملحدين وأعداء الدين، فبالغوا في العَيْث والعَبَث، ودفنوا المحض، ونشروا الخبث، وكان ما كان، والله المستعان.

وبعد، فإني - ولله الحمد والمِنَّة - ممَّن أوتي نصيبًا من فهم الكتاب، ومعرفة السُّنة، وعلمتُ أنَّ لله عز وجل عليَّ حقًّا في النصيحة للدِّين والعباد، والدعاء إلى سبيل الرشاد، ولكنَّه يثبِّطني عن ذلك خَور العزيمة، والحرص على مصالح الدُّنيا الذَّميمة، وزعمي أنَّه إنَّما يصلح للنصيحة من خَلَت

<sup>(</sup>۱) لم أقف على قائله. وقد أنشده الناصري في «الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى» (٦/ ٦٧) دون نسبةٍ لقائلٍ، وعنده: «فارتمت» بدل «وارتمت»، و«هوجًا» بدل «يومًا».

صحيفته من الذنوب، ونَقَّى عِرْضَه عن العيوب، وخلصت نيَّته لإرضاء علَّام الغيوب، ولستُ هنالك ولا قريبًا من ذلك، ونفسي تعلِّلني بأنَّها ستصلح أو تقارب، وأنَّ الأحوال ربَّما تحول إلى ما يناسب، أو أنَّه سيقوم بهذا الفرض من يكون أوسع مني علمًا، وأقوى هِمَّة وعزمًا، فيبلغ فيه الغاية، وتحصل به الكفاية، والأيام تمرُّ، والأَجَل يدنو، والأمر لا يزداد إلَّا شِدَّة.

وقد تدبَّرتُ أنواع الفساد فوجدتُ عامَّتها نَشَأت عن إماتة السُّنن، أو إقامة البدع، ووجدتُ أكثر المسلمين يبدو منهم الحرص على اتباع السُّنن واجتناب البدع، ولكن التبس عليهم الأمر، فزعموا في كثير من السنن أنَّه بدعة، وفي كثير من البدع أنَّه سُنة.

وكلَّما قام عالم فقال: هذا سنة، أو هذا بدعة عارَضَه عشرات، أو مئات من الرؤساء في الدِّين، الذين يزعم العامة أنَّهم علماء، فردُّوا يده في فِيهِ، وبالغوا في تضليله والطَّعن فيه، وأفتوا بوجوب قتله أو حبسه أو هجرانه، وشمَّروا للإضرار به وبأهله وإخوانه، وساعدهم ثلاثة من العلماء، عالم غالٍ، وعالم مفتون بالدنيا، وعالم قاصر في معرفة السنة وإن كان متبحِّرًا في غيرها.

فإذا سمع بذلك من بقي من أفراد العلماء الصادقين كان نصرهم لأخيهم أن يحرقوه باللَّوم والتَّعنيف، قائلين: قد كان يَسَعُك ما وسع غيرك من السكوت!

فرأيتُ من أهم الواجبات إيضاح الفرق بين السنة والبدعة، وتعيين الحدود الفاصلة بينهما، علمًا بأنَّه إذا يسَّر الله تعالى ذلك على طريق واضح زال الالتباس من حيث الجملة، وكذا من حيث التفصيل في حقِّ من تكون له معرفة صالحة بالكتاب والسنة.

وإذا زال الالتباس عن هؤلاء رُجِيَ أن يزول الالتباس عن غيرهم؛ إذ لا يبقى إلَّا دعاة الضَّلالة والعامة.

فأمًّا دعاة البضلالة فإنهم وإن زال الالتباس عنهم لا يخضعون للحق، ولا يرجعون إليه، ولا حرج في ذلك، فقد كان فريق من هؤلاء موجودين في حياة النبي المالية.

وأمّا العامة فإنّما مَثَلُهم مَثَل قَلْعة بابُها من حديد، وسائرها من حشيش، فإذا قام فيهم دعاةٌ حكماء صابرون مصابرون أوْشَكَ أن ينكسر الباب، فيتم الفتح. والتاريخ شاهدُ عدلٍ أنّه لم يكديقوم في العامة داع بحق أو باطل إلّا تنمّروا عليه، وتسارعوا في إيذائه، ولكنّه إذا كان ذا حكمة وصبر، أو دهاء ومكر، لم يكن بأسرع من أن يصطادهم واحدًا واحدًا، و جماعة جماعة، فلم يلبث أن يصبح معه طائفة قوية يمتنع بهم عمّن خالفه، ويتمكّن من إعلان دعوته. ولعلّه إذا اتّضح السبيل لأهل العلم أن لا يخلو بلد من واحد منهم أو أكثر، يكون له حظٌ من الحكمة والصبر، فيهتدي به نفر من الناس، والحق إذا أكثر، يكون له حظٌ من المصباح إذا أُسْرِج فإنّه يضيء ما حوله، ثم يُقْتَبَس منه لعدّة مصابيح تضيء مثله. وهكذا.

وإذا رأيت من الهلال نموّهُ أَيْقَنْتَ أَنْ سيصير بدرًا كاملًا(١) هذا، وقد وقفتُ على عِدَّة مؤلفات في الزَّجر عن البِدَع، منها كتاب

<sup>(</sup>۱) البيت لأبي تمام، وهو في «ديوانه»: إنَّ الهِـــــلالَ إذا رأيـــتَ نُــــمُوَّهُ أَيقَنْــتَ أَن ســيكون بـــدرًا كـــاملا يُنظَر: «شرح الصُّولي» (٣/ ٣٣٤)، و«شرح الخطيب التبريزي» (٤/ ١١٥).

«الاعتصام» للإمام أبي إسحاق الساطبي المالكي، صاحب كتاب «الموافقات» في أصول الفقه، و «الباعث في ذمِّ البدع والحوادث» للإمام أبي شامة الشافعي، و «المدخل» لابن الحاج المالكي، ورسائل أخرى، وفصول في بعض الكتب.

وأعظم ذلك وأجلُّه: كتاب «الاعتصام»، إلَّا أنَّه كبير الحجم، تحرَّى مؤلِّفه رحمه الله أن يطيل البحث في كل فرع، ويذكر الوجوه المحتملة، وكيف يرجح بعضها على بعض، مع تطبيق ذلك على القواعد الأصولية، وكثيرًا ما يذكر الأحاديث والآثار، ولا يسندها إلى الكتب المعروفة، ولا يبين حالها من الصِّحة وغيرها، فيكاد لا يستفيد منه إلَّا كبار العلماء.

فأردتُ أن أجمع رسالة صغيرة أعتني فيها بتحقيق حقيقة البدعة المذمومة شرعًا، وأوضح ذلك بالحجج الصريحة، وأتحرَّى أن يكون البيان على وجه يفهمه أكثر طلبة العلم، ويشاركهم العامي الذكي في فهم كثير منه، ومِن الله سبحانه أستمد التوفيق والمعونة.

## تعريف السُّنَّة:

السُّنة في اللَّغة: الطريقة، وأكثر ما تستعمل في الطريقة المعنوية، يقال: سنَّ فلانٌ سنةً، أي: وقع منه أمر يتبَعُه فيه غيره، ومن هذا سنن النبي والمُنْتَة.

وكثيرًا ما تطلق السُّنَّة ويراد بها مجموع السيرة، أي: «كل ما جاء عنه وكثيرًا ما تطلق السُّنَّة ويراد بها مجموع السيرة، أي «فتح الباري» وما هم بفعله»، كما في «فتح الباري» ج١٣ ص١٩١ (١١).

<sup>(</sup>۱) «الفتح» (۱۳/ ۲٤٥) السلفية.

ثم قد تُخصُّ بما عدا ما ثبت في القرآن، وعلى هذا يُقال: الكتاب والسنة.

وقد تعمّ ما ثَبَت في القرآن؛ لأنَّ القرآن ثابت عنه رَبَيْتُكُو، ومن سنته العمل به، وعلى هذا يقال: «أهل السُّنة».

فأما قولنا: «هذا سنة، وهذا بدعة»، فالسُّنة فيه: خاصٌّ بكل أمر ثبت بكتاب الله تعالى أو سنة رسوله والله الله الله مطلوب على الفرض والوجوب، أو على أنَّه مندوب.

#### تعريف البدعة:

قال الحافظ ابن حجر في شرح حديث: "إنَّ أحسن الحديث كتاب الله وأحسن الهَدْي هدي محمد الله وشر الأمور محدثاتها.. إلىخ»: "والمُحْدَثات بفتح الدال: جمع مُحْدَثة، والمراد بها ما أُحدث وليس له أصل في الشرع، ويسمَّى في عُرْف الشرع: بدعة. وما كان له أصل يدلُّ عليه الشرع فليس ببدعة، فالبدعة في عُرْف الشرع مذمومة، بخلاف اللُّغة، فإنَّ كل شيء أُحْدِث على غير مثال يسمَّى: "بدعة»، سواء كان محمودًا أو مذمومًا. وكذا القول في المُحْدَثة، وفي الأمر المُحْدَث، الذي ورد في حديث عائشة: "من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد»...». "فتح الباري» عائشة: "من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد»...». "فتح الباري» ج١٣ ص١٩٥ (١).

وهذا الذي قاله في تفسير البدعة والمُحْدَثة هو المشهور بين العلماء. وحاصله: أنَّ البدعة والمُحْدَثة نُقلا عن معناهما اللَّغوي إلى معنى شرعي،

<sup>(</sup>۱) «الفتح» (۱۳/۲۵۳).

فإمًّا أن يكون النقل من الشارع، وإمَّا أن يكونا في كلام الشارع باقيين على المعنى اللُّغوي، ولكن قام الدليل على تخصيصهما، ثم شاع استعمالهما في المعنى الخاص.

### وعلى هذا التعريف اعتراضات:

الاعتراض الأول: أنَّه يتناول المعاصي المُحْدَثة، التي يعترف أصحابها أنَّها معاصى.

ومن تأمَّل النصوص الواردة في ذمِّ البدع، والآثار التي فيها الحكم على بعض الأمور بأنَّها بدع تبيَّن له أنَّ الأمر لا يكون بدعة حتى يزعم صاحبه أنَّه من الدِّين، فلا يُقال لمسلم تَرَك الصلاة أو صوم رمضان لغير عذر معترفًا بفرضيَّتهما: مبتدع، وإن كان ذلك ممَّا أُحْدِث، وليس له أصل في الشرع؛ إذ لم يُنْقَل أنَّ ذلك وقع من أحد من المسلمين في عهد النبي وَلَيْكُنُهُ.

ويمكن أن يجاب بأنَّه إنَّما لم يصرِّح بإخراج المعاصي المُحْدَثة؛ لشهرة إخراجها، ولأنَّ المهم إنَّما هو تمييز البدعة المذمومة عما لا يُذَمُّ، والمعاصي مذمومة.

الاعتراض الثاني: أنّه يتناول المباحات المُحْدَثة التي لم يدّع أصحابها لها حكمًا غير الإباحة، كلبس الثياب التي لم تكن معروفة بين الصحابة في العهد النبوي، ويُجاب عن هذا بأنّه خارجٌ بقوله: «ليس له أصل في الشرع»، وهذا ممّا له أصل في الشرع، وهو أدلة الإباحة، كقوله تعالى: ﴿خَلَقَ لَكُم مَا فِي البقرة: ٢٩].

الاعتراض الثالث: أن يُقال: قوله: «ليس له أصل في الشرع» لا يخلو أن

يُراد بـ «الأصل»: مُسْتَندٌ يُسنَد إليه الحادث وإن لم يصلح للاستناد، كاستناد الخوارج إلى قول الله عز وجل: ﴿إِنِ ٱلْحُكْمُ إِلَّا بِلَّهِ ﴾ [الانعام: ٥٧]، واستناد غلاة المرجئة \_ القائلين بأنَّه لا يضر مع الإيمان عمل \_ إلى قول الله عز وجل: ﴿لاَيَصْلَنهَا إِلَّا ٱلأَشْقَى ﴿ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّ

أو يُراد به مُسْتَندٌ يصلح للاستناد.

لا يصحُّ الأول حتمًا، وإلَّا لم يكن على وجه الأرض بدعة؛ إذ ما من بدعة إلَّا وأصحابها يتشبَّون بآية، أو حديث، أو قياس، أو دعوى إجماع.

ولا الثاني؛ لأنَّ المفروض أنَّ المُحْدَث لم يكن موجودًا في عهد النبي السُّنَةِ، فترْكُه له حُجَّة بالغة على أنَّه ليس من الدين. وسيأتي توضيح ذلك إن شاء الله تعالى.

فقد يكون الأمر من الدين بدلالة الكتاب والسنة، ولكنَّه موقوف على وجود أمر آخر لم يقع في عهد النبي المُنْكَةُ، ثم وقع بعده، وذلك كركوب البواخر والقطار والسيَّارات والطيَّارات للحج، وكالقتال بالبنادق والمدافع في الجهاد.

فقد قال الله تعالى: ﴿ وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلْبَيْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ﴾

[آل عمران: ٩٧]، وركوب الطيّارة \_ مثلًا \_ سبيل. وقال سبحانه: ﴿وَأَعِدُواْ لَهُم مَا السَّمَطُعْتُم مِن قُوَّةٍ ﴾ [الأنفال: ٦٠] والبنادق والمدافع قوَّة.

قال ابن حجر المكي في «الفتاوى الحديثية» ص ٢٠٠ : «وفسَّر بعضهم البدعة بما يعمُّ جميع ما قدَّمنا وغيره، فقال: هي ما لم يقم دليل شرعي على أنه واجب أو مستحب، سواء أَفُعِل في عهده المُولِّة، أو لم يفعل، كإخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب (١)، وقتال التُّرُك (٢)، لمَّا كان مفعولًا بأمره لم يكن بدعة، وإن لم يُفْعَل في عهده، وكذا جمع القرآن في المصاحف (٣)، والاجتماع على قيام شهر رمضان، وأمثال ذلك ممَّا ثبت

<sup>(</sup>۱) يشير إلى ما أخرجه البخاري (٣٠٣٥) ومسلم (١٦٣٧) وغيرهما، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النّبي على قال: «أخرجوا المشركين من جزيرة العرب.» الحديث. وما أخرجه مسلم (١٧٦٧) وغيره، من حديث عمر على: أنّه سمع رسول الله على يقول: «لأخرجن اليهود والنّصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع إلّا مسلمًا».

<sup>(</sup>٢) يشير إلى ما أخرجه البخاري (٢٩٢٧) ومسلم (٢٩١٢) وغيرهما، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا الترك..» الحديث.

<sup>(</sup>٣) يشير إلى ما أخرجه البخاري (٤٦٧٩) وغيره، من حديث زيد بن ثابت في قصَّته مع أبي بكر وعمر رضي الله عنهم في جمع القرآن.

وجوبه أو استحبابه بدليل شرعي، وقول عمر رضي الله عنه في التراويح: «نِعْمَت البدعة هي» (١) أراد البدعة اللَّغوية، وهو ما فُعِل على غير مشال، كما قال تعالى: ﴿ قُلْ مَا كُنتُ بِدْعًا مِنَ ٱلرُّسُلِ ﴾ [الأحقاف: ٩]، وليست بدعة شرعًا، فإن البدعة الشرعية ضلالة كما قال سَلَيْتُهُ.

ومن قسمها من العلماء إلى حسنٍ وغير حسنٍ فإنّما قسم البدعة الله عنه، ومن قال: «كل بدعة ضلالة» فمعناه البدعة الشرعية، ألا ترى أنّ الصحابة رضي الله عنهم والتابعين لهم بإحسان أنكروا فرضية غير الصلوات الخمس، كالعيدين، وإن لم يكن فيه نهي، وكرهوا استلام الركنين الشاميين، والصلاة عقيب السّعي بين الصفا والمروة قياسًا على الطواف، وكذا ما تركه والصلاة عقيم المقتضى، فيكون تركه سنة، وفعله بدعة مذمومة.

وخرج بقولنا: «مع قيام المقتضي في حياته تركه» إخراجُ اليهود من جزيرة العرب، و جمعُ المصحف، وما تركه لوجود المانع كالاجتماع للتراويح؛ فإنَّ المقتضي التام يدخل فيه عدم المانع».

أقول: وهذا التفسير أحسن من التفسير السابق، وإن كان المآل واحدًا.

ولك أن تقول في تعريف البدعة: «هي كل أمر أُلصق بالدين ولم يكن من هَدْي النبي وَلَيُكُنَّهُ، لا بالفعل ولا بالقُوَّة» يخرج

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۲۰۱۰) وغيره، من حديث عبد الرحمن بن عبد القاري. ولفظ البخاري: «نِعْمَ البدعة هذه»، وقوله: «نِعْمَت» بالتاء هو إحدى روايات البخاري، كما في «الفتح» (٤/ ٢٥٣).

<sup>(</sup>٢) يعني: بالقدرة على فعله؛ لأنَّ المقصود بالقُوَّة: الاستعداد والإمكان الذي في الشيء لأنْ يوجد بالفعل. يُنظَر: «المعجم الفلسفي» لجميل صليبا (٢/ ٢٠٢).

به كل ما لم يقع في العهد النبوي لعدم المقتضي أو لوجود مانع؛ إذ قد قام الدليل على أنَّه لو وُجِد المقتضي أو زال المانع لَمَا تركه النبي المُنْكَانُون فهو من هديه بالقوة.

وأبلغ من هذا كلِّه أن يُقال: إنَّ كلمتي «البدعة» و «المُحْدَثة» الواردتين في الأحاديث باقيتان على معناهما اللغوي، ولكن ليس المراد بهما صورة الفعل، وإنَّما المراد الحكم المزعوم له وجوبًا، أو ندبًا، أو غيرهما من الأحكام الشرعية التكليفية والوضعية.

فَمَن زَعم أَنَّ التَّختُّم بالعقيق واجب، أو مندوب، أو حرام، أو مكروه، فقد ابتدع؛ لأنَّ هذا الحكم الذي زَعَمَه مُحْدَث.

وهكذا من زعم أنَّ شرب قليل الخمر مباح لِمَن وَثِق من نفسه أنَّ قليله لا يجرُّه إلى كثيره فقد ابتدع؛ لأنَّ هذا الحكم \_ وهو الإباحة \_ في تلك الحال مُحْدَث.

وكذا من زعم أنَّ الغِنَى شرط لصحة النكاح، أو سبب تام لوجوبه، أو مانع من وجوب صوم رمضان، أو أنَّ صوم مَن شَرِب الدَّواء عمدًا صحيح، أو أنَّ صوم من تعطَّر عمدًا باطل.

فإن قلتَ: لكن السَّلف كثيرًا ما يطلقون على الأفعال أنفسها أنَّها «بدع»،

كإخراج المنبر يوم العيد، وتقديم خطبة العيد على الصلاة (١)، وأطلق بعض الصحابة البدعة على الاضطجاع بعد سُنَّة الفجر (٢)، وعلى القنوت في الفجر (٣)، وعلى صلاة الضحى (٤).

(۱) يشير إلى ما أخرجه البخاري (٩٥٦)، ومسلم (٨٨٩) وغير هما، من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في قصَّته مع مروان بن الحكم، حين قدَّم خطبة العيد على الصلاة وخطب على منبر صنعه كثير بن الصَّلت.

(٢) يشير إلى ما ساقه عبد الرزاق (٣/ ٤٢ - ٤٣)، وابن أبي شيبة (٤/ ٣٨٧ - ٣٨٩)، والبيهقي في «الكبرى» (٣/ ٤٦)، من آثار عدَّةٍ، عن جمع من الصَّحابة والتابعين رضى الله عنهم في تبديع الاضطجاع بعد راتبة الفجر أو كراهة ذلك أو النهى عنه.

(٣) يشير إلى ما أخرجه الترمذي (٢٠٤)، والنسائي في «الكبرى» (١٠٨٠)، وابن ماجه (١٠٨٠)، وأحمد (٣/ ٤٧٢)، (٦/ ٣٩٤)، وغيرهم، من حديث أبي مالك الأشجعي قال: قلتُ لأبي، يا أبت إنَّك قد صلَّيت خلف رسول الله ﷺ وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي بن أبي طالب ههنا بالكوفة نحوًا من خمس سنين، أكانوا يقنتون؟ قال: أي بُنيَّ مُخدَثٌ».

قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح»، وصحَّحه الألباني في «الإرواء» (٤٣٥). وقد ساق عبد الرزَّاق (٣/ ١٠٥ - ١٠٨)، وابن أبي شيبة (٥/ ٢١ - ٢٩)، والبيهقي في «الكبرى» (٢/ ٢١٣ - ٢١٤) جملة آثارٍ عن جمع من الصحابة والتابعين رضى الله عنهم في تركهم القنوت في الفجر أوالقول بعدم مشروعيَّته.

(٤) يشير إلى ما أخرجه البخاري (١٧٧٥)، ومسلم (١٢٥٥)، وغيرهما، من حديث مجاهد قال: دخلتُ أنا وعروة بن الزبير المسجد، فإذا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما جالسٌ إلى حجرة عائشة، وإذا ناسٌ يصلُّون في المسجد صلاة الضَّحى، قال: فسألناه عن صلاتهم، فقال: «بدعةٌ».

وقد ساق الحافظ ابن حجر في «الفتح» (٣/ ٥٢) عدَّة آثار بأسانيد صحَّحها عن ابن عمر رضي الله عنه تسميته لها بالبدعة والمُحْدَثة، ثم قال رحمه الله: «و في الجملة: =

قلتُ: لِقائلِ أن يقول: إنَّ ذلك كله تجوُّز سهَّلَه ما بين الأفعال وأحكامها من التلازم، فإنَّ من أخرج المنبر يوم العيد، وقدَّم الخطبة على الصلاة يدلُّ فعلُه ذلك على أنَّه يزعم أنَّه جائز، أو مندوب، فهذا الحكم المزعوم هو البدعة في الحقيقة، والفعل قرينة عليه.

وأمَّا بقية الأمور المذكورة فلا إشكال فيها؛ لأنَّ من أطلق على الاضطجاع بعد سُنَّة الفجر أنَّه بدعة إنَّما أطلقه لمَّا رأى قومًا يتحرَّونه زاعمين أنَّه سُنَّة، وأوضح من ذلك حال القنوت، وصلاة الضحى، فإنَّ من يقنت إنَّما يقنت زاعمًا أنَّ القنوت سُنَّة، وكذا من يصليِّ الضُّحى.

والذي ينبغي أن يعتمد في تعريف البدعة هو التعريف الثالث، أي: «أمر أُلْصِق بالدِّين، ولم يكن من هدي النبي اللَّيْنَة، لا بالفعل ولا بالقوَّة».



ليس في أحاديث ابن عمر هذه ما يدفع مشروعية صلاة الضّحى؛ لأنَّ نفيه محمولٌ على عدم رؤيته، لا على عدم الوقوع في نفس الأمر، أو الذي نفاه صفة مخصوصةٌ..
 قال عياض وغيره: إنَّما أنكر ابن عمر ملازمتها، وإظهارها في المساجد، وصلاتها جماعة، لا أنهًا مخالفة للسُّنَّة..».

وينظر أيضًا: مصنَّف عبد الرزَّاق (٣/ ٧٨-٨١)، ومصنَّف ابن أبي شيبة (٥/ ٢٥٣-٢٥٧).



الرسالة الرابعة الحنيفيَّــة والعَــرَب



# الحَنيفيَّة والعَرَب

الحنيفيَّة مِلَّة إبراهيم عليه السلام، وبقيت بعده في ابنيَّه إسماعيل وإسحاق وذريَّتهما. فأمَّا إسحاق فكان ابنه يعقوب \_ وهو إسرائيل \_ نبيًّا، وجرى له مع بَنيه ما جرى.

وكان يوسف بن يعقوب نبيًّا، وبسببه صار يعقوب وذريَّته إلى مصر، وبها مات. ثم مات يوسف، وبقي بنو إسرائيل هناك مضطهدين، حتى بعث الله تعالى موسى وهارون.

وأخبار بني إسرائيل مع موسى تدلُّ على أنَّ دينهم قد ضعُف جدًّا، مع أنَّه ليس بين وفاة يوسف ومبعث موسى إلَّا نحو مائة سنة.

ثم أنزل الله تعالى على موسى التوراة، وصارت له شريعةٌ مستقلَّة، ولكن بني إسرائيل لم يكادوا ينتفعون بها! أنجاهم الله من فرعون، فمرُّوا بقوم يعبدون أصنامًا، فقالوا لموسى: ﴿ ٱجْعَل لَنَا ٓ إِلَاهَا كُمَا لَهُمُ ءَالِهَةٌ ﴾! [الأعراف: ١٣٨].

ثم دعاهم موسى إلى قتال عدوِّ لهم، وأخبرهم أنَّ الله تعالى وعَدَهُم النَّ صر، فقالوا لموسى: ﴿ فَٱذْهَبُ أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَا تِلاَ إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ ﴾! [المائدة: ٢٤].

وعبدوا العِجْل، وفعلوا الأفاعيل.

وبعد موسى عليه السلام بقليل ارتدُّوا وعبدوا الأوثان، ثم أظهروا التوبة، ثم عادوا.

وهكذا، لم يكد الدِّين يستقرُّ فيهم، مع أنَّ الله تعالى لم يَزَل يبعث فيهم بعد موسى نبيًّا بعد نبيًّ، وقد يجتمع في وقتِ نبيًّان أو أكثر، ولم يكد ذلك يؤثَّر فيهم.

بل كذَّبوا كثيرًا من الأنبياء، وآذوهم، وقتلوا بعضهم، وكان يتنبأُ فيهم رجال ونساء، يماشون أهواءهم، فيصدِّقون الكاذب، ويكذِّبون الصَّادق، حتى بعث الله تعالى عيسى، فكذَّبوه وأرادوا قتله.

وأمَّا إسماعيل فإنَّ أباه أسكنه في بلاد العرب بمكَّة المكرَّمة، فنَشَأ بها، وبنى مع أبيه الكعبة البيت الحرام، وتزوَّج إسماعيل من العرب، ونَشَأ بنوه عَربًا، واستجاب من العرب للحنيفيَّة من استجاب.

وبقاء البيت معمورًا، والحرمِ معظَّمًا، وما عُرِف عن العرب قاطبةً أنهَم لم يزالوا يعظِّمون مكَّة والبيت، ويحجُّونه، سواء منهم من كان من ذريَّة إسماعيل، ومن كان من غيرهم = يبدلُّ على ذيوع الحنيفيَّة في العرب ورسوخها.

وقد قامت الأدلَّة \_ كما يأتي \_ على أنَّ الدِّين الحقَّ بقي في عرب الحجاز وما حولها فوق عشرين قرنًا بعد إبراهيم عليه السَّلام، ثم غيَّروا أشياء، وبقوا متمسِّكين بأشياء، حتى بعث الله خاتم أنبيائه، محمدًا ﷺ.

في «مجموعة كتب أهل الكتاب»، الترجمة المطبوعة ببيروت سنة ١٨٧٠م (١)، في الفقرة (١٠-١١)، من الإصحاح الثاني، من «سفر أرميا»،

<sup>(</sup>١) في مقدِّمة الطبعة المعرَّبة الحديثة أنَّ هذه الطبعة انتهوا من إصدارها عام ١٨٨١م، ولكنَّهم أعادوا النَّظر في هذه التَّرجمة عام ١٩٤٩م، فأخرجوها في ترجمةٍ أفضل من =

في صَدَد توبيخه اليهودَ على عبادة الأصنام: «لذلك أخاصمكم بعد. يقول الربُّ: وبني نبيِّكم أخاصم، فاعبروا جزائر كتيم، وانظروا، وأرسلوا إلى قيدار، وانتبهوا جدًّا، هل صار مثل هذا؟ هل بدَّلت أمَّةٌ آلهةً، وهي ليست آلهةً؟ أمَّا شعبي [يعني: بني إسرائيل] فقد بدَّل مجده بما لا ينفع»(١).

ففي هذا أنَّ «بني قيدار» كانوا في عهد «أرميا» ثابتين على الدِّين الحق.

وقيدار هو: ابنُ إسماعيل عليه السلام، كما في الفقرة (١٣) من الإصحاح (٢٥) من «سفر التَّكوين» (٢).

وفي الفقرة (١٣ - ١٧) من الإصحاح (٢١) من «سفر أشعيا»: «وَحْيُّ من بلاد العرب، من الوعر من بلاد العرب... في مدَّة سنى كسنى الأجير يفنى كلُّ مجدِ قيدار، وبقيَّة عدد قسي بني قيدار تقل» (٣). يعني: أنَّه سيغزوهم مَلِك بابل.

<sup>=</sup> حيث الأسلوب والتَّراكيب، مع العناية بفنِّ الطباعة، وأتمُّوا العمل فيها عام ١٩٨٠م. وقد بيَّنتُ الفروق المهمَّة الظَّاهرة بين نصِّ التَّرجمة عند المؤلِّف ممَّا يخالف التَّرجمة الحديثة المشار إليها.

<sup>(</sup>١) بنحو هذه الترجمة في الطبعة الحديثة (ص١٦٤٥).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «الإصحاح (١٥)»، ولعلَّ الصواب ما أثبتُ؛ إذ الذي في (١٥/ ١٣): «فقال لأبرام: اعْلم يقينًا أنَّ نَسْلَك سيكون غريبًا في أرضٍ ليست لهم، فيذلُّونهم أربعمائة سنة». وهذا النصُّ ليس فيه كلام عن كونه ابن إسماعيل.

أمًّا الذي فيه الكلام عن هذا الأمر فهو في (٢٥/ ١٣) من «سفرالتَّكوين»، (ص١٠٤ الطبعة الحديثة): «هذه أسماء بني إسماعيل بحسب أسمائهم وسلالتهم: نبايوت بِكرُ إسماعيل، و قِيدار، وأَذْبَئيل، ومِبْسام..».

<sup>(</sup>٣) (ص١٥٦٠-١٥٦١) في الطبعة الحديثة منه، بنحوه.

ففي الفقرة (٢٨)، من الإصحاح (٤٩)، من «سفر أرميا»: «عن قيدار وعن ممالك حاصور التي ضَرَبها نبوخذ راصر (١) ملك بابل، هكذا قال الرب: قوموا، اصعدوا إلى قيدار».

و «حاصور» هذه يقول مؤرِّخُو العرب إنهَّا «حَضُور» من بلاد اليمن، وأنَّ مَلِك بابل (٢) لمَّا غزا العرب بَلَغَها وبَطَش بأهلها (٣).

وفي الفقرة (٢١)، من الإصحاح (٢٧)، من «سفر حِزْقِيال»: «العَرَب وكل رؤساء قيدار هم تجَّار يدك» (٤).

وانظر الفقرة الخامسة، من الإصحاح (١٢٠)، من «المزامير» (٥)، والفقرة والفقرة الخامسة، من الإصحاح الأول، من «نشيد الأنشاد» (٦)، والفقرة

<sup>(</sup>۱) (ص ۱۷۲۸) من الطبعة الحديثة، ولفظه: «إلى قيدار وممالك حاصور.. نبوكدنصًر».

<sup>(</sup>٢) يسمِّيه العرب: «بختنصَّر». [المؤلِّف].

<sup>(</sup>٣) يُنظَر: «نسب معد واليمن الكبير» لابن الكلبي (٥/ ٥٣٩)، و«صفة جزيرة العرب» للهمداني (ص ٨٥)، و«تاريخ الرسل والملوك» للطّبري (١/ ٥٨٥)، و«معجم البلدان» لياقوت (٢/ ٢٧٢)، وغيرها.

وقد ردَّ الدكتور جواد علي في «المفصَّل في تاريخ العرب قبل الإسلام» (١/ ٣٤٨- ٣٥٧) = بكلام مفصَّل دعوى أنَّ «حاصور» هي «حضور»، وبيَّن أنَّ من قال ذلك من الإخباريين قلَّدوا فيه ابن الكلبي، وأنَّ «حاصور» أراض لعربٍ كانت ديارهم جنوب فلسطين أو شرقها.

<sup>(</sup>٤) في الطبعة الحديثة (ص ١٨١٤): «من زبائنك»، بدل «تجَّار يدك».

<sup>(</sup>٥) فيه (ص ١٢٨٦): "ويلٌ لي فإنيِّ في ماشك نزلتُ، وفي خيام قيدار سكنتُ».

<sup>(</sup>٦) فيه (ص ١٣٨١): «أنا سوداء ولكنني جميلة يا بنات أورشليم، كخيام قيدار..».

(١١)، من الإصحاح (٤٢)، من «سفر أشعيا» (١)، والفقرة السَّابعة، من الإصحاح السِّبين، منه أيضًا (٢).

هذه النُّقول مأخوذةٌ من مجموعة كتب القوم، من الطَّبعة التي تقدَّم ذكرُها.

ومماً يلفِت النَّظر أنَّ الطَّابِعِين التزموا في الأسماء التي تقع في المتن أن يشيروا عليها، وينبِّهوا في الهامش على المواضع الأخرى التي وَرَد فيها ذلك الاسم من المجموعة. وكذلك صنعوا باسم قيدار، ما عدا الموضع الذي بدأتُ بنقله، وفيه الدِّلالة على ثبات بني قيدار على الدِّين الحق؛ فإنهَم أغفلوه فلم ينبِّهوا هناك على أنَّ هذا الاسم وقع في موضع أو مواضع أخر، ولا نبَّهوا في بقيَّة المواضع على هذا الموضع، كأنهَم يحاولون إخفاءه (٣)!

قيدار بن إسماعيل هو جدُّ العَرَب العدنانيين، وعدنان هو الجدُّ المو في عشرين في أجداد النَّبي ﷺ.

<sup>(</sup>١) فيه (ص ١٥٩٤): «لترفع البرية ومدنها صوتها، والحظائر التي يسكنها قيدار».

<sup>(</sup>٢) وفيه (ص ١٦٢٣): «كل غنم قيدار تجتمع إليك، وكباش نبايوت تخدمك».

<sup>(</sup>٣) ثم أحالوا إليها في الطبعة الحديثة منه (ص/ ١٦٤٥) إلى «سفر التَّكوين» ٢٥/١٣، و«سفر إشعيا» ٢١/٢١، ولكنَّهم شرحوه بقولهم: «قيدار: قبيلة بدويَّة، من قبائل عبر الأردن»!

وهذا فيه تناقضٌ مع نص ما في الموضع الذي أحالوا عليه من «سفر التّكوين»، إذ كيف يكون ولد إسماعيل، وهو في مكّة، ثم يقال إنهّا قبيلة بالأردن! إلّا أن يُراد أنهّم ولَدُه، وأنهّم نزحوا إليها، وهذا يخالف ما يقرِّره المؤلِّف ههنا \_ كما سيأتي \_ واستشهاده بشعر قصي بن كلاب وكلام النسّابة والمؤرِّخين = من أنَّ أولاد قيدار أو قيذر كانوا بمكّة، وهم أولاد عدنان، الذين بُعِث فيهم النَّبي عَيْد.

وفي «السِّيرة» وغيرها (١): أنَّ قُصَيَّ بن كلاب ــ وقُصَيُّ هـو الجدُّ الرابع للنَّبي ﷺ ـ لمَّا كان يسعى للاستيلاء على مكَّة قال:

بمكَّة منزلي وبهاربيتُ ومَرْوَتها ربيتُ ومَرْوَتها رضِيتُ بها رضِيتُ بها رضِيتُ بها رضِيتُ بها أولاد قَيْلُد والنَّبيتُ فلستُ أخافُ ضَيْمًا ما حَيِيتُ

أن ابنُ العاصِمِين بني لُؤيِّ إلى البَطْحاءِ قد علِمَتْ مَعَدُّ فلستُ لغسالبٍ إنْ لم تَأْثَسلْ فلستُ لغسامِي وبسه أُسَسامِي

القافية مرفوعةٌ كما تري.

و «قيذر» هو «قيدار» نفسه، هكذا ينطق به العرب، كما في كتب اللُّغة وغيرها (٢).

والنَّبيت أُرِيد بهم أولاد ابن إسماعيل الآخر، واسمه في «التوراة»: نبايوت (٣)، وقد كان بالشام قومٌ يُقال لهم: النَّبَط بفتحتين، والنَّبِيط أيضًا.

و في "صحيح البخاري"، في باب السَّلَم (٤)، عن عبد الله بن أبي أو في قال: «كُنَّا نُسلِف نبيط أهل الشَّام في الحنطة والشَّعير والزَّيت...».

<sup>(</sup>١) همَّش المؤلف في هذا الموضع ثم لم يكتب شيئًا. وهو في «السيرة النبويَّة لابن هشام» (١/ ٢٤١)، و«البداية والنهاية» لابن كثير (٣/ ٢٤١-٢٤٢).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: «لسان العرب» (٥/ ٨٢)، و«تاج العروس» (١٣/ ٣٨٦).

<sup>(</sup>٣) من ذلك: ما تقدَّم في «سفر التكوين»، وفيه أيضًا: (تكوين: ٢٨/ ٩): «.. فمضى عيسو إلى إسماعيل، فتزوَّج محَّلَة بنت إسماعيل بن إبراهيم أخت نبايوت..». وفيه أيضًا (تكوين: ٣٦/٣): «وبسمة بنت إسماعيل، أخت نبايوت».

<sup>(</sup>٤) كتاب السَّلَم، باب السَّلَم إلى من ليس له أصلٌ (٢/ ١٢٥) السَّلفية.

وفي «فتح الباري» (١): «قوله: «نبيط أهل الشَّام».. هم قومٌ من العرب، دخلوا في العَجَم والرُّوم، واختَلَفَت أنسابُهم، وفَسَدَت ألسنتُهم، وكان الذين اختلطوا بالعَجَم منهم ينزلون البَطائِح بين العِراقين، والذين اختلطوا بالرُّوم ينزلون في بوادي الشَّام، ويُقال لهم: «النَّبَط» بفتحتين، و «النَّبِيط».. قيل: سُمُّوا بذلك لمعرفتهم بإنباط الماء...».

وفي «دائرة المعارف الوجديَّة» (٢) في مادة «عَرَب»: «دولة الأنباط: ذكر العَرَب دولة الأنباط: في كتبهم، وأرادوا بهم أهل العراق، وقد تحقَّق المنقِّبون في الآثار، والمتَتبِّعون لتاريخ اليونان والرومان، وما ذُكِر في «التَّوراة» أنَّ دولة الأنباط كانت عربيَّة، قامت بمشارف الشَّام...

اختلف المؤرِّخون في أصل الأنباط، فقال قومٌ: إنهَم من نسل نبايوط بن إسماعيل، متابعين في ذلك ما قالته التَّوراة..».

وذكر أنهم ملكوا مملكة أدوم «قبل القرن الرَّابع للميلاد، وبقيت [دولتُهم] إلى أوائل القرن الثاني بعده، حتى دخلت في حوزة الرُّومان سنة (٣).

وذكر بعد ذلك دول قُضَاعة، وأنها خلفت دولة النَّبَطِيين تحت رعاية الرُّومان، وكانت قُضَاعة بالشَّام (٤).

<sup>(</sup>١) (٤٣١/٤) السَّلفية.

<sup>(</sup>٢) ج٦ ص ٢٣٣. [المؤلّف].

ويقصد به: «دائرة معارف القرن العشرين»، لمؤلِّفها: محمد فريد وجدي.

<sup>(</sup>٣) «دائرة معارف القرن العشرين» (٦/ ٢٣٤).

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق (٦/ ٢٤٦).

وقُصِي بن كلاب قائل الأبيات المتقدِّمة وُلِد بمكَّة، ومات أبوه وهو صغير، فتزوَّج أمَّه رجلٌ من قضاعة، وذهب بها وقُصَيُّ معها إلى بلاده، وولَدَت له رزاحًا، الذي استنصره قُصَيُّ في شعره؛ لأنَّه أخوه لأمِّه، ونشأ قُصَيُّ في بلاد قضاعة، ثمَّ عاد إلى مكَّة بعد أن كبر وسعى في الاستيلاء على مكَّة، وفي ذلك الصَّدد قال تلك الأبيات.

فمن المعقول أن يكون \_ إذ كان في الشَّام بلاد قضاعة \_ قد تعرَّف إلى «النَّبيط»، أو «النَّبيت»، أو «النَّبت» \_ كما اقترحه السَّيِّد محبُّ الدِّين الخطيب \_، وقد لا يبعد أن يكون بعض قضاعة حينئذ كان ينسبُ قضاعة إلى النَّبيت، ولكن هذا لم يشتهر، وإنَّما ذكر النَّسَّابون الخلاف في «قضاعة»، أعدنانيَّةٌ أم قحطانيَّةٌ؟

بقي أنَّ أكثر الروايات في نسب عدنان تنسبه إلى «نبت» أو «نابت» بن قيذر بن إسماعيل، وبعضها يُسقِط «نبتًا»، وبعضها يذكر أنَّ «النَّبيت» لقبٌ لـ«قيذر».

وجاء في بعض الروايات: نبت بن إسماعيل، بإسقاط «قيذر».

وقد دلَّ شعر قُصَيِّ أنَّ «النَّبيت» غير أولاد «قيذر»، ولا مانع أن يسمَّى «ابن قيذر» باسم عمِّه أونحوه، ف«عدنان» من ولد «قيذر»، ونبيط الشَّام وكذا العراق فيما يظهر - من «نبايوت».

كان «أرميا» قبل ميلاد عيسى بنحو ستَّة قرون، وبعد إبراهيم ببضع عشرة قرنًا، فقوله لليهود: «وأرسِلوا إلى قيدار، وانتبهوا جدًّا هل بدَّلت أُمَّةٌ آلهة وهي ليست آلهة» = إشارة إلى أنَّ بني قيدار ثابتون على الدِّين الحق، مع بُعد

عهدهم بإبراهيم وإسماعيل، ولم يكن فيهم بعدهم إلى ذاك التاريخ نبيٌّ، مع أنَّ اليهود غيَّروا وبدَّلوا مرارًا، رغمًا عن كثرة الأنبياء المتتابعين فيهم. هذا مع تبجُّح بني إسرائيل بأنهَم أبناء الحُرَّة، وأنَّ بني إسماعيل أبناء أمَةٍ.

وفي الإصحاح الرَّابع والخمسين، من «سفر أشعياء» (١): «تَرَنَّمي أيَّتها العاقر التي لم تلد، أشيدي بالترنُّم أيتها التي لم تمخض؛ لأنَّ بني المستوحشة أكثر من بني ذات البعل... لأنَّك تمتدِّين إلى اليمين وإلى اليسار، ويرث نسلك أممًا، ويعمِّرُ مُدُنَّا خَرِبة، لا تخافي لأنَّك لا تخزين... بالبر تثبتين بعيدة عن الظُّلْم، فلا تخافين، وعن الارتعاب فلا يدنو منك... كلُّ آلةٍ صورت ضِدَّك لا تنجح، وكلُّ لسانٍ يقوم عليك في القضاء تحكمين عليه...».

ذكر صاحب «إظهار الحقِّ»(٢) هذه العبارة، ثم قال: «المراد بالعاقر... مكَّة المعظَّمة...»، وأطال في ذلك.

وحاصله \_ مع تعديلٍ \_ أنَّ الخطاب هنا لا يصلح أن يكون لمدينة القدس «أورشليم».

أُولًا: لأنَّها ليست بعاقر، بل قام بها عددٌ من الأنبياء، بخلاف مكَّة؛ فإنَّه لم يُولَد بها نبيٌّ حتى ذاك العهد، وإنَّما جاء إبراهيم بابنه إسماعيل طفلًا،

<sup>(</sup>۱) من الفقرات: (۱، ۳، ٤، ٤، ۱، ۱۷) الطَّبعة الحديثة (ص ١٦١٥-١٦١٦) بنحو لفظه. وفيه من التَّغاير في اللَّفظ: في فقرة ١: «فإنَّ بني المهجورة أكثر من بني المتزوِّجة»، وفي فقرة ١٤: «فإنَّك لا تـخافين، وعن الدَّمار فإنَّه لا يدنو منك»، وفي فقرة ١٧: «كل سلاح صُنِع عليك لا ينجح، وكلُّ لسانٍ يقوم عليك في القضاء تردِّينه مجرمًا».

 <sup>(</sup>۲) ج ۲ ص . الله و في الألفاظ الحتلاف لأنَّه نقل من ترجمة أخرى. [المؤلّف].
 وتُنظر الطبعة الجديدة (٤/ ١١٦٠) بتحقيق: الملكاوي.

فأسكنه بها.

ثانيًا: لأنَّ في العبارة مقابلة بين اثنتين، متوحِّشة \_ و في «إظهار الحق»: وحشيَّة (١)\_ وغيرها، ولم تكن أورشليم وحشيَّة، بخلاف مكَّة.

وفي «إظهار الحق» (٢): «وقع في حقِّ إسماعيل في وعد الله هاجر: هذا سيكون إنسانًا وحشيًّا» (٣).

ثالثًا: لأنَّ بقيَّة الأوصاف، من الأمن وتسلُّط النسل على أُمَم، ودحر القاصد بالسُّوء = كلُّ هذا لا نصيب فيه لأورشليم، وهو حاصلُ لمكَّة قطعًا. وكان أشعيا قريبًا من أرميا، فكما ذكر أرميا بني قيدار بن إسماعيل، وبيَّن فضلهم على بني إسرائيل فكذلك ذكر أشعيا مكَّة وبيَّن فضلها على أورشليم.

وصاحب «إظهار الحق» حمل المتوحِّشة أو الوحشيَّة على هاجَر، وذات البعل على سارة (٤).

والأشبه بالسِّياق أنَّ الأولى: مكة، والثانية: أورشليم.

هذا وإنَّ بني قيدار استمرُّوا على النَّبات على الدِّين الخالص بعد أرميا بضعة قرون؛ فقد تضافرت الأحاديث الصَّحيحة عن النَّبي ﷺ بأنَّ أوَّل مَن غير دين إبراهيم، ودعا إلى عبادة الأصنام \_ يعني: بمكَّة وحواليها \_ عمرو بن عامر بن لُحَيِّ.

<sup>(</sup>١) وفي الطَّبعة الحديثة (ص ١٦١٥) فقرة ١: «المهجورة».

<sup>(</sup>٢) (١١٦٠/٤) ت: الملكاوي.

<sup>(</sup>٣) وفي الطبعة الجديدة منه (في سفر التَّكوين ١٦/١٦، ص ٩١): «ويكون حمارًا وحشيًّا»!

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق.

انظر تلك الأحاديث مجموعةً في «فتح الباري»، كتاب الأنبياء، باب قصَّة خزاعة، وفي «الإصابة»، ترجمة أكثم بن الجون(١).

و «عمرو» هذا نُسِب في الحديث (٢): «عمرو بن عامر بن لُحَيِّ بن قِمَّعة»، فعلى هذا هو: عمرو بن عامر بن لحُيِّ بن قِمَّعة بن إلياس بن مُضر بن نِزار بن معد بن عدنان.

لكن المشهور بين النسَّابين أنَّه: عمرو بن عامر بن ربيعة بن حارثة بن ثعلبة بن عمرو مزيقيا بن عامر بن حارثة، ورفعوا نَسَبَهُ إلى الأزد، ثم إلى سَبَأ، ثم إلى قحطان.

وحقَّق بعض النَّسَابين (٣) أنَّ لُحَيًّا وربيعة واحد، الأول لقب، والثاني اسم. وأنَّه: ابن قمعة، ولكن قمعة مات ولُحَيُّ صبيٌّ، فتزوَّج أمَّه حارثة بن ثعلبة الأزدي، وتبنَّى حارثة لُحَيًّا فمن ثَمَّ نُسِب إليه، ونُسِب هو وولده إلى الأزد.

ويظهر أنَّ هذا تحقيقٌ بالغُّ، وإن حكاه بعضهم بلفظ «زعم»! وقد ذكر أبو الفداء في «تاريخه»(٤) قصَّة عمرو بن لُحَيِّ، ثم قال: «ذكر

<sup>(</sup>۱) «الفتح» (٦/ ٨٤٥ - ٤٩٥)، و «الإصابة» (١/ ١٠٧).

<sup>(</sup>٢) يُنظر هذا الحديث وغيره في: «الفتح» (٦/ ٥٤٨ - ٥٤٩).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: «الروض الأُنُفَّ» للسُّهيلي (١/ ٣٤٧).

<sup>(</sup>٤) ج ١ ص ٨٠ [المؤلِّف]. ويُنظَر: طبعة دار المعارف (١/ ٩٩-١٠). وكلام الشَّهْرستاني في كتابه «المِلَل والنِّحَل» (٢/ ٥٨٠)، وقد نصَّ فيه أنَّه سابور ذوالأكتاف، فقال: «وكان ذلك في أول ملك شابور [كذا!] ذي الأكتاف»، فلم يعد للاحتمال وجه.

الشَّهْرستاني أنَّ ذلك كان في أيَّام سابور، كان قبل الإسلام بنحو أربعمائة سنة، إن كان سابور بن أزدشير بن بابك.

وأمَّا إن كان سابور ذا الأكتاف فهو أبعد من الصَّواب؛ لأنَّه بعد سابور الأول بمدَّة كثيرةٍ».

وكان بين موت سابور بن أزدشير وبين مولد النَّبي ﷺ على ما يُعلم من «تاريخ أبي الفداء» نفسه \_ ثلاثمائة واثنتان وعشرون (١) سنة. فبين موت سابور والبعثة النبويَّة ثلاثمائة واثنتان وستون سنةٍ (٢).

ويظهر أنَّ قصَّة عمرو بن لُحَيِّ كانت قبل موت سابور بقليل؛ فإنيِّ تتبَّعتُ أنساب من يُنسب من الصَّحابة إلى عمرو بن لُحَيٍّ فوجدت أكثرهم لا تزيد الوسائط بينهم وبين عمرو على تسع، والقاعدة التاريخيَّة المبنيَّة على الأوسط: أنَّه في كلِّ قرنٍ ثلاثة آباء.

وبمعنى ما في «تاريخ أبي الفداء» (٣) وغيره أنَّ بين وفاة إبراهيم وبعثة

<sup>(</sup>١) في الأصل: «اثنتين وعشرين» وفي السطر التالي: «اثنتين وستين» بالنصب، والوجه ما أثبت.

<sup>(</sup>٢) «المختصر في أخبار البشر» لأبي الفداء (١٠٠).

 <sup>(</sup>٣) بيان هذا: أنَّ الذي ذكره أبو الفداء في «المختصر في أخبار البشر» (١/١٥٧) أنَّ بين
 الهجرة النَّبويَّة ومولد إبراهيم (٢٨٩٣) سنة على اختيار المؤرِّخين.

وقد ذكر أيضًا قبل ذلك (١/ ٢٨) أنَّ إبراهيم عليه الصلاة والسلام مات وله (١٧٥) سنة. فلو طرحنا (١٧٥) عامًا من (٢٨٩٣) عامًا فستكون المدَّة الزمنيَّة بين هجرة النَّبي ﷺ ووفاة إبراهيم عليه الصلاة والسلام هي (٢٧١٨) عامًا.

وذكر أيضًا في (١/٥٨/) أنَّ بين بعثة النَّبي ﷺ وهجرته (١٣) سنة، فلو طرحنا (١٣) =

محمدٍ عليهما الصَّلاة والسَّلام ألفين (١) وسبعمائة وخمس سنين، فلْنفرض أنَّ قِصَّة عمرو بن لُحَيِّ كانت قبل موت سابور بثلاث عشرة سنة؛ فيكون ذلك قبل البعثة بثلثمائة وخمس وسبعين سنة، فيكون بين ذلك وبين موت إبراهيم ألفان وثلثمائة وثلاثون سنة. بقي بنو قيدار هذه المدَّة بطولها على الحنيفيَّة الخالصة، هذا مع أنَّه لم يكن فيهم بعد إبراهيم نبيُّ إلَّا إسماعيل، الذي تو في بعد أبيه بنحو خمسين سنة.

فأمًّا بنو إسرائيل فإنهم عبدوا العِجْل بعد إبراهيم بنحو ستمائة سنة، وقد كان فيهم من الأنبياء إسحاق، ثم يعقوب \_ وهو إسرائيل ـ، ثم يوسف، وعبدوا العِجْل وموسى وهارون بين أظهرهم، ولعلَّه قد كان منهم قبل موسى ما كان، ثم كان منهم بعده ما كان.

فبِحَقّ قيل لهم على لسان أرميا: «أرسلوا إلى قيدار، وانتبهوا جدًّا».

وبِحَقِّ كانت الوحشيَّة، العاقر، المجفوَّة = خيرًا من الإنسيَّة، الولود، الموصولة، كما مرَّ عن «سفر أشعيا».

ومن هنا يظهر \_ والله أعلم \_ أنَّ تخصيص بني إسرائيل دون بني إسماعيل بكثرة الأنبياء إنَّ ما كان لتمرُّد الأوَّلِين، واستقامة الآخِرين، لا لفضيلةٍ في بني إسرائيل أنفسهم.

على أنَّ الله تبارك وتعالى جعل العاقبة للمتَّقين.

<sup>=</sup> عامًا من (٢٧١٨) عامًا فسنصل إلى أنَّ المدَّة الزمنيَّة بين بعثة النَّبي ﷺ وبين وفاة إبراهيم عليه الصلاة والسلام هي كما ذكرها المؤلِّف (٢٧٠٥) عامًا.

<sup>(</sup>١) في الأصل: «ألفان» والوجه ما أثبت.



الرسالة الخامسة عقيدة العرب في وثنيتهم



## 

ليس من الغريب أن تُجهل حقيقة تاريخية مضت عليها آلاف السنين، أو كان العلم بها خاصًا بأفراد قليلين، أو لم تكن مما يهم حفظه ونقله.

وإنّ ما الغريب أن تُجهل حقيقة أكبر من ذلك، كعقيدة العرب في وثنيتها، فإنّها خفيت منذ أزمان، حتى نسمع ابن جرير \_ كما سيأتي \_ ينعى على مجاهد أنّه لم يعرفها، ومولدُ مجاهد قبل العشرين من الهجرة، فليس بينه وبين عصر الوثنيّة إلّا نحو عشرين سنة، وقد أدرك كثيرًا ممّ نأدركوها ودانوا بها. ثم هي ممّا يهم المسلمين معرفته؛ فإنّ الإسلام إنّما جاء لنقض المختلِّ منها وممّا يشبهها، وكثير من الآيات القرآنية إنّما هي في محاجّة أهلها ومناقشتهم، فمن لم يعرفها يصعب عليه فهم تلك الآيات الكثيرة، بل ربّما يكون الأمر الأعظم من ذلك.

وأحبُّ أن ألقي في كلمتي هذه بعض الضوء على هذه الحقيقة، وإن لم أوفِّها حقّها:

#### ١ - توحيدهم:

كان العرب يعتقدون وجود الله عزَّ وجلّ وربوبيته، وأنَّه الذي يرزق من السماء والأرض، والذي يملك السمع والأبصار، ويخرج الحي من الميت، ويخرج الميت من الحي، ويدبِّر الأمر كلَّه، له الأرض وما فيها، رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه، خلق السماوات والأرض، وسخر الشمس والقمر، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر له، يزرّل من السماء ماء فيحيى به الأرض، خلق السماوات والأرض وهو العزيز العليم.

شهد لهم بهذا وبأكثر منه القرآن نفسه، وكرَّر بعضه في عِدَّة آيات. وذلك يؤكِّد أنَّ هذا كان عقيدتهم كلهم.

فمن ذلك قول تعالى: ﴿ قُلْ مَن يَرْزُقُكُمْ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمَّعَ وَٱلْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَٱلْأَبْصَدَرَ وَمَن يُحَرِّجُ ٱلْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ ٱلْأَمْنُ فَسَيَقُولُونَ ٱللَّهُ فَقُلْ أَفَلًا نَنْقُونَ ﴾ [يونس: ٣١].

ومنه قوله سبحانه: ﴿ قُل لِمَنِ ٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهِ ٓ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ اللَّهِ عَلَمُونَ اللَّهُ عَلَمُونَ اللَّهُ عَلَمُونَ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُونَ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

وذكر ابن جرير في تفسير قوله تعالى: ﴿ يَاۤ أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِى خَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا خَلَقَكُمْ وَاللَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَكُمْ تَتَقُونَ ۚ ﴿ اللَّهِ مَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاةَ بِنَآ اللَّهُ وَأَنزَلَ مِن السَّمَاةِ مَآ اللّهُ عَلَيْ بِهِ مِن الشَّمَاتِ رِزْقًا لَكُمْ أَفَلَا تَجْعَلُوا وَالسَّمَاةَ بِنَآ اللّهُ عَبْرَهُ مِن اللّهُ عَبْرَهُ مِن اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ الللّهُ عَلَيْ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ ال

<sup>(</sup>١) العنكبوت (٦٦ \_ ٦٣)، الزمر (٣٨)، الزخرف (٨، ٨٧). [المؤلف].

<sup>(</sup>٢) «تفسيره» ج١ ص١٢٦. [المؤلف].

«... وأنتم تعلمون أنَّه لا ندّ له في التوراة والإنجيل».

قال ابن جرير: «وأحْسَبُ الذي دعا مجاهدًا إلى هذا التأويل، وإضافة ذلك إلى أنَّه خطابٌ لأهل التوراة والإنجيل دون غيرهم = الظنُّ منه بالعرب أنَّها لم تكن تعلم أنَّ الله خالقها ورازقها، بجحودها وحدانية ربها، وإشراكها معه في العبادة غيره... ولكنّ الله جلَّ ثناؤه قد أخبر في كتابه أنَّها كانت تقرّ بوحدانيته، غير أنَّها كانت تشرك في عبادته».

ثم ذكر بعض الآيات، ثم قال: «فالذي هو أولى بتأويل قوله: ﴿وَأَنتُمُ تَعَلَمُونَ ﴾ إذْ كان ما كان عند العرب من العلم بوحدانية الله، وأنّه مبتدع الخلق وخالقهم ورازقهم، نظير الذي كان من ذلك عند أهل الكتابين...= أن يكون تأويله ما قال ابن عباس...»(١).

وممّا يناسب هذا أنَّ أحد شعرائهم أنشد في ملأ منهم:

أَلَا كُلُّ شيءٍ ما خلا اللهَ باطلُ

فلم يُنكر عليه. وقال رجل ممَّن كان قد أسلم: صَدَقتَ.

فقال:

وكُلُّ نعيــمٍ لا مَحالةَ زائلُ

فقال مسلم: كذبت، نعيم الجنة لا يزول.

فوثبوا على ذلك المسلم وآذوه (٢).

<sup>(</sup>۱) «تفسيره» ج١ ص١٢٦. [المؤلف].

<sup>(</sup>٢) راجع «صحيح البخاري»، كتاب بدء الخلق \_ باب أيام الجاهلية، و«صحيح مسلم»، =

#### ٢- جمعهم بين الإيمان والشرك:

قال الله تعالى: ﴿ وَمَا يُؤْمِنُ أَكَثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ ﴾ [بوسف: ١٠٦].

أخرج ابن جرير عن ابن عباس قال: «مِنْ إيمانهم إذا قيل لهم: من خلق السماء؟ ومن خلق الأرض؟ ومن خلق الجبال؟ قالوا: الله. وهم مشركون...».

وعن عكرمة قال: «تسألهم: من خلقهم؟ ومن خلق السماوات والأرض؟ فيقولون: الله. فذلك إيمانهم بالله، وهم يعبدون غيره».

ثم ذكر نحوه عن الشعبي، و مجاهد.

وفي رواية عن مجاهد: «إيمانهُم: قولهم: اللهُ خالقنا، ويرزقنا، ويميتنا. فهذا إيمان مع شرك عبادتهم غيره».

وعن قتادة قال: «هذا أنَّك لست تلقى أحدًا منهم إلَّا أنبأك أنَّ الله ربُّه، وهو الذي خلقه ورزقه؛ وهو مشركٌ في عبادته».

<sup>=</sup> كتاب الشعر. [المؤلف].

تنبيه: مقدار الحديث عندهما حيث أشار المؤلف رحمه الله (البخاري ٣٨٤١، ومسلم ٢٢٥٦) بلفظ: «أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله باطل».

وأما هذا الخبر كما ساقه المؤلف فليس فيهما، كما قد يوهم كلام المؤلف، بل رواه ابن إسحاق في مغازيه، كما في اسيرة ابن هشام» (٢/ ٢١٥) و «البداية والنهاية» لابن كثير (٤ / ٢٢٧).

وأخرج نحوه عن عطاء.

وأخرج عن ابن زيد قال: «ليس أحدٌ يعبد مع الله غيره إلَّا وهو مؤمن بالله، ويعرف أنَّ الله ربُّه، وأنَّ الله خالقه ورازقه، وهو يشرك به... فليس أحدٌ يشرك به إلَّا وهو مؤمن به. أَلَا ترى كيف كانت العرب تلبِّي، تقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، إلَّا شريك هو لك، تملكه وما ملك. المشركون كانوا يقولون ذلك» (١).

أقول: وتلبيتهم بنحو ما ذكر ثابتة في «صحيح مسلم»(٢).

وممَّا يناسب هذا ما رُوِي أنَّ المشركين لمَّا أرادوا الخروج إلى بدر تعلَّقوا بأستار الكعبة، قالوا: اللَّهم انصر أعلى الجُندَيْن، وأهدى الفئتين، وأكرم الحزبين.

وفي رواية : أنَّ أبا جهل قال حين التقى الجمعان: اللَّهم ربنا! دينُنا القديم، ودين محمد الحديث، فأيّ الدِّينَيْن كان أحب إليك وأرضى عندك فانصر أهله اليوم (٣).

<sup>(</sup>١) «تفسير ابن جرير» ج١٣ ص ٤٤ ـ ٥٥. [المؤلف].

<sup>(</sup>٢) «صحيح مسلم»، كتاب الحج، باب التلبية. [المؤلف]. حديث (١١٨٥).

<sup>(</sup>٣) «روح المعاني» ج٣ ص٢١٩. [المؤلف].

والرواية الأولى ذكرها كثير من المفسّرين من قول السُّدي والكلبي، كما في «تفسير البغوي» (٣/ ٣٤)، و «تفسير ابن كثير» (٤/ ٣٣) وغيرهما.

وأما الرواية الثانية فقد أخرجها البيهقي في «الدلائل» (٣/ ١١٥) عن موسى بن عقبة في «مغازيه».

#### ٣- كفرُهم و شركهم:

نجد القرآن ينوِّع ما ينسبه إليهم إلى أنواع، مآلها إلى أمرين:

الأول: قولهم: الملائكة بنات الله.

الثاني: عبادتهم لغيره تعالى.

فأمَّا الأول، فإنَّه يقرِّعهم تارة بنسبة الولد إلى الله، كقوله: ﴿ وَقَالُواْ اَتَّخَذَ الرَّمْنَ وَلَدًا اللهِ عَلَيْهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

وتارةً بجعل ذلك الولد إناثًا، كقوله سبحانه: ﴿ وَجَعَلُوا لَهُ, مِنْ عِبَادِهِ اللهُ عِبَادِهِ اللهُ عِبَادِهِ اللهُ عَنْ أَلَا لَكُورُ مُبِينُ ﴿ اللهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَا الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ال

وتارةً بقولهم: الملائكة إناث، كقوله: ﴿ وَجَعَلُوا ٱلْمَلَتِهِكَةَ ٱلَّذِينَ هُمْ عِبَدُ الرَّمْنِنِ إِنَاتًا أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ ﴾ [الزخرف: ١٩]. إلى غير ذلك.

ومن المهم معرفة السبب الباعث على قولهم: «الملائكة بنات الله»، والذي يلوح لي أمور:

الأول: أنَّهم تلقوا ذلك ممَّن تلقوا منه عبادة الأصنام، وسيأتي.

الثاني: أنَّ الذي دعاهم إلى عبادة الأصنام، على أنَّ ها عبادة للملائكة - كما يأتي - اخترع لهم هذا القول: أن الملائكة ولد الله؛ ليهوِّن عليهم الأمر، فيقولوا: إذا عبدنا ولده فكأنَّنا إنَّما عبدناه.

الثالث: أنَّهم سقط إليهم عن أهل الكتاب أنَّهم يطلقون قولهم: «أبناء الله» على بعض الموجودات، فإنَّها تطلق في التوراة وغيرها بمعنى: المختارين لله (١).

الرَّابع: أن العرب كانوا يرون العاقر \_ وهو مَنْ لا يولد له \_ معيبًا ناقصًا.

قال علقمة بن علاثة لعامر بن الطفيل، يفخر عليه: «إني لَوَلُود، وإنَّكُ لعاقر»(٢).

وقال عامر نفسه:

لَبِئس الفتى إن كنتُ أعورَ عاقرًا جبانًا فلا أُغني لدى كلِّ مَشْهَد (٣)

فرأوا أنَّه ينبغي لهم أن ينزِّهوا ربهم عزَّ وجلَّ عن هذا العيب في زعمهم.

فأمّا سبب اختيارهم له سبحانه الإناث فهو أنّهم يعرفون من عادتهم أنّ الولد الذكر يشارك أباه في ملكه، حتى لقد يتغلّب عليه، وأمّا الأنثى فهي كَلُّ على أبيها، ليس لها شيء من ملكه، حتى إنّهم لا يورِّ ثونها منه، وهي عندهم مستضعفة لا شأن لها مع أبيها ألبتّة.

فاختاروا أن يقولوا: إنَّ لله عزَّ وجلَّ بنات؛ ليكونوا قد نزَّ هـ وه عـن العقر، بدون أن يلزمهم أن يشركوا معه في الملك والتدبير.

<sup>(</sup>١) راجع: «إظهار الحق» ج٢ ص٩ ـ ١٢. [المؤلف].

<sup>(</sup>٢) «خزانة الأدب» ج٣ ص٤٩٢. [المؤلف].

<sup>(</sup>٣) كذا ورد البيت في «الزاهر» لابن الأنباري (١/ ٩٧)، ولكن بلفظ: «فما أغنَى» والبيت من قصيدة رائيةٍ مفضلية، وروايته في «ديوانه» (ص٦٤)، و«المفضليات» (ص١٧٣)، و«الشعر والشعراء» لابن قتيبة (١/ ٣٣٤) وغيرها:

فبئس الفتى إن كنت أعور عاقرًا جبانًا فما عذري لدى كل محضر

وأمَّا جعلهم تلك البنات هي الملائكة فلأنَّه لم يبلغهم عن المِلَل السماوية أنَّ هناك أحياء غائبين غير الله عزَّ وجلَّ، إلَّا الملائكة والجنُّ والجنُّ مُنْعَدون مذمومون، فلم يبق عندهم إلَّا الملائكة، فقالوا: الملائكة بنات الله، تعالى الله عن قولهم علوًّا كبيرًا.

ومع هذا فالذي يظهر أنّهم لمّا أطلقوا هذه الكلمة «بنات الله» أرسلوها مجملة، بل لعلّ أوائلهم إنّما أطلقوها تجوّزًا، بمعنى: المختارات عند الله، غير أنّه لمّا طال العهد صاروا يرون لها صلة أقرب من الاختيار، وإن لم يحدِّدوها، يدلُّك على ذلك قول الله عزَّ وجلّ في الردّ عليهم: ﴿ أَنَّ يَكُونُ لَهُ, وَلَدُّ وَلَكُمْ نَكُن لَهُ صَاحِبَةً ﴾ [الأنعام: ١٠١].

ومثل هذه الحُجَّة إنَّما تُلْقَى إلى من يعترف أنَّه لم تكن له صاحبة.

ويؤيده ما رُوِي أنَّ أبا بكر لمَّا أسلم جاء طلحة و جماعة يخاصمونه، فقال أبو بكر: إلام تدعوني؟ قال: أدعوك إلى عبادة اللَّات والعُزَّى، وزعم أنه ن الله، فقال أبو بكر: فمن أُمُّهم؟ فسكت طلحة. فقال طلحة لأصحابه: أجيبوا الرجل، فسكت القوم؛ فأسلم طلحة (١).

وسيأتي أنَّ الأصل في اللَّات والعُزَّى ومناة عندهم أنَّها أسماء للملائكة، ثم سمّوا بها تماثيلهم، التي هي الأصنام.

فأمًّا ما يُحكى عنهم أنَّهم كانوا يقولون: أمَّهات الملائكة بنات سروات الجن (٢) = فلم يثبت.

<sup>(</sup>١) راجع: «أسباب النزول» للسيوطي في الآية (٣٦) من سورة الزخرف. [المؤلف]. ذكره عن ابن أبي حاتم، وهو في «تفسيره» (١٠/ ٣٢٨٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري معلَّقًا في «صحيحه»، كتاب بدء الوحي، باب ذكر الجن وثوابهم =

فإن ثبت فعسى أن يكون اختراعًا من بعض متسرّعيهم، كابن الزبعرى، اخترعه بعد قصة طلحة. ولو كان قول جميعهم لكثر في القرآن تبكيتهم عليه، كما كثر في قولهم: «بنات الله».

وأمَّا قول الله عزَّ وجلّ: ﴿ وَجَعَلُواْ بَيْنَهُ, وَبَيْنَ ٱلْجِنَّةِ نَسَبًا ﴾ [الصافات: ١٥٨]؛ فقد جاء عن جماعة من السلف، منهم: مجاهد، وعكرمة، وأبو صالح، وقتادة = أنَّ المراد بالجِنَّة: الملائكة. واختاره الجُبَّائي (١).

ويُبْعِدُ ما قيل: إنَّ الجِنَّة هم الجن، وأنَّ المراد [من] قولهم: «بنات الله»: بناتُ سروات الجن = أنَّ النَّسب لا يكاد يُطلق على المصاهرة. قال الراغب: «النَّسَب والنِّسْبَة: اشتراك من جهة أحد الأبوين... كالاشتراك بين الآباء والأبناء»(٢).

و في الآية وجه آخر سيأتي.

وأمَّا الأمر الثاني، وهو عبادتهم غير الله، فنجد القرآن يخاطبهم تارة على أنَّهم يعبدون الملائكة، كقوله: ﴿ وَجَعَلُوا ٱلْمَكَتِمِكَةَ ٱلَّذِينَ هُمْ عِبَندُ ٱلرَّمْنِنِ إِنْنَا أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكُنْبُ شَهَدَتُهُمْ وَيُسْتَلُونَ الله وَقَالُوا لَوَ شَاءَ ٱلرَّمْنُ مَا عَبَدُنَهُمْ ﴿ وَيُسْتَلُونَ الله وَقَالُوا لَوَ شَاءَ ٱلرَّمْنُ مَا عَبَدْنَهُمْ ﴾ [الزحرف: ١٩ ـ ٢٠].

وعقابهم، وفي كتاب التفسير، باب سورة الصافات، عن مجاهد رحمه الله من قوله.
 ووصله الحافظ ابن حجر في «التغليق» (٣/ ٥١٤) و(٤/ ٢٩٢). وأخرجه البيهقي في
 «الشعب» (١/ ٦٦) وآدم بن أبي إياس وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم كما
 في «الدر المنثور» للسيوطي (١٢/ ٤٨٤) من حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه.

<sup>(</sup>١) راجع «روح المعاني» ج٧ ص٠٢٠. [المؤلف].

<sup>(</sup>٢) «مفردات الراغب» مادة (ن س ب). [المؤلف]. ينظر (ص ٩٠).

وتارة على أنَّهم يعبدون ما لا وجود له ألبتَّة، قال تعالى: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ مِن شَقَ وَ العنكبوت: ٤٢]. وقال سبحانه: ﴿ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَتَوُلاَ مِشَوَلاً مِشْفَعَتُونَا عِندَ ٱللَّهِ مَن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَتَوُلاَ مِشَوَلاً مِشْفَعَتُونَا عِندَ ٱللَّهَ مَن دُونِ ٱللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي ٱلسَّمَونِ وَلَا فِي ٱلأَرْضِ سُبْحَننَهُ, وَتَعَالَىٰ عَمَا يُشْرِكُونَ ﴾ [يونس: ١٨].

وقولهم: «هؤلاء» إشارة إلى مذكورٍ في عبادتهم، كأنَّهم كانوا يعبدونها ويسمّونها بالأسماء التي اخترعوها، كما يأتي، ثم يقولون: «هؤلاء... إلخ». فهم يَدْعُون ـ فيما يزعمون ـ بنات الله. ولا شيء هو بنتٌ لله.

وتارة على أنَّهم يعبدون إناثًا من الشياطين، قال تعالى: ﴿ إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ ۚ إِلَّاۤ إِنَكُ وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَكُ مَرِيدًا ﴾ [النساء: ١١٧].

وهذا إلزام لهم، كأنَّه قيل لهم: أنتم تعبدون إناثًا غيبيَّة، ولا تعرفون جنسًا غائبًا إلَّا الملائكة والجن، فأمَّا الملائكة فليسوا بإناث، ولا فيهم إناث، وإنَّما الإناث الغيبيَّة من الجن. ومن هنا يظهر معنى قوله: ﴿ وَجَعَلُوا بَيْنَهُ, وَبَيْنَ الْجِنَةِ فَسَبًا ﴾ [الصافات: ١٥٨]، وهو الوجه الذي تقدم الوعدُ به.

ثم قال تعالى: ﴿ وَإِن يَدَعُونَ إِلَّا شَيَطَكُنَا مَرِيدًا ﴾ [النساء: ١١٧]، هذا \_ والله أعلم \_ إلزام آخر مبنيٌ على الأول، وأدهى منه عليهم، كأنَّه قال: إذا

لزمهم أنَّهم يَدْعُون إناثًا من الشياطين، فدعاؤهم الله تعالى مدخول؛ لأنَّهم يصفون الذي يَدْعُونه بأنَّه أبو تلك الإناث، وربُّ العالمين ليس بأبيهنَّ، وإنَّما أبوهنَّ الشيطان، فإذا دعوا أباهنَّ فإنَّما يَدْعُون الشيطان.

وهذا أحد الوجوه التي باعتبارها صحَّ أن يُطلَق أنَّ الكفار لم يكونوا يعبدون الله. وعليه قوله تعالى: ﴿قُلْ يَتَأَيُّهَا ٱلْكَفِرُونَ ﴿ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُ مَا تَعْبُدُ مَا أَعْبُدُ ﴾ [الكافرون: ١ - ٣].

ويؤكّد الإلزام الأول أنَّ من عادة الشيطان التعرُّض للعبادات الباطلة، حتى تكون في الصورة له، كما جاء في الحديث في ذكر الشمس: «فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار»(١). لمَّا علم الشيطان أنَّ من الناس من يسجد للشمس عند طلوعها صار إذا طلعت على قوم جاء حتى يقوم بينهم وبينها، يمنِّي نفسه أنَّهم إنِّما سجدوا له، قائلًا: أنا الذي أمرتهم أن يسجدوا للشمس، فأطاعوني، فأنا أولى بسجودهم من الشمس.

ويوضّح ذلك: ما أخرجه النسائي (٢) وابن مردويه عن أبي الطفيل قال: لمَّا فتح رسول الله وَ اللهُ مَكَة بعث خالد بن الوليد إلى نخلة، وكانت بها العُزَّى، فأتاها خالد وكانت ثلاث سَمُرات، فقطع السَّمُرات وهدم البيت الذي كان عليها، ثم أتى النبي والله والخبره، فقال: «ارجع فإنَّك لم تصنع شيئًا»،

<sup>(</sup>۱) «صحيح مسلم» [۸۳۲]، كتاب الصلاة، باب إسلام عمرو بن عبسة. [المؤلف]. وأخرجه البخاري (۳۲۷۲)، من حديث ابن عمر رضي الله عنه، ومسلم (۲۱۲)، من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، لكن دون ذكر سجود الكفار لها.

<sup>(</sup>۲) «السنن الكبرى» للنسائي (٦/ ٤٧٤).

فرجع خالد، فلمَّا أَبْصَرَتْه السَّدَنة مضوا وهم يقولون: يا عُزَّى! يا عُزَّى! فأتاها فإذا امرأة ناشرة شعرها، تَحْثُو على رأسها، فجعل يضربها بالسيف حتى قتلها، ثم رجع إلى رسول الله والمُنْتُةُ فأخبره، فقال عليه الصلاة والسلام: «تلك العُزَّى».

و في رواية: فقطعها، فخرجت منها شيطانة، ناشرة شعرها...(١).

فالسياطين لمَّا سوَّلوا للإنس أن يقولوا: إن لله بنتًا اسمها «العُزَّى»، ويتَّخذوا لها وثنًا ويعبدوه = وكَّلَ الشياطين بذلك الوثن أنثى منهم، قائلين: هذه العُزَّى؛ لأنها أنثى غيبية، فأمَّا الملائكة فليسوا بإناث.

وتارة على أنَّهم يعبدون الجن، قال تعالى: ﴿وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَتَهِكَةِ أَهَـُوُلَآءٍ إِيَّاكُمْ كَانُواْ يَعْبُدُونَ ﴿ قَالُواْ سُبْحَنَكَ أَنتَ وَلِيُّنَا مِن دُونِهِمْ بَلْكَانُواْ يَعْبُدُونَ ٱلْجِنَّ أَكْمُهُم بِهِم مُّؤْمِنُونَ ﴾ [سبا: ٤٠-٤١].

أكثر أهل العلم يفسِّرون عبادة الشياطين بطاعتهم. والتحقيق أنَّها طاعة

<sup>(</sup>۱) «روح المعاني» ج ٨ ص ٢٥٦ ـ ٢٥٧. [المؤلف].

والحديث أخرجه أبو يعلى (٢/ ١٩٦)، والطبراني كما في «مجمع الزوائد» (٦/ ٢١٩) ومن طريق (٦/ ٢١٩)، من طريق طريق على بن المنذر عن ابن فضيل عن الوليد بن جميع عن أبي الطفيل به.

قال الهيثمي في «المجمع» (٦/ ١٧٦): «وفيه يحيى [كذا! والصواب: علي] بن المنذر، وهو ضعيف».

قلت: على بن المنذر هو الأودي، وثّقه النسائي، وقال أبو حاتم: «محلُّه الصدق»، وقال ابن أبي حاتم وابن نمير: «ثقة صدوق»، يُنظر: «تهذيب الكمال» للمزي (٢١/ ١٤٥). فلا أقل من أن يكون صدوقًا.

خاصة، وهي طاعتهم في شرع الدين، وذلك أنَّ شرع الدِّين حقُّ للرب عزَّ وجلّ، فمَنَ شرع دينًا من عند نفسه فقد ادَّعي الربوبية، ومن أطاعه في ذلك واتخذ ما أُمِر به دينًا فقد عَبَدَه.

فالشيطان يشرع للناس دينًا من عند نفسه، فمن أطاعه في ذلك واتخذ ما يوسوس له به دينًا فقد عبده. و تحقيق هذا له موضع آخر غير هذه العجالة.

والآية تتناول هذا الضَّرب من العبادة، وهو الطاعة المخصوصة، وتتناول الدعاء ونحوه، بناء على الإلزام المتقدِّم في دعاء الإناث.

وتارةً على أنَّهم يعبدون رؤساءَهم. قال تعالى: ﴿ وَإِلَاهُكُو إِلَهُ وَحِدُ لَآ لَا اللهُ عَلَى اللهُ وَحِدُ لَآ اللهَ إِلَّا هُو اللهُ كُو إِلَهُ وَحِدُ اللهِ إِلَّا هُو الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ﴾ إلى أن قال: ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَنَّخِذُ مِن دُونِ اللهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَصُبِ اللَّهِ ﴾، إلى أن قال: ﴿ إِذْ تَبَرَّأَ اللَّذِينَ اتَّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اللَّهِ عَلَا مِن اللَّهِ اللهِ اللهُ اللهُ

حكى ابن جرير عن قوم أنَّهم قالوا: «الأنداد في هذا الموضع إنَّما هم سادتهم الذين كانوا يطيعونهم في معصية الله».

ثم أخرج عن السُّدي قال: «الأنداد من الرجال يطيعونهم كما يطيعون الله، إذا أمروهم أطاعوهم وعصوا الله» (١).

وقوله: «كما يطيعون الله» أي: في شرع الدين، على ما مرَّ.

وتارة على أنَّهم يعبدون أهواءهم، قال تعالى: ﴿أَفَرَءَيْتَ مَنِ ٱتَّخَذَ إِلَهُمُ هَوَيْهُ ﴾ [الجاثية: ٢٣].

<sup>(</sup>١) «تفسير ابن جرير» ج٢ ص٣٨ \_ ٩٩. [المؤلف].

قال أبو السعود: «أي: أرأيت من جعل هواه إلها لنفسه من غير أن يلاحظه، وبني عليه أمر دينه معرضًا عن استماع الحجة الباهرة»(١).

قال الآلوسي: «وقد أخرج الطبراني وأبو نعيم في «الحلية» (٢) عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله المسلطية: «ما تحت أديم السماء من إليه يُعبَد من دون الله أعظم عند الله عزَّ وجلّ من هوى متَّبع» (٣).

وتارةً على أنَّهم يعبدون الأصنام والأوثان، قال تعالى: ﴿ فَا جَتَكِنِبُواْ الرَّجْسَ مِنَ ٱلْأَوْثِكِنِ ﴾ [الحج: ٣٠].

#### ٤ \_ كيف دخلت الأوثان الحجاز؟

صحَّ عن النَّبي وَالنَّيْةِ أَنَّه ذكر عمرو بن لُحَيِّ، فقال: «هو أول من حمَل العرب على عبادة الأصنام». قال الحاكم: «صحيح»، وأقرَّه الذهبي (٤).

و في رواية: «هو أول من سيب السوائب، وغير دين إبراهيم عليه السلام».

<sup>(</sup>١) «تفسير أبي السعود» ج٢ ص٢٥٠. [المؤلف].

<sup>(</sup>۲) «المعجم الكبير» (۸/ ۱۰۳)، و «حلية الأولياء» (۱۱۸/٦). ورواه غير هما، وتدور أسانيدهم على الضعفاء والمتروكين. وقد حكم عليه بالوضع جماعة، كابن الجوزي، والسيوطي، والشوكاني، والألباني.

يُنظر: «الموضوعات» لابن الجوزي (٣/ ٣٧٦)، و «اللآلئ المصنوعة» للسيوطي (٢/ ٣٢٢)، و «الفوائد المجموعة» للسوكاني (٧١٥)، و «تنزيه الشريعة» لابن عراق (٢/ ٣٠٣)، و «ظلال الجنة» للألباني (٣).

<sup>(</sup>٣) «روح المعاني» ج٦ ص٥٥١. [المؤلف].

<sup>(</sup>٤) «المستدرك» ج٤ ص٥٠٥. [المؤلف].

قال الحاكم: «صحيح على شرط مسلم»، وأقرَّه الذهبي (١).

وفي رواية: «أول من غير عهد إبراهيم... ونصب الأوثبان». نقله في «الإصابة» عن «مسند أحمد»، وذكر له شواهد (٢).

وأخرجه ابن إسحاق في «السيرة»، فقال ابن هشام: «وحدثني بعض أهل العلم أنَّ عمرو بن لُحَيِّ خرج من مكة إلى الشام في بعض أموره، فلما قدم (مآب) من أرض (البلقاء)، وهم يومئذ العماليق، رآهم يعبدون الأصنام، فقال لهم: ما هذه الأصنام التي أراكم تعبدون؟ قالوا: هذه الأصنام نعبدها فنَسْتَمْطِرها فتُمْطِرنا، ونَسْتَنْصِرها فتنصرنا، فقال لهم: أفلا تعطوني منها صنمًا فأسير به إلى أرض العرب، فيعبدونه؟ فأعطوه صنمًا يقال له: «هُبَل»، فقدم به مكة وأمر الناس بعبادته وتعظيمه»(٣).

<sup>(</sup>١) المصدر السابق. [المؤلف].

<sup>(</sup>٢) «الإصابة» ترجمة أكثم بن الجون. [المؤلف].

قلت: الذي في الإصابة (١/ ٦١) «أكثم بن الجون» أو «ابن أبي الجون» في الموضع الذي أحال عليه المؤلف رحمه الله، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: «... قال رسول الله ﷺ: عُرِضت عليَّ النار فرأيت فيها عمرو بن لُحي... وأشبه مَن رأيت به أكثم بن أبي الجون...». ولم أقف على الحديث من رواية الإمام أحمد في «المسند» ولا غيره بهذا السياق.

ولكن في «المسند» (٣/ ٣٥٢) وفي (٥/ ١٣٧) من حديث جابر رضي الله عنه: «بينما نحن صفوف مع رسول الله ﷺ... وفيه \_ وأشبه مَن رأيت به معبد بن أكثم الكعبي...».

وهي الرواية التي أشار إليها الحافظ بعد ذلك وفيه: «معبد بن أكثم»، وقال: «ويحتمل التعدُّد».

<sup>(</sup>٣) «سيرة ابن هشام» بهامش «الروض الأنف» ج١ ص٦٢. [المؤلف].

وفي «روح المعاني» عن «تاريخ ابن الوردي»: «أنَّ عمرو بن لُحَيِّ مرَّ بقوم بالشام، فرآهم يعبدون الأصنام، فسألهم، فقالوا: هذه أرباب نتَّخذها على شكل الهياكل العُلوية، نَسْتَنْصِرها ونستسقي، فتَبِعَهم وأتى بصنم معه إلى الحجاز، وسوَّل للعرب، فتبعوه»(١).

### ٥ \_ المنشأ في نصب الأصنام:

في «شرح المواقف»، بعد أن ذكر عُبَّاد الأوثان: «فإنَّهم لا يقولون بوجود إلهين واجبَي الوجود، ولا يصفون الأوثان بصفات إلهية، وإن أطلقوا عليها اسم الآلهة، بل اتخذوها على أنَّها تماثيل الأنبياء، أو الزُّهاد، أو الملائكة»(٢).

وفي «شرح المقاصد» عن الإمام الرازي: أنَّ لأهل الأوثان تأويلات، قال: «الأول: أنَّها صور أرواح تدبِّرهم....

الرابع: أنهَم اعتقدوا أنَّ الله جسم على أحسن ما يكون من الصورة، وكذا الملائكة، فاتخذوا صورًا... وعبدوها لذلك» (٣).

و في «الملل والنحل» للشهرستاني (٤)، في الكلام على أصحاب الأشخاص، من الصَّابئة وغيرها كلام كثير يوافق ما ذكر.

ُ إذا تقرَّر هذا، وقد سبق أنَّ العرب كانوا يعبدون الملائكة = فأصنامهم إنَّما هي تماثيل أو تذاكير للملائكة.

<sup>(</sup>١) «روح المعاني» ج٧ ص١٥٠. [المؤلف]. وهو في «تاريخ ابن الوردي» (١/ ٦٤).

<sup>(</sup>٢) «شرح المواقف» ج٣ ص٣٢ وما بعدها. [المؤلف].

<sup>(</sup>٣) «شرح المقاصد» ج٢ ص ٦٤ .. [المؤلف].

<sup>(</sup>٤) «الملل والنحل» (٢/ ٣٠٨) وما بعدها.

و في «حواشي الشيخ زاده على البيضاوي» في أثناء كلام في المشركين: «فإنَّهم يزعمون أنَّ الأوثان صور الملائكة»(١).

ويؤكِّد ذلك: تسميتهم أكثر أصنامهم بأسماء مؤنَّثة، كاللَّات والعُزَّى ومناة؛ لأنَّهم يزعمون أنَّ الملائكة إناث، كما سلف.

والعادة في الأصنام أن يطلق على الصنم اسم الشخص الذي جُعِل تمثالًا أو تذكارًا له.

وفي «صحيح البخاري» في تفسير قول الله عزَّ وجلّ: ﴿وَقَالُواْ لَا نَذَرُنَّ عَالِهَ عَزَّ وجلّ: ﴿وَقَالُواْ لَا نَذَرُنَّ وَلَا سُواعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسَرًا ﴾ [نوح: ٢٣] عن ابن عباس قال: «أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلمَّا هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا في مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصابًا، وسمُّوها بأسمائهم، ففعلوا... (٢٠).

# ٦ \_ ما هي اللَّات والعُزَّى ومناة؟

قال الله عزَّ وجلّ: ﴿ أَفَرَءَ يَثُمُّ اللَّنتَ وَالْعُزَىٰ ﴿ وَمَنَوْهَ الثَّالِكَةَ الْأَخْرَىٰ ﴿ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللْمُوالِمُ الللللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُوا الللّهُ اللللْمُ الللْمُ

<sup>(</sup>۱) «حواشي الشيخ زاده» ج٣ ص ٢٧٥. [المؤلف].

<sup>(</sup>٢) «صحيح البخاري»، تفسير سورة نوح. [المؤلف]. حديث (٤٩٢٠).

قد تكلَّم أهلُ اللَّغة والعربية على «أرأيت كذا» في نحو قول الله تعالى: ﴿ أَفَرَءَيْتُمُ مَّا تَحَرُّنُونَ ﴾ [الواقعة: ٦٣].

وتحرير الكلام في ذلك: أنَّ نحو ﴿ أَفَرَءَيْمُ مَّا تَعَرُّنُونَ ﴾ يُؤتى بها مقدِّمة للاستفهام الثاني، لِيُحضِر المخاطَبُ الحرَّثُ في ذهنه، ويترقَّب استفهام اللاستفهام الثاني يتعلَّق بمفعول مهمَّا يتعلَّق بالحرَّث؛ فلا بد أن يكون الاستفهام الثاني يتعلَّق بمفعول (رأيت)، وعلى ذلك جاء القرآن، قال تعالى: ﴿ أَفَرَءَيْتُمُ مَّا تُمَنُونَ ﴿ وَاللَّهُ عَالَمُونَ اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللللْمُ اللللَّهُ الللَّهُ ال

إذن فقوله في آيات النجم: ﴿ أَلَكُمُ ٱلذَّكُرُ وَلَهُ ٱلْأَنْيَ ﴾ [النجم: ٢١] لا بدأن يكون متعلقًا باللَّات والعُزَّى ومناة.

وقد مشى ابن جرير على هذا، فقال: «سمَّى المشركون أوثانهم بأسماء الله تعالى ذكره وتقدَّست أسماؤه، فقالوا من (الله): اللات، ومن (العزيز): العُزَّى، وزعموا أنَّهن بنات الله، تعالى الله عمَّا يقولون علوًّا كبيرًا، فقال جل ثناؤه لهم: أفرأيتم أيها الزِّاعمون أنَّ اللَّات والعُزَّى ومناة بنات الله، ألكم الذكر...»(١).

أقول: لعمر الله! لقد جرى على القاعدة التي سبق تحريرها، ولقد صدق

<sup>(</sup>١) "تفسير ابن جرير" ج ٢٧ ص ٣١ \_ ٣٢. [المؤلف].

أنَّ المشركين كانوا يطلقون (اللَّات)، و(العُزَّى)، و(مناة) على تلك الأوثان، ولقد صدق أنَّهم كانوا يقولون: اللَّات والعُزَّى ومناة بناتُ الله.

ولكن الشأن في المراد باللّات والعُزَّى ومناة في الآيات، فإن كانت هي تلك الجمادات فلم يكونوا يقولون: إنَّها بنات الله، ولو قالوا ذلك لكانوا مجانين ألبتة، لا يستحقُّون أن يخاطبوا ولا يُرسَل إليهم رسول، أو لو قالوا ذلك لكثر تبكيتهم على قولهم: الملائكة بنات الله.

ولو كان المراد ذلك كان حقُّ الكلام أن يُقال: ألكم الأحياء وله الجمادات؟ أو نحو ذلك. مع أنَّه لا يمكن أنَّ يعتقدوا أن الجمادات إناث على الحقيقة.

فغاية الأمر أن يكونوا أنَّثوا اللَّفظ، ولا بدع في تسمية ما ينسب إلى الله تعالى باسم مؤنَّث، كالكعبة.

وفوق ذلك، فسياق الآيات يخالف هذا المعنى.

وأمَّا سائر المفسِّرين فاضطرب كلامهم اضطرابًا شديدًا؛ لعلمهم أنَّهم لم يكونوا يزعمون أنَّ تلك الجمادات بنات الله.

وأقرب ما رأيته: ما أخرجه ابن جرير عن ابن زيد، قال: «جعلوا لله بناتٍ، وجعلوا الله بناتٍ، وجعلوا الله بناتٍ، وعبدوهم. وقرأ: ﴿ أَمِر أَخَّخَذَ مِمَّا يَخُلُقُ بَنَاتٍ وَجعلوا الملائكة لله بنات، وعبدوهم. وقرأ: ﴿ أَمِر أَخَّخَدُ مِمَّا يَخُلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفَنكُم بِٱلْبَنِينَ اللهُ وَإِذَا بُشِرَ ﴾ الآية [الزخرف: ١٦ - ١٧]. وقرأ: ﴿ وَيَجْعَلُونَ لِلّهِ البّنَتِ ﴾ الآية [النحل: ٥٧]. وقرأ: ﴿ إِنْ هِي إِلّا أَسْمَاءٌ سَمّيتُمُوهَا أَنتُم وَءَابَا وَكُم ﴾ [النجم: ٢٣]، (١).

<sup>(</sup>١) «تفسير ابن جرير» ج٢٧ ص٣٣. [المؤلف].

فقد أرشدك ابن زيد إلى أن هذه الآيات كنظائرها الكثيرة في القرآن؛ إنَّما هي في قولهم: لله بنات ، وقولهم: الملائكة بنات الله.

وإيضاح ذلك: أنّه كما سبق عن ابن عباسٍ أنّ قوم نوح جعلوا تماثيل لموتاهم، وسمّوها بأسماء أولئك الموتى، وكما جَرَت العادة إلى الآن أنّه يطلق على التمثال اسم من جُعِلَ تمثالًا له= فكذلك صَنَع العرب، اخترعوا أسماء لبعض الإناث الخياليّات التي زعموا أنهّا بنات الله، وأنّها الملائكة، واشتقُّوها \_ كما قال ابن جرير \_ من أسماء الله تعالى، فأصل اللات: «اللاهة»، كما ذكره ابن جرير أيضًا. وبيّنه أهل اللّغة بأنّه حُذِفت منه الهاء الأصلية، كما قالوا: شاة، وأصلها: «شاهة»، بدليل جمعها على: «شياه» = فقالوا: «اللّات».

ثم منهم من يقف عليها بالهاء \_ كما هو الأصل في هاء التأنيث \_، كما يقال: (شاه)، والأكثرون يقفون عليها بالتاء، كأنّه حَذَرًا من اشتباه (اللّات) لو وُقِف عليها بالهاء بالاسم الكريم.

فتفسير الآيات على هذا: أرأيتم تلك الإناث الخياليات التي تزعمونها بنات الله، ألكم الذكر، وله هي؟! وإنَّما قال: (الأنثى)، فوضع الظاهر موضع الضمير للتَّنصيص على الشَّناعة.

ثم قال تعالى: ﴿ إِنْ هِيَ إِلَّا أَسَمَاءُ سَيّنتُمُوهَا ﴾ أي: لا وجود لها ألبتَّة، وإنّما يوجد أسماؤها فقط، كما يقول أحدنا: ما العنقاء إلّا اسمٌ. وهذا لا يتأتّى في الأصنام؛ لأنّها موجودةٌ بذواتها.

ثم قدّر أنهم سيقولون: «هي الملائكة، والملائكة موجودون»؛ فقال: ﴿ وَكُم مِن مَلَكِ ... ﴾ الآية. أي: والملائكة أنفسهم لا يستحقُّون العبادة؛ لأنَّهم

لا يضرُّون ولا ينفعون، وأنتم تعترفون بذلك، إلَّا أنَّكم تقولون: إنَّهم يشفعون لكم، فاعلموا أنَّ شفاعتهم لا تغني شيئًا ما لم يأذن الله ويرضى، وكيف يأذن لهم ويرضى في الشفاعة لكم وأنتم تشركون به؟!

ثم قال تعالى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ لَيُسَمُّونَ ٱلْلَتَهِكَةَ شَيْيَةَ ٱلْأُنْقَ ﴾ فكادينصُ نصًّا قاطعًا على أنَّ (اللَّات) و (العُزَّى) و (مناة) جعلها المشركون أسماء للملائكة، مع زعم أنهم بنات الله. وأنت إذا سمعت من يقول: (إنَّ فلائا يسمِّي الأمراء أسماء الإناث) لم تفهم منه إلَّا أنَّه يسمِّي أحدهم: (هالة)، وآخر (سُعدى)، والثالث (جُمانة)، ونحو ذلك.

فالعرب كغيرهم من الأمم إنّه ما تَسخذوا الأصنام تماثيل أو تذاكير للملائكة، مع زعمهم أنّهم إناثٌ هنّ بنات الله، وعظّموها على نيّة التّعظيم لمن جُعِلت تمثالًا أو تذكارًا له، وطمعوا أنَّ تعظيمهم لها يقرِّبهم من الملائكة، فيشفعوا لهم، كما جرت العادة أنّك إذا رأيت صورة إنسان فاحترمتها فبلغه ذلك شكره لك. وكذلك إذا خَصَصْت شيئًا على أنّه تذكار له، ثم احترمته.

### ٧ ـ ما الذي كانوا يرجونه من الملائكة؟

قد تقدَّم الكلام على توحيدهم، وعلى تحاشيهم أن يقولوا: لله ولـد ذكر؟ كيلا يلزمهم الإشراك في الملك والتدبير.

وعرفتَ من ذلك أنَّهم لا يثبتون للملائكة شيئًا من التصرُّف، وهذا بخلاف أكثر الأمم التي عَبَدَت الملائكة، كاليونان والمصريين القدماء، فإنَّهم يثبتون التصرُّف للملائكة، حتى يذكروا في أساطيرهم أنَّ الآلهة تتحارب وتتغالب! وعلى هؤلاء \_ ومن يلزمه مثل قولهم \_ أقام الله تعالى البرهان بقوله: ﴿ لَوَ كَانَ فِيهِمَاۤ ءَالِمَهُ أَلِلّا اللهُ لَفَسَدَتاً ﴾ [الأنبياء: ٢٢]. فأمّا العرب فكانوا يقولون ما قص الله تعالى عنهم: ﴿ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلّا لِيُقَرِّبُونَاۤ إِلَى اللّهِ زُلْفَى ﴾ [الزمر: ٣]، أي: بالشفاعة ﴿ وَيَقُولُونَ هَتَوُلآ هِ شُفَعَتُونَا عِندَ اللّهِ ﴾ [يونس: ١٨].

ولهذا كَثُر في القرآن مناقشتهم في الشفاعة، وكانوا مع ذلك مرتابين في هذه الشفاعة، حتى إذا وقعوا في شِدَّة نسوها وفزعوا إلى دعاء الله وحده، قال تعالى: ﴿ وَمَا بِكُم مِن نِعْمَةٍ فَمِنَ ٱللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَكُمُ ٱلضَّرُ فَإِلَيْهِ بَعْنَرُونَ ﴿ ثَنَ ثُمَ إِذَا مَسَكُمُ ٱلضَّرُ فَإِلَيْهِ بَعْنَرُونَ ﴿ ثَنَ ثُمَ إِذَا كَشَفَ ٱلضَّرُ عَنكُم إِذَا فَرِيقٌ مِن اللهِ ثُمَ إِنَا مَسَكُمُ الضَّرُ وَمَا بِكُم مِن نِعْمَةٍ فَمِن ٱللهِ ثُمَ إِذَا مَسَكُم الضَّرُ وَمَا إِنَا مَا عَنْ وَالنحل: ٣٥ \_ ٤٥]، وقال إذَا كَشَف ٱلضَّرَ عَنكُم إِنَا فَرِيقٌ مِن اللهُ مُعْلِصِينَ لَهُ ٱلدِينَ فَلَمّا خَمَا إِلَى مَا اللهُ مُعْلِصِينَ لَهُ الدِينَ فَلَمّا خَمَا إِلَى اللهُ عَلَى اللهُ مُعْلِصِينَ لَهُ ٱلدِينَ فَلَمّا خَمَا إِلَى اللهُ عَلَى اللهُ مُعْلِصِينَ لَهُ الدِينَ فَلَمّا خَمَا عَمْ إِلَى اللهُ مَعْلَى اللهُ مُعْلِصِينَ لَهُ الدِينَ فَلَمّا خَمَا عَمْ اللهُ مُعْلَى اللهُ عَلَى اللهُ ال

هذا ما تيسر لي تعليقه في هذه الكلمة، وعسى أن يكون فيه ما يحسُن موقعه عند أهل العلم، ويبعثهم على استقصاء النَّظر في هذا الموضوع وما يتَّصل به. والحمد لله أولًا وآخرًا، وصلَّى الله على خاتم أنبيائه محمد وآله وصحبه.



الرسالة السادسة الردّ على حســـن الضَّالعي

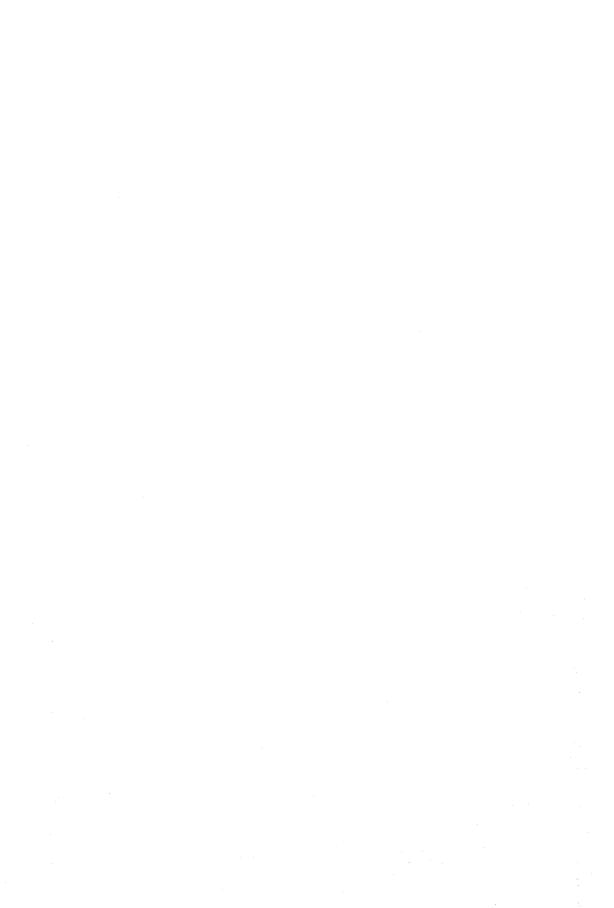

## 

[ص ٣] (١) [الحمد لله الذي لم يتّخذ ولدًا، ولم يكن] له شريكٌ في الملك، ولم يكن له وليٌّ من الذُّلُ وكبِّره تكبيرًا، [وصليَّ الله على نبينا محمّد،] الذي أنزلت عليه: ﴿ وَقُل رَّبِ أَدْخِلْنِي [مُدْخَلَ صِدْقِ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقِ ] وَأَجْعَل نِي مِن لَدُنك سُلطَننا نَصِيرًا ﴾ [الإسراء: ٨٠]، وعلى آله وأصحابه، [ومن تبعهم بإحسان، وسلَّم] تسليمًا كثيرًا، أمَّا بعد.

فإني عند وجودي بعَدَن، أواخر سنة ١٣٤١ هـ [بلغني عن رجل يُدعَى] السيِّد حسن باهارون كان مقيمًا بالضَّالع ثم بيافع، يدعو الناس [إلى بعض العقائد الباطنية الحلوليَّة]، سيأتي ذكر شيء منها إن شاء الله. وإنَّه قد اتَّبعه خَلْقٌ كثيرٌ، وألَّف جماعةٌ من العلماء في الإنكار [على أقواله وضلاله].

[ومنهم] شيخنا، إمام الشريعة والحقيقة في وقته، الشيخ العلّامة سالم بن عبد الرحمن باصهي، ثم السّيّد [...]، ثمّ السيّد [... (٢)].

وسألني بعض الإخوان أن أحذو حذوهم، بكتابة رسالةٍ في هذه القضيَّة، فاعتذرت بقصوري، ثمَّ تذكَّرتُ قول صاحب الهمزيَّة (٣):

<sup>(</sup>۱) الترقيم من أصل مصوَّرة الرسالة في مكتبة الحرم المكِّي الشريف، وما حصل من تقديم وتأخير في أوراقها عند إعدادها للطبع والتحقيق من تصرُّ في حسب ما يقتضيه ترتيبها الصحيح.

<sup>(</sup>٢) بيَّض المؤلف له وللذي قبله في الأصل.

<sup>(</sup>٣) هو البوصيري، والبيت في «ديوانه» (ص٢٧)، والهمزيَّة قصيدة مَدَح بها النَّبي عَيْلَةٍ.

واثنتِ بالمُسْتَطاعِ مِن عَمَلِ الْبِرْ رِفِهِ لَهُ سِقِطُ السِّمَارَ الإتاءُ

مع أني تصفَّحتُ بعض تلك الرسائل، فرأيتها منسوجة بالحِدَّة والغضب، وذلك وإن كان محمودًا في الشَّرع لكن الأولى في خطاب الجُهَّال الرِّفق واللِّين، والسَّعي في إيضاح الحقائق باللُّطف والحِكمة، لأنَّ الجهل داءٌ عَيَاءٌ، لا يتيسَّر له دواءٌ إلَّا إذا وُجِد طبيبٌ حاذقٌ.

وليس القصد من التَّاليف في هذه القضيَّة مجرَّد إقامة الحُجَّة والخروج من عهدة السُّكوت، بل القصد مع ذلك إنقاذ هؤلاء المساكين من تـخبُّطات الشياطين.

وقد عزمت \_ مستعينًا بالله تعالى \_ على كتابة أوراق في هذا الصّدد، تنحصر في مقدِّمة وفصول.

المقدِّمة: فيما بلغني عن هذا الرجل وأصحابه، بأسانيدها.

[ص ٥] الفصل الأوَّل: في وحدة الوجود التي يلهج بها المتصوِّفة، وبيان عقائد أنمَّة الصوفيَّة.

الفصل الثاني: في معنى الوحدة عند المتطرّفين، وما يشبه ذلك من مقالات الفرق، والأدلّة المناقضة لذلك من العقل والنقل.

الفصل الثالث: في حكم من دعا إلى ذلك، أو اعتقد، أو شك، أو سكت.

الخاتمة \_ ختم الله لنا بخير الدنيا والآخرة \_: في أحاديث واردة في التَّحذير من الدَّجاجلة، أعاذنا الله والمسلمين من شرِّهم.

## المقدِّمة

سمعتُ شيخنا إمام الحقِّ والحقيقة، السيِّد محمد بن علي بن إدريس قدَّس الله سِرَّه مرارًا يخبر عن هذا الرجل المدعو السَّيِّد حسن الضَّالعي أنَّه كان في صَبْيًا يتظاهر بالحلول والاتحاد، بحيث يرى الشيء كالرجل والبقرة والشاة والدَّابة، فيشير إليه قائلًا: «هذا الله»!

وقال شيخنا \_ قُدِّس سرُّه \_: وألَّف شيخنا الإمام سالم بن عبد الرحمن باصهي رحمه الله رسالةً في الردِّ عليه سمَّاها «كشف الغطا».

وقد ذكر سيِّدنا \_ قُدِّس سرُّه \_ هذا الرجل في مؤلَّفٍ له، وحكى عنه نحو ما مرَّ، إلى أن قال: «والعجب أنَّ هذا الرجل كان يظنُّ أنَّ شيخنا \_ قُدِّس سرُّه \_ لا يعرف شيئًا من علوم القوم، ولم يَدْرِ أنَّه إمام التوحيد الخاص في زمانه.

وفي أوائل ١٣٣٨ هـ وصل إلى جِيزان سيِّدٌ من أهل الضَّالع، قافلًا من الحج، وأخبرني عن هذا الرجل بمثل ما مرَّ سابقًا، وأنَّه يتَّخذ له تلاميذ ويسوسهم، حتى إذا وثق بأحدهم أخذ عليه المواثيق المغلَّظة، ثم يقول له: اعبد نفسك». وحكى عنه غير ذلك.

وأخبرت شيخنا - قُدِّس سِرُّه - حينئذٍ، فذكر لي مثل ما مرَّ سابقًا، وزاد أنَّه وصل إليه كتابٌ من الرجل المذكور قائلًا: «إنَّ والدكم هو شيخ فتحي، يريد والد شيخنا الإمام علي بن محمد بن أحمد بن إدريس رضي الله عنهم». وأنكر شيخنا - قُدِّس سِرُّه - ذلك.

[ص ٨] وأخبرني السَّيِّد العلَّامة محمد بن حيدر النُّعمي (١)، والشيخ الفاضل محمد إبراهيم صديق [...] وغير هما أنَّ الرجل المذكور عند وجوده بصَبْيًا كان يشير إلى أي شيءٍ يراه قائلًا: «هذا الله»!

وههنا في عَدَن وقفتُ على كرَّاسةٍ منسوبةٍ إلى رجلٍ يُدعَى صالح الطيَّار، ذكر فيها سنده عن هذا الرجل عن الشيخ حسَّان عن الفاسي، إلى آخر ما ذكر.

فذكرت ما مرَّ من كتابته إلى شيخنا \_ قُدِّس سِرُّه \_ أنَّ والده هو شيخُ فتْحِهِ، وما بينه وبين هذا من التنافي، فكأنَّه اعتمد قول عمران بن حِطَّان (٢):

يومًا يمانٍ إذا لاقَيْتُ ذا يمَنِ وإن لقِيتُ معلِيًا فعَدْناني

كأنَّه عندما كتب إلى شيخنا \_ قُدِّس سِرُّه \_ أراد التقرُّب إليه بمشيخة والده، ولمَّا كان بهذه الجهة القريبة من جهة الشيخ حسَّان المعتقدة فيه = تقرَّبَ إليهم بذلك.

وقد لقيتُ هنا بعدن بعض المعتقدين فيه وأخبر أنه يذكر أنَّ شيخنا الإمام ـ قُدِّس سِرُّه ـ من تلامذته، وهذا عجيب؛ فإنيِّ بحمد الله تعالى

<sup>(</sup>۱) في «الأعلام» للزركلي (٦/ ١١٢): «محمَّد بن حيدر النَّعمي التِّهامي الحسني، مؤرِّخ، من قضاة الزَّيديَّة باليمن، ولي القضاء بالحُدَيدة في عهد محمد بن علي الإدريسي، ثم ولَّه الإمام يحيى حميد الدين قضاء اللحية. ونشبت فتنة في جازان وما جاورها، فاتهُم بالاشتراك فيها، فقُتِل في مدينة صَبْيًا».

<sup>(</sup>٢) البيت منسوبٌ إليه مع غيره في: «الكامل» للمبرّد (٣/ ١٠٨٦)، وغيره. ويُنظَر: «شعر الخوارج» لإحسان عباس (ص ١٦٢).

لازمت شيخنا نحو ست سنين لا يكاد يخلو قومٌ منها [أن أذاكره] في العلوم النافعة، وهو ينكر هذا [...].

ومع هذا فقد ذكر لي بعض الإخوان أنَّ هذا السَّند الذي حكاه الطيَّار لا يطابق سند الشيخ حسَّان. وقد تصفَّحتُ الكرَّاسة المذكورة فوجدتُه بناها على تأويل بعض آيات وأحاديث، يشوِّه وجوهها ويغيِّر ألفاظها!

منها قوله: «وقال عَلَيْ لسيِّدنا جبريل عليه السَّلام: «يا أخي جبريل، أتدري كم لك في العمر»؟ قال: لا أعلم، ولكن يا سيِّدي إنِي أشوف نجم غرار، كان يظهر بعد كلِّ سبعين ألف سنة مرَّةً واحدةً، وقد شُفْتُهُ سبعين ألف مرَّةٍ. قال له عَلَيْ: «أنا ذلك النجم الغرار». قال: صدقت، وبالحق نطقت»(١)!

فأنت ترى هذا الحديث \_ على علَّاته \_ كيف مسَخَه وشوَّهه.

وقال: «وقال ﷺ: «علماء أمَّتي كأنبياء بني إسرائيل»(٢). قال: إذْ اسْمُ النبوَّة ممنوعٌ بعده ﷺ. ويُفهم من هذا أنَّه لم يمنع إلَّا الاسم فقط!

وقال: «وكذلك أهل السلسلة المباركة اتَّصلوا بسِرِّه، من شيخ في شيخ،

<sup>(</sup>١) لم أقف عليه، وهو مشهور في كتب متأخري الصوفية، ويوردونه تتمَّة لحديث النور المحمدي، وهو: «أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر»!

وقد حكم عبد الله بن الصِّدِّيق الغُمَاري في كتابه «مرشد الحائر لبيان وضع حديث جابر» عليها بالوضع، وقال إنها موجودة في بعض كتب المولد، وقال: «هذا كذبٌ قبيح، قبَّح الله من وضعه وافتراه».

<sup>(</sup>٢) نقـل السخاوي في «المقاصد الحسنة» (ص ٤٥٩) عـن ابـن حجـر والـدّميري والزّركشي أنّه لا أصل له، ثم قال: «وزاد بعضهم: ولا يُعرَف في كتابٍ معتبرٍ». ويُنظر: «الضعيفة» للألباني (٢٦٦).

إلى عصرنا هذا، في معرفة العلوم الإلهيَّة، الذي قال فيها ﷺ: «كلُّكم هلكى إلَّا أنا، أنا وما هؤلاء عليه»(١). يعنى: كبار الصحابة.

وقال عَلَيْ [ص ٧]: «ما فضلكم أبو بكرٍ بكثرة الصلاة والعبادة، وإنَّما لشيء وضعه الله في صدره» (٢). وهي المعرفة الحقيقيّة بالله الواحد الأحد، حتى عرف نفسه أنَّه هو عين الحقّ المبين؛ لصِحّة الحديث عن النَّبي عَلَيْ : «مَن عرف نفسه عرف ربَّه» (٣).

أي: معرفة النفس بانتفاء البشريَّة وظهور الأحديَّة تُعْدِمُنا الأسماء والصفات و.. و.. و..؛ لأنَّ الأحديَّة جمع، وجمع الجمع، ولا تقبل أسماء ولا صفات.

أو هي ذات [صرفة] مجرَّدة، ما تقبل إلَّا اسم الله، وإلَّا فحكمها حكم العموم، وعموم العموم، ولا تقبل كم، ولا كيف، ولا أين، ولا متى، ولا تقبل ضرب المثل، ولا المساحة، ولا تقبل الماضي، ولا المستقبل، ولا

<sup>(</sup>١) لم أقف عليه!

<sup>(</sup>۲) لا أصل له مرفوعًا كما قال العراقي في «المغني عن حمل الأسفار» (۱/ ۲۳)، وعنه السَّخاوي في «المقاصد الحسنة» (ص ٥٨٤)، ونسبه إلى بكر بن عبد الله المزني من كلامه ممَّا أسنده إليه الحكيم الترمذي، وهو في «نوادر الأصول» (۱/ ۹۰). ونسبه ابن القيم في «المنار المنيف» (ص ١٠٩) إلى أبي بكر بن عيَّاش.

<sup>(</sup>٣) قال شيخ الإسلام ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» (١٦/ ٣٤٩): «ليس هذا من كلام النبي على ولا هو في شيء من كتب الحديث، ولا يعرف له إسناد، ولكن يُسروَى في بعض الكتب المتقدِّمة إن صح: يا إنسان اعرف نفسك تعرف ربك...».

ويُنظَر أيضًا: «مدارج السَّالكين» لابن القيِّم (١/ ٤٢٧)، و «المصنوع» لملَّا علي القارى (ص ١٨٩).

الحال، بل كل الشؤون والمظاهر، و.. و..».

وذكر الصفات وأنواع الوجود في الحيوانات والجمادات ثم قال: «فكلُّ هؤلاء داخل تحت حيطة الأحديَّة، وهي العارف الكامل، الواصل الشَّاهد، لذاته بذاته، الله ولا شيء معه».

إلى أن قال: «قُلْ ما شئتَ في هذا المقام فأنت مكانك أحديٌّ، وبعضهم لمَّا عرف نفسه بنفسه \_ سبحانه وتعالى \_ نظر إلى الفوق والتحت، والأمام والوراء، واليمين والشمال، فلم يجد محلَّ يستند إليه، ولا مكان يأويه، ولا شيء يسند إليه، [فأمير] نفسه، فعرف نفسه بنفسه سبحانه وتعالى»، وقال:

رأي تُ ربِّي بع ين ربيِّ فقال: من أنت؟ فقلتُ: أنتَ (١)

فهو سبحانه وتعالى الشَّاهد والمشهود، الشَّاهد في مقام الأحديَّة التي أنت، هي هي أنت، فاعرف! في هذا الكلام العجيب، الذي لا يفهمه إلَّا [.. و..] ولا [تخطئ في ذاتك]، وإن [تلوت] خذ الكتاب بقوَّة، وأُمُر أهلك يأخذوا بأحسنها، فيصفو لنا حسنها، ونتعطَّر بعطر أهلها، حتى إنَّ المحبَّ يصل بالمحبوب، و[...] المحبُّ المحبوب، وأنت الحي القيُّوم:

ولا تلتفت في السَّيْر غير فكلُّ ما سوى اللهِ غيرٌ فاتخذْ ذِكْرَهُ حِصْنَا وَقُلْ لِيسَ لِي في غير ذاتيَ مَطْلَبٌ فلا صورةٌ تُجْلَى ولا طُـرْفةٌ تُجْنَى (٢)

... إلخ.

<sup>(</sup>١) البيت للحلّاج في «ديوانه» (ص٣١)، وفيه: «بعين قلبي».

<sup>(</sup>٢) البيتان في قصيدة لأبي الحسن الششتري، كما في «ديوانه» (ص ٧٣)، وعنده في البيت الأول: «في السير غيرًا».

أقول: لستُ الآن في صدد الرَّدِّ، وإنَّما الحديث الذي ساقه: «ما فضلكم أبو بكر.. الخ» على علَّاته من الواضح أنَّ المراد به غير ما ذكر، وإنَّما الشيء الذي وَقَر في صدره هو معرفة نفسه بالعجز والضعف، [ص ١٠] كما رُوِيَ عنه ﷺ في الدُّعاء: «اللَّهم لا تَكِلْني إلى نفسي، فإنَّك إن تَكِلْني إلى نفسي تَكِلْني إلى ضعفٍ وعَورةٍ وذَنْب». أو كما قال(١).

فلمًا عرف سيِّدنا أبو بكر نفسه حق المعرفة بالضَّعف والعجز ونحوهما من الأوصاف انتقل من ذلك إلى حقيقة الإيمان بالله تعالى، صفات الجلال والجمال والكمال؛ فإنَّ الإنسان إذا عرف نفسه بالعبودية فقد عرف ربَّه بالربوبيَّة، وكلما ازدادت معرفته لنفسه بحقيقتها، من الضعف والعبودية والعجز في الصورة = ازدادت معرفته وإيمانه بربوبية الله تعالى وقوَّته وقدرته وجلاله.

وهذا معنى الحديث الآخر الذي ذكره، أعني: «مَن عرف نفسه فقد عرف ربَّه» كما هو واضح.

إلى أن قال بعد كلام طويل: «وتحتاج هذه إلى الكتم والخمول حتى يريد الله بالظهور». وهذا يدلُّ على أنَّ قصد هؤلاء القوم بثُّ دعوتهم، ثم إظهارها وإثارة فتنة، عكس مقاصد أهل الله، الذين إنَّما قصدهم إصلاح

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (٥/ ١٩١)، والحاكم في «المستدرك» (١/ ٦٩٧)، وغير هما، من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه بنحوه. قال الحاكم عقبه: «صحيح الإسناد ولم يخرجاه»، وقال الهيثمي في «المجمع» (١/ ١٦٣): «رواه أحمد والطبراني وأحد إسنادي الطبراني رجاله وُثَقوا، وفي بقية الأسانيد أبو بكر بن أبي مريم، وهو ضعيف».

القلوب ما تيسّر.

إلى أن قال: «ولقد اغترُّوا كثيرًا، وتكبَّروا على المشايخ، وأُوقِعُوا في الجحيم، كمثل الفقهاء الزَّنادقة الوهَّابيَّة، الذين يتكبَّرون على أهل الباطن»!

إلى أن قال: «ولقد رأينا أناسًا في النَّار كثيرًا، وأكثرهم الفقهاء، والعلماء، وأهل الرأي، وأهل الرِّئاسة في الدُّنيا»!

إلى أن قال: «وأمَّا الألوهيَّة فهي تقبُّل الأحكام، و..، و..، ومنها السَّعادة والشقاوة، و..، و..، وإقامة نظام العالم، مِن عابد ومعبود، ورازق ومرزوق، وتفاضل الأعلى على الأدنى».

إلى أن قال: «لأن برزخها أوسع البرازخ ومن أسماء كثيرة يُسمَّى العرش، وأمَّا الكتاب، والوجود المطلق، والذات الساذج، والزلال الأبيض، و...، فسبحان من تفضَّل على ذاته بذاته.. الخ»!

إلى أن قال: «فصلٌ: اعْلَمْ أنَّ الله واجب الوجود، فوجوده مطلقٌ، ووجود ثان له مقيَّد مطلق، من عند الأسماء مقيَّد ومن عند الذَّات مطلق.

والصفات متعدِّدة، والذات واحدة، والكُلُّ مربوط بالكُلِّ، كما قال بعض المشايخ: الكلُّ بالكل مربوط، فليس له عنه انفكاك، خذوا ما قلته عني، [لأنَّ] أصل الشيء كُله البرنامج، ولا شيء معه، ولا ذكر للشيء، ولا غير، ولا ذكر للغير، وأنت البرنامج، علمتَ أم لم تعلم، ولكن أنت من العارفين، وغيرك محجوبون (١) بك، ولم يعلموا، ولكن الغطا والغين الذي

<sup>(</sup>١) في الأصل: «محجوبين».

[ص ١١] على العين، والران الذي على القلب، قال الله تعالى: ﴿ كُلَّ بَلَّ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِم مَّا كَانُواْ يَكُسِبُونَ (١١) ﴿ [المطففين: ١٤]، أَلَا ترى إلى قوله تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِيبَ فَنُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَكَ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله على الله على الكامل، والأنموذج المشامل، و[...] الواصل ورسول الله هو البرنامج الكامل، والأنموذج المشامل، و[...] الواصل الموصل.

ولهذا حقِّق توحيد ذاتك بذاتك في ذاتك لذاتك، في قوله تعالى: ﴿ وَفِنَ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الل

وقول تعالى: ﴿وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِكِبَ ٱللَّهَ رَمَيْ ﴾ [الأنفال: ١٧]، والرامي هو رسول الله يوم بدر.

فافهم المعنى فقد دان المنى، وادخل الدار واقصد نحونا، واستمع لما يوحى إليك من قولنا، الذي قولك لك، المنزل على قلب نبيك: ﴿وَالنَّجْمِ إِذَا هُوَىٰ اللَّهُ مَاضَلٌ صَاحِبُكُرُ وَمَا غَوَىٰ اللَّهُ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْمُوَىٰ ﴾ [النجم: ١-٣]، وأدنى؛ لكلام ابن عباس: ﴿إنَّ محمدًا رأى ربَّه بعين الرأس»(٢).

<sup>(</sup>١) في الأصل: (.. على قلوبهم فهم لا يفقهون)!

<sup>(</sup>٢) تُنظَر الروايات المنقولة عن ابن عباس رضي الله عنه وغيره في هذا الشأن في «الدر المنثور» للسيوطي (١٤/ ١٩-٢٤).

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في «درء التعارض» (٨/ ٤٢): «وأمَّا تقييد الرُّؤية بالعين فلم يثبت لا عن ابن عباس ولا عن أحمد».

وقال الإمام ابن القيِّم رحمه الله في «زاد المعاد» (٣/ ٣٦-٣٨): «صحَّ عن ابن عباس أنَّه رأى ربَّه، وصحَّ عنه أنَّه قال : رآه بفؤاده. وصحَّ عن عائشة وابن مسعود إنكار =

إلى أن قال: «وأمَّا حضرة الأحديَّة وهي الحضرة المباركة، وهي حضرة الطمس وبحر الغمس، وبرزخ جمع الجمع».

إلى أن قال يخاطب صاحب هذا المقام: «فتارة يكون ظاهرك خَلَقًا هاويًا، وباطنك حَلَقًا».

إلى أن قال: «حتى تنظر إلى [...] صاحب هذا المقام: «يسمَّى بخطِّ الاستواء، ولا أظنُّ أحدًا يقدر يقف عليه [...] الكمال».

قال: «وهذا المقام من المحال؛ لأنّه ما وقع لسيّد المرسلين؛ لصحّة قوله: «إنّه لَيُغَان على قلبي، فأستغفر الله في اليوم واللّيلة سبعين مرّة»(١)؛ لأنّ اجتماع الحضور والغيبة، والصّحّة والسقم في بدن واحد محالٌ، واجتماع الموت والحياة في هيكل واحد محالٌ، ولا جمّعَ هذا الشيء إلّا ذو الجلال

ذلك.. وقد حكى عثمان بن سعيد الدارمي اتّفاق الصحابة على أنّه لم يره. قال شيخ الإسلام ابن تيمية قدّس الله روحه: وليس قول ابن عباس: "إنّه رآه» مناقضًا لهذا، ولا قوله: "رآه بفؤاده»، وقد صحّ عنه أنه قال: "رأيت ربي تبارك وتعالى»، ولكن لم يكن هذا في الإسراء، ولكن كان في المدينة لمّا احتبس عنهم في صلاة الصبح، ثم أخبرهم عن رؤية ربه تبارك وتعالى تلك اللّيلة في منامه.. وأما قول ابن عباس إنّه رآه بفؤاده مرتين فإن كان استناده إلى قوله تعالى: "ماكذبَ الفُؤادُ ماراً في [النجم: ١١]، فقد صحّ عنه علي أنّ هذا المرئيّ جبريل، رآه مرتين في صورته التي خلق عليها».

<sup>(</sup>۱) لم أره بهذا السياق، لكن أخرجه مسلم (۲۷۰۲) وغيره، من حديث الأغر المزني رضي الله عنه، وفيه: «مائة مرة». والمشهور في تتمَّته ما أخرجه البخاري (۲۳۰۷) وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا: «والله إنيّ لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرّة».

والإكرام، فهو الفرد الجامع..» الخ.

إلى أن قال: «وقد قال في الكرامة: إنَّ العارفين لا [كرامة ...] النظر إلى وجه الله الكريم في كل صورة، وفي كل سورة، وفي كل أخضر ويابس، وفي كل حال ومقال، وخصام وجدال، وجلال وجمال، وفعل واعتقاد».

إلى أن قال بعد كلام طويل في التَّحريض على كثرة الذِّكر: «فلا أحد بَلَغَ مبلغ عالي (١) يسقط عنه التَّكليف، فسقوط التَّكليف يوجب عليه التكليف، ولا يسعه إلَّا الاتِّباع لسيِّد البشر، سيدنا محمد ﷺ.

[ص ١٤] إلى أن قال: «[في دعاء: أن يبارك بغير تعب، ... في كل شيء به له ...]، لكن تفضل على ذاتك بذاتك.. إلخ».

انتهى ما أردنا حكايته من تلك الكرَّاسة، وهي كبيرة، وهي من جنس ما حكيناه، وأستغفر الله العظيم أولًا وآخرًا.

وقال السَّيِّد العلَّامة علوي ما نصُّه: «وهذا هو رجل اسمه حسن بن إبراهيم، ويدَّعي أنه من آل با [معروف] آل باعلوي، وحاشاهم أن يكون هذا الدَّجَال منهم، وقد كتب كتبًا متعدِّدة إلى السادة العلويين، ففتشوا فلم يجدوا له حسبًا ولا نسبًا.

ومن أخلاق هذا الرجل أنَّه يتفاخر ويتظاهر أنَّه أخذ عن شيوخ في مصر والشام والعراق والحجاز والمغرب واليمن، وأنَّه وقع على العلم المكنون».

إلى أن قال: «وقد سار داعي من دعاته إلى الحبشة، واسمه السَّيِّد صالح ــ بزعمه ــ وحاشا لله أنَّه سيِّد، بل هـو السيئ الطالح، القرمطي، فعلَّم أناسًا

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل.

منهم أن يكونوا مثل فرعون إذ قال: ﴿أَنَا رَبُّكُمُ ٱلْأَعَلَى﴾ [النازعات: ٢٤]. و[رتَّب] عليهم أورادًا من قولهم: أنا الله!».

إلى أن قال بعد ذكر بعض [من] (١) تبعه هذا الرجل: «عقيدتهم أنَّ الذوات كلّها متساوية؛ لأنها الله بذاته، (تعالى الله)، فذات أعظم نبيًّ أو وليًّ هي وذات الخنزير سواء؛ لأنَّ النبيَّ اللهُ، وقع نبيًّا وذهب يطلب مركزه، والخنزير كذلك [...] (٢).

ويقولون: إنَّ فرعون أعرف من موسى؛ لأنَّه قال: «أنا ربُّكم»، وموسى جاهلٌ، وهكذا محمد ﷺ وأبو جهل لعنه الله بمنزلةٍ واحدةٍ.

وهذه العقائد من أسرارهم التي لا تُفشَى، ولا يعلِّمونها إلَّا من خرج من مزالق التوحيد، وهم خصوص الخصوص. وهم في الحقيقة الذين بلغوا الرتبة الفرعونيَّة.

وهذا الضَّالعي يقول: إنَّ الحياة هي نفس الوجود، وإنَّ الوجود هو جميع المخلوقات، وينكر علم الغيب لله، ويجعل جميع التطوُّرات في الوجود الله بذاته، يتطوَّر ويطلب مركزه، وعنده أنّ قول الله [...] (٣) كلام باطل، كما سنحكي ألفاظه إن شاء الله تعالى.

ومذهبهم أنَّ قول القائل: «لعنك الله» مثل قولك: «رحمك الله»، ولا يتحاشون عن جماع الحائض، يتسارُّون بهذا الأمر بينهم.

<sup>(</sup>١) زيادة يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>٢) طمس في الأصل.

<sup>(</sup>٣) طمس في الأصل.

[ص ١٣] إلى أن قال: «وينكرون حقيقة الأرواح، ويقولون: هي تطوُّرات الألهيَّة، تطلب مركزها لا غير».

ولهم خزعبلات كثيرة تشابه ما تقدَّم، نتحاشى عن حكايتها، مثل قولهم في المجامعة والغائط. نعوذ بالله.

فعندهم أنَّ الرجل والمرأة ليسا مخلوقين من مخلوقات الله، بل هما الله، ويقولون في المجامعة كلمات كفريَّة تقشعرُّ منها الجلود ـ والعياذ بالله ــ لا نقدر على حكايتها.

إلى أن قال: «وحسن الضّالعي هذا قد اجتمع بالشيخ الصالح العلّامة سالم بن عبد الرحمن بن عوض باصهي، فلمّا رآه الشيخ المذكور ضالًا في اعتقاده ألّف رسالة سمّاها «كشف الغطاعمّا يحصل لبعض السّالكين من الخطا»، يظنُّ أنّه سيرجع بها.

وحيث إنَّ ضلاله بسبب عدم فهمه كلام الصوفية، ولم يعلم أنَّه ليس من الصوفيَّة، بل هو ملحدٌ أصليُّ، متمكِّنٌ من إلحاده، وإنَّما يتظاهر بحكاية كلام الصوفيَّة ليستجلب الناس؛ لعِلمه أنَّ الناس يعتقدون [في (١)] المتصوفة والمتنسِّكة.

فلمَّا ظهر بدعوته الخبيثة إلى دينه الجديد الخبيث المخبث في جبل يافع ألَّف الشيخ المذكور رسالةً أخرى [تذييلًا] (٢) لتلك الرسالة، قال فيها ما نصُّه: «وبعد، فقد بلغني أنَّه ظهر رجلٌ في جبل يافع يسمَّى السَّيِّد حسن

<sup>(</sup>١) زيادة يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «تذييل».

الضَّالعي، يدعو الناس إلى وحدة الوجود، وهي: اعتقاد أنَّ هذه الموجودات كلَّها عين الحقِّ، وأن لا خَلْقَ أصلًا، فتعجَّبتُ لذلك غاية العجب؛ حيث إنَّ هذا الرجل المسمَّى السيِّد حسن الضَّالعي قد اتَّفقت به منذ سبع سنوات في صَبْيًا، قرية من قرى اليمن، مشهورة، وأخبرني أنَّه طاف البلاد، ولا مصر إلَّا ودخله، واتفق بعلمائه وصلحائه، واجتمعنا في صَبْيًا نحو ثلاثة أشهر.

و في تلك المدَّة كلِّها ونحن نتذاكر العلوم، حتى بيَّن لنا طريقته التي هو عليها كتب الشيخ محيي الدِّين بن عربي، وكتب عبد الكريم الكيلاني، مؤلِّف كتاب «الإنسان الكامل»(١).

وأنَّه معتقدٌ معتقداتهم، في أنَّ هذا الوجود وما فيه من المخلوقات كلّها عين الحقِّ متنوَّع بزعمه، وأن لا خلق أصلًا، وأنَّ هذه المخلوقات كلَّها عين الحق تنوَّع ذاته، فتارة يجعلها جبالًا، وتارةً يجعلها ريحًا، وتارةً يجعلها بحارًا، وهكذا، فما هناك خلقٌ أصلًا».

فانْبَهَرتُ من هذا الاعتقاد الخبيث، فقلت: يا سيِّد حسن، هذه وحدة الوجود، التي أجمعت الأمَّة كلُّها على كفر أهلها ومنتحليها [ص١٦] ومعتقديها.

بل معتقد ذلك كافرٌ بالقرآن من أوَّله إلى آخره؛ لأنَّ القرآن مصرِّحٌ بأنَّ العالمَ وما فيه خَلْقُ الله، قال الله جلَّ ذكرُه: ﴿ ٱللَّهُ خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ ﴾ [الزمر: ١]، وقال تعالى: ﴿ وَلَقَدُ

<sup>(</sup>١) يقصد كتاب «الإنسان الكامل في معرفة الأواخر والأواثل» لعبد الكريم الجيلي.

خَلَقْنَكُمْ مُمْ صَوَّرْنَكُمْ ﴾ [الأعراف: ١١]، وقال تعالى: ﴿ اللَّهِ مَا فَي اللَّهُ مَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ﴾ [الفرقان: ٥٩]، وقال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَنَ مِن سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ﴾ الآية [المؤمنون: ١٢]، وقال تعالى: ﴿ وَمَا خَلَقْتُ ٱلْجِنْ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيعَبُدُونِ ﴾ الآية [المؤمنون: ٢١]، وقال الله من أول خَلَقْتُ ٱلْجِنْ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيعَبُدُونِ ﴾ [الذاريات: ٥٦]. إلى آخر ما قال الله من أول القرآن إلى آخره، في أنَّ العالَم وما فيه خلق الله، هو الذي خلقهم.

وأنت تقول: إنه عينُ الله، لا خلقُ الله، وتنكر الخلق رأسًا، والقرآن أثبت الخلق صريحًا، فكلامك هذا إنكار لما في القرآن صريحًا، وتكذيب (٢) لنصوص القرآن كله من أوله إلى آخره.

فعند ذلك توقّف، وبقي يُغالط بكلام القوم الدقيق، وشطحاتهم، وسائر ألفاظهم التي توهم هذا القول، وأنا أقول له: لم يريدوا بهذا الكلام ما تعتقده أصلًا، وحاشاهم من ذلك.

وطالت المراجعة فيما بيني وبينه في ذلك، حتى قال لي: صوِّر لي ما عرفته من كلامهم، وما مرادهم بتلك الألفاظ، فجعلنا له نبذةً، وسمَّيناها «كشف الغطا عمَّا يحصل لبعض السَّالكين من الخطا عند مقدمات حال الفنا والفتح والمواهب والعطا»، وبيَّنًا في ذلك الصواب من الخطا؛ لأنَّ الغلط يدخل على الإنسان في الطريق من محلَّين:

الأول: من مطالعة كتب القوم الدقيقة المعقّدة، خصوصًا كتب محيي

<sup>(</sup>١) في الأصل: «وهو الذي».

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «وتكذيبًا».

الدين والكيلاني عبد الكريم، وما جرى مجرى ذلك؛ فيفهم المطالع من ذلك غير المراد لدقَّة الكلام (١). ولهذا المعنى حرَّموا قراءة كتب هذين الشيخين، وما جرى مجراها.

والمحلُّ الثاني الذي يحصل الغلط على السَّالك فيه: عند مقدِّمات الفتح، وقد بيَّنَا هذا كلَّه في النُّبذة المذكورة غاية البيان والإيضاح، وميَّزنا فيها بمعونة الله الخطأ من الصواب.

فلمًّا أُوقِف على تلك النُّبذة سكت وانقبض، وأخذ نحو شهرٍ كالمضطرب في أمره.

ثمَّ إن الله تكرَّم عليه، فرأى رؤيا بعد مُضِيِّ هذه المدَّة، فجاء إليَّ وقال: إنِّي رأيت سيِّدنا أبا بكر الصِّديق في المنام، فقلتُ له: مرادي أن تريني رسول الله ﷺ، فقال: قُم، وأخذ بيدي، [فلم يزل] يمشي معي حتى وصلنا مسجدكم هذا، فوجدناك في المسجد وحدك [ص ٩]، فقال لي أبو بكر: هذا النبيُّ، يعنيكَ.

فقلتُ له: هذا صاحبي فلان! قال: هذا النبيُّ.

قال: فعرفتُ عند ذلك أنَّك على الحقِّ، وعلى الهدي المحمَّدي، وكل

<sup>(</sup>١) هذه من الاعتذارات التي حملها بعض المدافعين عنهما وأمثالهما.

وقد قال الذهبي في «السِّيرَ» (٤٨/٢٣) عن محيي الدين ابن عربي: «ومن أردأ تواليفه كتاب «الفُصُوص»، فإن كان لا كفر فيه فما في الدنيا كفرٌ».

وقال الشوكاني في «الصوارم الحداد» (ص ٤١): «الإنسان الكامل لعبد الكريم الجيلي اتحًادٌ محفّض»، وقال (ص ٥٧): «لا تجد في كتب القوم مثله في التصريح بالاتحاد والإلحاد».

ما قلتَه حتٌّ وصِدقٌ.

حكى لي هذه الرؤيا بالمجمع من الخلق، [وظننتُ] (١) أنَّه قد رجع عن هذه النِّحلة؛ لأنهًا ظهرت لي منه أشاير القبول، ولم يذكر لي شيئًا مخالفًا ذلك، وغلب على ظنِّي أنَّه رجع عن ذلك الاعتقاد الخبيث، وبقي عندنا بعد ذلك نحو شهر، وسار وهو على حاله المحمود.

واتَّفقت به مرَّةً في عَدَن، بعد سنةٍ أو نحوها، وحصل بيني وبينه من البِشْر والفرح والمحبَّة، حتى قال لي: أشهدُ بالله أنَّك واصلٌ، وأنا أعلم أنيً لستُ بهذه المثابة. إنَّما فرحت منه واستدلَّيت (٢) بذلك الكلام».

[ص ١٥] وقال أخوه السيِّد عبد الله بن طاهر في جوابٍ كتبه إلى الشيخ عبد الله بن علي [الفوري] بعد ذكر الرجل المسمَّى بالسيِّد صالح ما لفظه: «فاعْلم أيَّها الوالد ـ نفعنا الله بصالح دعواتك \_ أنَّا اطَّلَعْنا و تحقَّقنا من الرجل المذكور تحقُّقًا كان عندنا كالشمس في الظُّهور، أنَّه ليس من أهل النُّور، بل من أهل النُّور، بل من أهل الكذب والزُّور، بل لنا على ما بلغنا عنه من سوء الاعتقاد، وأنَّه من أهل الكفر والإلحاد، ينتحل مذهب القائلين \_ والعياذ بالله \_ بالحلول والاتحاد».

إلى أن قال: «ولعلَّه لا يخفى عليكم ما حاصلٌ في جبل يافع من دجَّال الضَّالع، الكاذب المفتون، الذي سمَّى نفسه أبا هارون، والسادةُ الكرام آل باهارون ـ بل جميع أهل البيت الطَّاهر ـ منه بريئون، قال عَلَيْهُ: «من

<sup>(</sup>١) في الأصل بالضاد.

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل.

انتسب إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفًا ولا عدلًا»(١).

وأنساب آل با هارون وشجرتهم محفوظة ومضبوطة، وسيرهم محمودة ومغبوطة، ما فيهم كذَّابٌ ولا دجَّالٌ، ولا داعٍ إلى ضلال، ولا يعرف لهذا الفاجر بهم انتساب ولا اتِّصال.. الخ».

وقال با [شيخ] في أوائل رسالته: «قد وصل إلينا سؤالٌ من محبّ صادق، وخِلِّ موافق، وهو الشيخ الفاضل محسن بن قاسم بن حسين الجهوري اليافعي محتدًا، والموسط بلدًا، قد ملأ الله قلبه بالإيمان، فأنكر الباطل وعزم على إزالته بلسانه ويده والجنان، وفَقنا الله وإيّاه لمرضاته، وسلك بنا وبه سبيل نجاته، آمين.

مضمونه بعد البسملة والحمدلة: ما قول ساداتي العلماء الأعلام - نفع الله بهم الخاص والعام - في هذا الرجل الذي خرج إلى جبل يافع، بلاد برية، وأرض بادية، يُقال له: حسن بن هارون أظهر أمورًا بطَّالة، كفرٌ صريحٌ في الشريعة الغراء، وقد قرأنا عنده، وقال: إنَّ العقيدة التي تؤخذ عليها العهد والمواثيق من الطالب، ونأمره بكتمها هي علم التوحيد، وهو علم الباطن، ويقول: إنَّ الوجود والموجودات كلها الله، الظاهرة والباطنة، وكل رطب ويابس، وطاهر ونجس، وكافر ومسلم، وحق وباطل، وحلال وحرام = كل ذلك الله لا غير، تعالى الله عمَّا يقول هذا الجاحد الكافر علوًّا كبيرًا.

وقال برفع التكاليف عن الناس، لا صلاة، ولا صيام، ولا زكاة عليهم،

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (١٣٧٠) بنحو هذا السياق، من حديث عليٌّ رضي الله عنه.

ولا حج، وإنَّما الحج عبادة جدار!

وقال: إنَّ القرآن إنَّما هو حديث الرسل والفراعنة، والمذكور فيه من جبال وأحجار وأشجار، وجنَّة ونار، وحشر ونشر، ومشرق ومغرب= فهي فيك أيها الإنسان جميعا.. الخ.

[ص ١٩] وخلاصة تخبُّطات المخذول \_ والعياذ بالله \_ أنَّه ينكر محمَّدًا صليَّ الله عليه وآله وسلَّم والقرآن. فاضبطوا هذا:

س: بأيِّ شيءٍ ثبت عندك الإنجيل؟

ج: بثبات التوراة.

س: بأيِّ شيءٍ ثبتت التوراة؟

ج: بإقرار القرآن.

س: القرآن في زعمك ليس بشيء، فكيف تتَّخذه حجَّةً في دينك؟

ج: أثبتُ التوراة [بالتواريخ] الأجنبيَّة.

س: التواريخ الأجنبيَّة \_ كما بينًا سابقًا \_ لا تقوم بها حُجَّةُ؛ لأنَّ مصدرها عن أحبار اليهود، وكم في التواريخ من كذبِ مناقض للعقل.

ج: أثبتُ التوراة بنقل الكواف لها.

س: قد بينًا لك عدم اتِّصال النَّقل كافَّة عن كافَّةٍ، وما جرى على التوراة من الغربة والإحراق [وغير ذلك].

ج: ثبت الإنجيل بنقل الكواف.

س: ليس بأيدي النَّصاري إنجيل منزَّلٌ على عيسى، وإنَّما هي تواريخ لفَّقَهَا «مَتَّى» [وإخوانه].

ج: اتَّصلت الكوافُّ بـ«مَتَّى» وإخوانه، وظهرت لهم معجزات.

س: هل كانوا أنبياء مع قول المسيح عليه السلام؟

ج: إن لم يكونوا أنبياء فأصحاب المسيح نقلوا عنه، كما نقل أصحاب محمَّدِ عنه.

س: أصحاب محمَّد كانوا [من الثِّقة التي] تقوم بهم الحُجَّة في إثبات القرآن وغيره من المعتقدات، ثم لم يزل الأمر كذلك إلى الآن. [ولا كذلك أصحاب متَّى] كما أشرنا إليه سابقًا عن «الملل والنِّحَل»، وهو شيءٌ واضحٌ يعلمه النَّصارى وغيرهم.

وقد نقل الإمام رحمةُ الله في [كتابه "إظهار] الحق»(١) عن أكابر أهل الكتاب الاتّفاق على وقوع التّحريف والتّبديل الذي لا يحُصَى في العَهْدَين العتيق والجديد مرارًا عمدًا وسهوًا، وذكروا أسباب ذلك، و[حرّروها] بأوضح بيان، وأنّ علماء[هم] الكبار لم يكونوا يتحاشون عن ذلك، بل يعدُّونه قربة، ولا يخفونه عن أمثالهم، وها نحن نرى كثيرًا ممّا نقله علماء المسلمين قديمًا عن كتب العهدين لا يوجد بعضه في كتبهما الموجودة البوم.

ج: أثبتُ التوراة بما فيها من التَّبشير بعيسى ورفعه وصفته.. الخ؛ لأنَّه من الإخبار بالغيب، ولا داعي لليهود إلى تزوير ذلك، وهو ضدُّهم، وبثبوتها أثبت ما تضمَّنته تلك البشارة.. إلخ.

<sup>(</sup>۱) في مواضع كثيرة منه كـ (۱/ ۳۸، ۲۷، ۸۰، ۱۱۷،۱۱۲،۱۱۹ - ۱۱۷،۱۱۹ (۱۵، ۱۵۰،۱٤٦،۱۱۹) وغيرها.

س: في هذا احتمالان:

الأول: ما تقوله اليهود، أنهم دسُّوا على النَّصارى أولئك النَّفر ليشوِّشوا دينهم، وذكرنا لك بعض شواهد ذلك، والشواهد عليه كثيرةٌ، أقلها أنَّه باعتراف النصارى أنَّ أولئك النَّفر كانوا يظهرون اليهوديَّة.. الخ، فلعلَّهم رأوا أنَّ أقرب ما يستهوون به أتباع النصرانية أن يزوِّروا لهم بشارةً في التَّوراة، مشوبةً بأوهام التَّليث! فهذا الوجه يفسخ الشُّبهة التي ظننتَها مشبِتَةً للتوراة و[...] عليها.

ولو سلَّمنا ثبوت التوراة فقد ذكرنا سابقًا وجهين في تلك البشارة:

أحدهما: أنَّ الذين تلاعبوا بالتوراة من المرتدِّين والزنادقة وعبدة الأوثان وجدوا البشارة بعيسى في التوراة، فزادوا فيها مثل ما زادوا في غيرها، من ذكر الأبوَّة والبنوَّة وغيرهما.

الثاني: أنَّ أولئك النَّفر الذين دسَّهم اليهود لتشويش دين النَّصاري هم الذين زادوا تلك الأشياء، لاستهواء النَّصاري، ومع ذلك فقد احترس اليهود لأنفسهم بتأخير تاريخ [...].

وأيضًا احترسوا بذكر فصول في الإنجيل، أنَّ عيسى دعا بالمغفرة (١) للذين صلبوه، وعفا عنهم، وأنَّه لم يجيء لنقص حرفٍ واحدٍ من التوراة، إلى آخر ما شرحناه سابقًا. نسأل الله العافية.

ولعل هنالك احتمالات غير ما ذكرنا.

والقصد أنَّ مثل تلك الشُّبهة لا يقتنع بها العاقل حُجَّة في دينه، وهل

<sup>(</sup>١) في الأصل: «في المغفرة».

رأيت هذه الشبهة الضعيفة أقوى شيء يتبعه العاقل ويتَّخذه دينًا، حتى وجدتها أقوى من القرآن وما معه!

ليتك راجعت التوراة والإنجيل هذه المزيَّفِين المبدَّلين، لنقف على ما أعمى الله عنه أولئك الأنذال، في الفصول التي ترجَّح أن تكون بشارة بمحمَّد صلَّى الله عليه وآله وسلَّم، فإنهًا كثيرة. ومع هذا فقد عرفت ما في هذه الكتب من الكذب والمناقضات، وأنَّ مؤلِّفي الأناجيل كذَّابون، لا يصحُّ [أخذ] دينٍ منهم، ولا يصحُّ إطلاق الحواريين عليهم، وإن لم نعلم أسماءهم الآن.

سبحان من وسع كل شيء علمًا، ونعوذ به من الخذلان، ونبتهل إلى الله تعالى أن يثبّت قلوبنا على الإيمان، ويختم لنا بالإحسان.

[ص ١٧] ثم أخذ هذا المخذول يتخبَّط في خيالات واهية، إلى أن قال: «فلِمَ لمَ يكذِّب القرآنُ التوراة والإنجيل»؟

فنقول: يا مخذول، أي شيء مسمَّى التوراة والإنجيل في الحقيقة؟ أليس هو الكتابَيْن المنزَّلين من الله تعالى؟ لا شكَّ في ذلك.

وقد بيَّنَّا لك بما سبق أنَّ ما بأيدي القوم من قبل بعثة النَّبيِّ صليَّ الله عليه وآله وسلَّم مبدَّلٌ مغيّرٌ، قد اختلط فيه الحق بالباطل.

وأمَّا قوله تعالى: ﴿قُلْ فَأْتُوا بِالتَّوْرَئِةِ فَاتَلُوهَا ﴾ [آل عمران: ٩٣]؛ فسمَّى ما بأيديهم «التوراة» لاشتماله على شيءٍ منها، من جملته الشيء المسوقةُ الآيةُ لبيانِهِ، مع أنهَم كانوا يسمُّون ذلك السِّفْر بالتَّوراة ويزعمون أنَّه التَّوراة.

إلى أن قال: ﴿ يُكِيَشِرُكِ بِكَلِمَةِ مِنْهُ ٱسْمُهُ ٱلْمَسِيحُ ﴾ [آل عمران: ٤٥]، لم كانت البشارة خلاف [المعتاد]؟

نقول لك: كما بُشِّر إبراهيم بإسحاق، ومن وراء إسحاق يعقوب، وزكريا بيحيى، فإنَّ إبراهيم وزكريا كانا قد كبرا، فلذلك بُشِّرا؛ لأنَّ مجيء الولد للكبير خلاف المعتاد، فبُشِّرا بخلاف المعتاد.

وكذلك مريم عليها السلام، لمَّاكان الولد من غير أبٍ كان خلاف المعتاد = بُشِّرت على خلاف المعتاد.

قال المخذول: لم سُمِّي المسيح؟ أقوال، في الجملة أنَّه مسح بدهن كان يمسح به الأنبياء، ما حكمة التخصيص بالتسمية، وقد حصل لكلِّهم واحيرتاه!

أقول: أيها المخذول، نعوذ بالله من الخذلان الذي أصبح يريك الهباء في أجرام الجبال، ما منعك أن تقول: المَسْح في اللَّغة يطلق على أن يخلق الله الشيء مباركًا، ومنه قول رسول الله ﷺ في جرير بن عبد الله البجلي: «يطلع عليكم رجل عليه مَسْحَة ملك، هو خير ذي يَمَن»(١).

فإن قلت: فليس الأنبياء جميعهم مباركين؟

قلتُ: بلى! أفليسوا كلهم عبيد الله، فلِمَ خُصِّصَ يعقوبُ بإسرائيل (٢).

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (٤/ ٣٥٩) وابن خزيمة (١٧٩٧) وابن حبَّان (٧١٩٩) والحاكم (١/ ٢٨٥)، وغيرهم، من حديث المغيرة بن شبل عن جرير رضي الله عنه.

قال الحاكم: «حديث صحيح على شرط الشيخين»، ووافقه الـذهبي. وقـال الهيثمي في «المجمع» (٩/ ٣٧٢): «رجاله رجال الصحيح».

<sup>(</sup>٢) أي: لأنَّ معنى "إسرائيل" في العبرانية: عبد الله، فإنَّ "إسرا" معناه: عبد، و "إيل": الله، كما هو مأثور عن ابن عباس وغيره. يُنظَر: "تفسير الطبري" (١/ ٩٣٥)، و "تفسير القرطبي" (١/ ٢٣٧)، و "الدُّر المنثور" للسيوطي (١/ ٣٣٧-٣٣٨).

وهذا من الأسئلة الواهية.

قال المخذول: ما حكمة ولادته من عذراء بدون أبِ بعد استقرار ناموس التناسل؟

نقول له: كما قال تعالى: ﴿وَلِنَجْعَلَهُ وَاللّهُ آمريم: ٢١]. يا مخذول هذه خارقةٌ من جملة الخوارق، كإحيائه للموتى، وإبرائه للأَكْمَهِ والأبرص، وكما وقع لغيره من الأنبياء الإحياء والإبراء ونحوهما، وكرمي أصحاب الفيل وغيرها.

وهَبْ أَنَّ لذلك حكمة أخرى هل هنالك أدنى شبهة على ألوهيَّته؟!

وقد قيل: إنَّ الحِكمة هو أن يكمل أقسام الخلق، خلق آدم من غير حيِّ، وحواء من حيِّ ذكر فقط، وبقيَّة الناس من حيَّيْن، ذكر وأنثى، فخلق المسيح تكملة للأقسام، من حيٍّ أنثى فقط؛ للدلالة على [أنَّ] قدرة الله تعالى شاملة لخلق أضداد، يعني: لكلِّ قِسم من الأقسام.

[ص ٢٠] قال المخذول: وما الحكمة في خلقه كهيئة الطير طيرًا، وإحياء الموتى، وهذا من وظائف<sup>(١)</sup> الله الخاصَّة؟

نقول: يا مخذول! أمَّا إحياء الموتى فقد وقع لغيره أكثر منه، وأمَّا خلقه كهيئة الطَّير فليست بأغرب من الإحياء؛ لأنَّ كلَّا منهما حياة واردة على موات.

ودعنا من هذا، هل كان الإحياء بإذن الله أو بدون إذن الله؟

<sup>(</sup>١) في الأصل: «وضائف».

إن كان بإذن الله \_ كما هو الواقع \_ والذي نقرُّ به فقد تبيَّن أنَّه ليس للمسيح إلَّا السَّبب؛ إذْ افْتَقَرَ إلى إذن غيره.

وإن قلتَ: إنَّه بلا إذن من الله تعالى فهذا كذبٌ بحتٌ، وتكذيبٌ لكتب الله تعالى.

ثمَّ ذكر حديث مسلم (١): «ما من مولود إلَّا والشيطان ينخسه إلَّا عيسى ابن مريم وأمَّه»، وسأل عن عِلَّة التَّخصيص؟

فيُقال له: يا مخذول ما من نبيِّ من الأنبياء إلَّا وله مزايا، فلو كان كل من له مزيَّةٌ يستدلُّ بها على إلهيَّته لامتلأت الدنيا آلهةً!

ثم عاد المخذول في إنكار التَّحريف، وزعم أنَّه لا حامل لليهود على زيادة ذلك في توراتهم؛ لأنَّه ينادي عليهم بالكفر.

أقول: لم أقف على هذا الفصل من التوراة، حتى أتأمله على صحَّته، ولكن الجواب \_ وبالله الثُّقة \_ من وجهين:

الأول: أنَّه كان في التوراة المنزَّلة ذكر عيسى عليه السّلام وزمنه وصفته.. النخ، فلمّا تلاعبت الأيدي بالتوراة ودسّت ذلك جعله هذا المخذول دليلًا على التثليث. قد ذكر [...] في التوراة كثيرًا من الناس باسم ابن الله، وأبناء، وزوجة، تعالى الله عن ذلك علوًّا كبيرًا، فلمّا بُعِث المسيح كانت التوراة قد انتشرت قليلًا، فلم يمكنهم إزالة ذلك.

الثاني: أن يكون اليهود بعد وفاة المسيح علموا أنَّه إذا ثبت دينُه كانت

<sup>(</sup>۱) حدیث (۲۳۲۲).

القاضية على دينهم المبدَّل المغيَّر، فدسُّوا<sup>(۱)</sup> هؤلاء القوم، أصحاب الأناجيل، لتبديل دين المسيح، واليهود تدَّعي هذا، كما في «الملل»<sup>(۲)</sup> وغيرها، فتوسَّل هؤلاء الشياطين إلى تبديل دين المسيح، بذكر تلك الزيادة في التوراة.

في التوراة ذكر المسيح، وبتعيين السَنة، والبلد، والصِّفة، ومدَّة مكثه، وارتفاعه، وأنَّهم سيكفرون به، ويعاملونه بكذا وكذا؛ حتى يعر[ف] من عرف [المسيح] أو شا[هده]، فيقولوا: [إن] نعته في [التوراة ...] وقد حكم [بذلك] التوراة وعلى هذا التوراة [....] النصرانية.

وعلى كلا القولين فقد رأيتُ في التَّواريخ أنَّ الزِّيادة التي أسقطها اليهود من تاريخ الدنيا إنَّما أسقطوها معارضة للمسيح؛ لأنَّه موصوفٌ في توراتهم بزمانه فأخَّروا التاريخ، وقالوا: إنَّ المسيح لم يجئ بعد.

ولم أطَّلع في الحال على ذكر المسيح في التوراة حتى أحقِّق النَّظر في التاريخ، ولكن قد علمت الحامل لليهود على الزيادة في هذه التوراة.

فكأنَّ اليهود قصدوا تضليل النَّصاري بترك تلك الصفة في التوراة، ودفعوا الكفر عن أنفسهم بتأخير التاريخ.

ويدلُّ على هذا عِدَّة فصول في الإنجيل، منها ما في «إنجيل لوقا» [...] قال: «فلمَّا بلغوا إلى الموضع الذي يدعى «الأجرد» (٣) صلبوا

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل.

<sup>(</sup>٢) «الفِصل في الملل والأهواء والنِحَل» لابن حزم (٢/ ٢٠٤).

<sup>(</sup>٣) في الكتاب المقدَّس عندهم (ص ٢٧٤) من «إنجيل لوقا»، إصحاح ٢٣ فقرة ٣٣: =

معه السارقين والعابثين، عن يمينه وشماله، فقال يسوع: يا أبتاه اغفر لهم؟ لأنهم يجهلون ما يصنعون، ولا يدرون فعلهم». فدسَّ ذلك اليهودي هذه الكلمة ليتخلَّص اليهود من ملامة النَّصاري، مع ما يلزمها من التَّضليل شأن [عيسي].

ولا يعزب عنك أنَّ هوى اليهود تنضليل النصارى والتلاعب بهم، بالمحالات والمتناقضات، ومع هذا فمَن وقف على تاريخ التوراة والإنجيل، على ما شرحه ابن حزم ورحمة الله الهندي باعتراف أهل الكتاب لم يُعِرْ هذه الشبهة أدنى نظر؛ لأنَّه يرى أنَّ سوق التلاعبات فيها لا تزال قائمة، وأنهًا في بعض الأزمان تفقد ثم تخرج من مصدر واحد، وأنَّ القوم يرون التبديل والتغيير دينًا.

ولقد صرت بسبب اطِّلاعي على ما ذكره ابن حزمٍ ورحمة الله على شكًّ من هذه التوراة المطبوعة وحُتَّ لي أن أشك، هل ثَمَّ نسخة في الكون يوافقها؟ وهل [تلك] النسخة نُقِلَت عن نسخةٍ أم لا؟

ولا سبيل لأن يجد أحد ما أجد إلَّا باطِّلاعه على ما اطَّلعت!

<sup>= «</sup>المكان المعروف بالجمجمة».

وكذا في "إنجيل متَّى" إصحاح ٢٧ فقرة ٣٣، (ص ١١٥): "المكان الذي يقال له جُلجُثة، أي: مكان الجمجمة». وفي "مرقس" إصحاح ١٥ فقرة ٢٢ (ص ١٧٥)، وفي "يوحنَّا" إصحاح ١٩ فقرة ١٧ (ص ٣٥٤). وكذلك هو في "إظهار الحق" لرحمة الله الهندي (١/ ٢١٨).

وتسميته بـ«الأجرد» موافق لابن حزم في «الفِصَل» (٢/ ١٥٥).

ثم أخذ يخاطب القرآن، بأنَّه قد ثبت لديه نزول التوراة من عند الله تعالى، وعدم تغييرها، وثبوتها يثبت الإنجيل، والقرآن يشهد بذلك، وأخذ يطالب القرآن بالدليل.

فنقول له: يا سخيف، أنت لا تجدعلى التوراة والإنجيل دليلًا إلَّا القرآن، فأمَّا نقل اليهود والنصارى فليس بحُجَّةٍ؛ لانقطاعه في مبدئه، كما بيَّنه الإمام ابن حزم، بشهادة كتب هؤلاء القوم وتواريخهم.

وأمَّا التَّواريخ الِتي ذكرت فإنهًا ممَّا لا يقوم بها دليلٌ كهذا. وهذه تواريخ المجوس فيها من الكذب والبهت ما يستحى العاقل أن يصدِّق به.

على أنَّ المؤرِّخ يكتفي بالسَّماع، فما يؤمِّنك أنَّ المؤرِّخين المذكورين سمعوا من اليهود أنفسهم أخبارًا [فدوَّنوها] كما سمعوها، فهل يكون التَّدوين المذكور حُجَّة دينيَّة؟!

إذا تقرَّر هذا فكيف تُطالب القرآن بالدَّليل وهو دليلك على التَّوراة التي دلَّتك على التَّوراة التي دلَّتك على الإنجيل؛ فإن سقط القرآن سقطَت التَّوراة، فسقط الإنجيل يا مخذول.

فإن قلت: فإنَّ إقرارنا بالتَّوراة والإنجيل كافٍ.

قلنا: نحن لا نقرُّ بتوراة وإنجيل مخالفة لما وصَفَه الله تعالى في كتابه القرآن، ولا نؤمن بنبيٍّ ليس كما وصفه الله، لا عيسى ولا موسى ولا غيرهما.

[ص ٢٣] ثم أخذ المخذول ينازع في إعجاز القرآن.

فيُقال له: هذا شيءٌ مفروغٌ منه؛ فإنَّه لا ينكر أحدٌ أنَّ العرب كانوا في زمانه صلَّى الله عليه وآله وسلَّم بأعلى طبقات الفصاحة والبلاغة، وقد نقلت

الكواف العظمى أنَّ النَّبي عَيَّ تحدَّاهم بالقرآن، وبأقل جزء منه، فو جموا وأحجموا وخرسوا عن ذلك، واعترفوا بعجزهم، وقال داهيتهم الوليد بن المغيرة لمَّا سمع آيات منه: «والله لقد سمعتُ من محمد آنفًا كلامًا ما هو من كلام الإنس، ولا هو من كلام الجن، وإنَّ له لحلاوة، وإنَّ عليه لطلاوة، وإن أعلاه [لمثمر وإنَّ ] أسفله لمغدق، وإنَّه يعلو ولا يُعْلَى عليه»(١).

حتى آل بهم الأمر إلى القتال.

وبعدُ، فوجوه إعجاز القرآن كثيرة، ليست البلاغة فقط؛ فإنَّ فيه الإخبار بالغيب، كالإخبار عن غلب الروم، وأنهَم بعد غَلَبِهم سيغلبون في بضع سنين (٢)، والإخبار عن أهل الكتاب أنهَم لا يتمنَّون الموت (٣)، والوعد

<sup>(</sup>۱) أخرجه الحاكم في «المستدرك» (۲/ ٥٠٧) ومن طريقه البيهقي في «الشُعب» (۱/ ١٥٧) وغيرِه، عن عكرمة عن ابن عباسٍ رضي الله عنه بنحوه. قال الحاكم: «صحيح الإسناد على شرط البخاري». وقال العراقي في «المغني عن حمل الأسفار» (۱/ ۲۲۳): «بسند جيد».

<sup>(</sup>٢) يعني: قوله تعالى: ﴿ غُلِبَتِ ٱلرُّومُ أَنَ فَقَ أَذَنَ ٱلأَرْضِ وَهُم مِنْ بَعْدِ غَلِبَهِمْ سَيَغْلِبُوك (٢) في بِضْع سِنِينَ لِلَّهِ ٱلْأَمْرُ مِن قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ ۚ وَيُومَى لِذِ يَفْرَحُ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴾ [الروم: ٢-٤].

<sup>(</sup>٣) يعني: قوله تعالى: ﴿ قُلْ إِن كَانَتْ لَكُمُ ٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ عِندَ ٱللَّهِ خَالِصَةً مِن دُونِ ٱلنَّاسِ
فَتَمَنَّوُا ٱلْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَلاقِينَ ﴿ قُلْ يَتَمَنَّوُهُ أَبِدَا بِمَا قَدَّمَتْ ٱيْدِيهِمُّ وَٱللَّهُ عَلِيمُ
وَلَظُلْمِينَ ﴾ [البقرة: ٩٤-٩٥]، وقوله تعالى: ﴿ وَلَلْ يَتَابُّهُا ٱلَذِينَ هَادُوَا إِن زَعَمَتُمْ ٱنَّكُمُ
الطَّلْمِينَ ﴾ [البقرة: ٩٤-٩٥]، وقوله تعالى: ﴿ وَلَا يَنْكُمُ اللَّذِينَ هَادُوا إِن رَعَمَتُمُ ٱلنَّكُمُ
الْوَلِيكَا اللَّهُ لِلَّهُ مِن دُونِ ٱلنَّاسِ فَتَمَنَّوُا ٱلمُوْتَ إِن كُنتُمْ صَلاقِينَ ﴿ وَلَا يَلْمَنَوْنَهُ وَأَبِدَا لِمَا قَدَّمَتَ ٱبْدِيهِمْ وَاللَّهُ
عَلِيمٌ إِللَّالِلِينَ ﴾ [الجمعة: ٢-٧].

بإحدى الطَّائفتين (١)، والبشرى بالفتح (٢).

وزِدْ على ذلك أخبار الأنبياء وأممهم، مع أنَّ محمدًا صلَّى الله عليه وآله وسلَّم كان رجلًا أُمِّيًا لا يكتب ولا يحسب، وكان مشهورًا بالصدق والأمانة، لا يخون ولا يكذب.

أمَّا قولك: إنَّ كثيرًا من الخطباء والشُّعراء السَّابقين واللَّاحقين تحدَّوا معاصريهم، فلم يعارضوهم، وأقرُّوا لهم بالسَّبق= فأقول: اللَّهم يا مقلِّب القلوب ثبِّت قلبي على دينك.

أولًا لا يسلّم وقوع ذلك؛ فلا بد أن يكون موجودًا في الكون ـ سابقًا أو لاحقًا ـ من ساواه أو زاد عليه، سواء قصد المعارضة أم لا. فأمّا القرآن فهات كلامًا متقدّمًا أو متأخّرًا يشبهه، أو عارضه أنت، ليتمّ عليك الخذلان. ولو سلّمنا فقل لي: ألا تُبصر فرقًا بين تحدّي شاعر لبضعة شعراء أو خطيب لبضعة خطباء، بقصيدة لا تجاوز الخمسين أو السبعين بيتًا، وخطبة في [...] ولا يلزم من عدم معارضتهم شيء سوى قول: هو أفصحهم = وبين تحدّي رجل أُمّيً لأمّة كبرى، هي أُمّة اللسان والبيان، في أقل جزء من كتابٍ كبير، وقد ضلّلهم وضلّل آباءهم وسبّ آلهتهم! ويلزم من عدم معارضتهم انقلابٌ دينيٌ عظيم، وترك مألوفات عديدة، إلى غير ذلك حتى عادوا إلى القتال! العياذ بالله من الضلال المبين.

<sup>(</sup>١) يعني: قوله تعالى: ﴿ وَإِذْ يَعِدُكُمُ أَللَّهُ إِحْدَى ٱلطَّآبِفَانِينَ أَنَّهَ ٱلكُّمْ ﴾ [الأنفال: ٧].

<sup>(</sup>٢) يعني: قوله تعالى: ﴿ وَأَخْرَىٰ يُعِبُّونَهُ أَنصَرُّ مِّنَ ٱللَّهِ وَفَنْحٌ فَرِيبٌ ۗ وَكَثِيرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [الصف: ١٣].

وها هو القرآن بين يديك، اختر منه بضع آيات، واقرنها بأي كلام شئت من كلام المتقدِّمين والمتأخِّرين، أو من كلام محمَّد صلَّى الله عليه وآله وسلَّم نفسه، أو من كلام بعض أصحابه. وانظر الفرق إن كان بقي لعقلك أثر، وإلَّا فراجع الكتب المؤلَّفة في إعجاز القرآن، كتأليف الباقلَّاني (١) وغيره.

والله لا يسمع القرآن رجلٌ ذو مسكةٍ بكلام العرب إلَّا تيقَّن أنَّه ليس من كلام البشر.

على أنَّ بعض الزَّنادقة قد حاول معارضة القرآن، فلو نظرتَ بين كلام ذلك المعارض في المعارضة وكلامه في غير المعارضة لظهر لك الفرق الجليُّ الواضحُ. وذلك أنَّ كلامه في المعارضة كلامٌ غثُّ ركيكٌ إلى حدِّ لا يخفى على أحدٍ.

وبالله العظيم لو لم يكن لمحمَّد صلَّى الله وسلَّم عليه وآله آيةٌ إلَّا القرآن، ولم يكن في القرآن وجه من وجوه الإعجاز إلَّا سلامته من المناقضة والكذب الذي عمَّ ما بأيدي أهل الكتاب من الكتب، وصدق الله تعالى إذ قال: ﴿وَلَوْكَانَ مِنْ عِندِغَيْرِاً لَهِ وَجُدُواْفِيهِ ٱخْذِلَافًا كَثِيرًا ﴾ [النساء: ٨٢].

بل لو لم يكن فيه إلَّا حفظُه من التغيير والتبديل، لاستمرار نقل الكواف العظمى عن الكواف العظمى، بخلاف التوراة والإنجيل التي كانت مبادئها [...] متقطعة= لكان ذلك كافئا أيضًا.

<sup>(</sup>١) يقصد «إعجاز القرآن» للباقلًاني.

[ص ۲٤]<sup>(۱)</sup>.

[ص ٢٥] أيُّها المخذول: إنَّ كلامك يبرهن عليك أنَّك لا تعرف القواعد العربيَّة ولا القوانين الجدليَّة، وإنَّما عندك نوعٌ من الذكاء الفاسد المحترق، قادك الشيطان، وأسلمك الخذلان إلى أن تستعم [له] في المهم الأعظم، وهو الدين، فأخذت ترسف في قيود الحرمان، وتتعثَّر [بذيول الخسران]، فنعوذ بالله من تخبُّط الشيطان.

ثم ذكر معاصي الأنبياء، وأنَّ في القرآن [إتيانهم المعاصي].

ونعم، في القرآن عن آدم أنَّ الله عاهده فنسي، وأنَّه عصى ربَّه فغوى، وأنَّ الله تعالى بيَّن لآدم أنَّ إبليس الشيطان أغواه ووسوس إليه]؛ وذلك أنَّ الله تعالى بيَّن لآدم أنَّ إبليس عدوُّه، ثمَّ نهاه عن الأكل من الشجرة، فجاءه إبليس [وإلى زوجه]، وقاسمهما إنِّي لكما لمن النَّاصحين، ودلَّاهما بغرور؛ إذ قال لهما: ﴿مَا نَهُ كُمُا مَنْ هَذِهِ ٱلشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونا مَلكَيْنِ أَوْ تَكُونا مِنَ ٱلْخَلِدِينَ ﴾ [الأعراف: ٢٠]، فنسي آدم ما أعلمه الله تعالى من عداوة إبليس، وحسَّن الظنَّ به، وظنَّ أنَّ الأكل من الشَّجرة إنَّما يزيده قربًا من الله تعالى، فوقع فيما وقع فيه. فالأكل معصية، ولكن لم يباشرها إلَّا متأوِّلًا، ولم يتعمَّد معصية الله تعالى.

وأمَّا قوله تعالى: ﴿ لَإِنَّ ءَاتَيْتَنَا صَلِحًا ﴾ الآية [الأعراف: ١٨٩] فلم تنزل في آدم وحوَّاء، وإنَّما نزلت في المشركين، رغمًا عن الوضَّاعين الكذَّابين (٢).

<sup>(</sup>۱) هنا صفحة في أكثر من ثلثيها الأيمن عاموديًّا خرمٌ، وضرب الشيخ على نصفها الباقي، ومضمون بعض كلماتها الظاهرة عن إعجاز القرآن وصدق نسبته لله تعالى.

<sup>(</sup>٢) ساق الحافظ ابن كثير رحمه الله (٣/ ٥٢٥ – ٥٢٨) جملةً من الآثـار الـواردة في هـذه =

وأمَّا نوح عليه السلام، وقوله: ﴿إِنَّ آبْنِي مِنْ آهْلِي ﴾ [هود: ٤٥] فإنَّه تأوَّل، ولم يتعمَّد، كما هو واضحٌ.

وأمَّا إبراهيم عليه السَّلام فكلماته في المعاريض، وإنَّما يُقال لها كذب بحسب المتبادر منها فقط، كما هو واضح (١).

وقوله في الكوكب والقمر والشمس: ﴿هَلْذَارَقِي ﴾ [الأنعام: ٧٦] استهزاء وسخرية بقومه؛ توصُّلًا لإقامة الحُجَّة عليهم، ومعنى ذلك قوله تعالى بعد ذلك: ﴿وَتِلْكَ حُجَّتُنَا ٓءَاتَيْنَهُ ٓ إِبْرَهِيمَ عَلَىٰقَوْمِهِ ۚ نَرْفَعُ دَرَجَنتِ مِّن نَّشَآهُ ۗ ﴾ [الأنعام: ٨٣].

الآية، ثم قال: "وقد تلقَّى هذا الأثر عن ابن عباس جماعة من أصحابه، كمجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة، ومن الطبقة الثانية قتادة والسدي وغير واحد من السلف و جماعة من الخلف، ومن المفسِّرين من المتأخِّرين جماعات لا يحصون كثرة. وكأنَّه والله أعلم أصله مأخوذ من أهل الكتاب، فإنَّ ابن عباس رواه عن أُبي بن كعب رضي الله عنه.. وقد صحَّ الحديث عن رسول الله ﷺ أنه قال: "إذا حدَّثكم أهل الكتاب فلا تصدِّقوهم ولا تكذِّبوهم..

وأمَّا نحن فعلى مذهب الحسن البصري، رحمه الله في هذا، وأنَّه ليس المراد من هذا السِّياق آدم وحواء، وإنَّما المراد من ذلك المشركون من ذريَّته؛ ولهذا قال الله: ﴿ فَعَكَ لَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ ٩.

<sup>(</sup>۱) يشير إلى ما أخرجه البخاري (٣٥٥٨) ومسلم (٢٣٧١) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ رسول الله ﷺ قال: «لم يكذب إبراهيم عليه السلام إلَّا ثلاث كذبات، ثنتين منهنَّ في ذات الله عز وجل، قوله: ﴿إِنِّ سَقِيمٌ ﴾ وقوله: ﴿بَلْ فَعَكُهُۥ كَبِيرُهُمْ هَلْذَا ﴾، وقال: بينا هو ذات يوم وسارة إذ أتى على جبَّار من الجبابرة، فقيل له: إنَّ ههنا رجلًا معه امرأة من أحسن الناس، فأرسل إليه فسأله عنها، فقال: من هذه؟ قال: أختي... الحديث.

وقوله تعالى: ﴿وَلَكِن لِيَظْمَبِنَ قَلْبِي ﴾ [البقرة: ٢٦٠] ليس على أدنى شكّ، وإنَّما أراد أن يرى الكيفيَّة، كما أنَّنا الآن لا نشكٌ في وجود مصر، ولكن نحبُّ رؤيتها.

وأمَّا لوطٌ عليه السلام فقوله: ﴿أَوْءَاوِىٓ إِلَىٰ رُكِنِ شَدِيدٍ ﴾ [هود: ٨٠] يعني: ركن عادي من غيره وقبيله؛ ليدفعهم، كما قال تعالى: ﴿وَلَوْ لَا دَفْعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ ﴾ الآية [الحج: ٤٠].

وقوله: ﴿ هَا تُؤَلَآءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ ﴾ [هـود: ٧٨] أراد التَّـزويج والـوَطْء المباح، وإلَّا فلا معنى لتغيير المنكر [ودعوتهم إلى منكر آخر]!

وأمَّا إخوة يوسف فكثيرٌ من الأمَّة على أنَّهم ليسوا بأنبياء.

وأمَّا يوسف عليه السلام [...] فأهمُّ ما ذكر عنه الهَمُّ، وهو الهمُّ بضرب المرأة، كما قال تعالى: ﴿وَهَمَّتَ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِمِمْ لِيَأْخُذُوهُ ﴾ [غافر: ٥].

وأمَّا موسى عليه السلام فأخذْهُ رأس أخيه ظنَّا منه أنَّه يستحقُّ ذلك [لعدم إنكاره على قومه].

وأمَّا داود عليه السلام فقصَّة الخصم على ظاهرها، لا على تأويل الباطنيَّة، والاستغفار والشُّجود والإنابة مطلوبة على كل حالٍ، وظن الفتنة إنَّما هو في سعة الملك(١).

 <sup>(</sup>١) يعني ما جاء في قوله تعالى: ﴿وَهَلَ أَتَنَكَ نَبَوُّا الْخَصْمِ إِذْ شَوَرُّ وَالْمِحْرَابَ ۞ إِذْ دَخَلُواْ عَلَى دَاوُردَ
 فَفَزِعَ مِنْهُمٌ قَالُواْ لَا تَخَفَّ خَصْمَانِ بَغَى بَعْضُنَا عَلَى بَعْضِ فَاحْكُم بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلَا تَشْطِطْ وَاهْدِنَا إِلَى سَوَآءِ
 الصِّرَطِ ۞ إِنَّ هَلَا ٱلْحِى لَهُ, رَسِّعُ وَرَسْعُونَ نَعِّمَةٌ وَلِى نَعْجَةٌ وَرَحِدَةٌ فَقَالَ أَكْفِلْنِيهَا وَعَزَّ فِي فِي الْخِطَابِ ۞ قَالَ =

وأمَّا سليمان عليه السلام فالفتنة الاختبار، والجسد لم يوجد تفسير له موثوق به، فهو كما أنَّ [...] مع تيقننا براءة سليمان عليه السَّلام من كل ما يقدح في منصب النبوَّة (١).

وأمَّا [مَن ذكره الله في قوله:] ﴿ وَأَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ٱلَّذِي ءَاتَيْنَهُ ءَايَئِنا وَأَنْسُكَخَ مِنْهَا ﴾ [الأعراف: ١٧٥] فلم يصحَّ دليلٌ على أنَّه كان نبيًا؛ وقد يكون [أُوتي بعض الآيات] بواسطة بعض الأنبياء، فانسلخ منها، وأخلد إلى الأرض، كما فعل سالم المخذول.

[ص ٢٨] وأمَّا محمد صلَّى الله عليه وآله وسلَّم فقوله تعالى: ﴿ لِيَغْفِرَ لَكَ اللهُ مَا نَقَدَّمَ مِن ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ ﴾ [الفتح: ٢] المراد بالذَّنب ما فعله ناسيًا، أو قاصدًا وجه الله فحصل خطأٌ.

فإنَّما تكون ذنوب الأنبياء من جنس هذا، ومع ذلك ينبِّههم الله تعالى فورًا، والدليل على أنهَم مؤاخذون بالنِّسيان، ما ورَد في حديث [طواف سليمان] عليه السلام على زوجاته (٢)؛ فإنَّ فيه أنَّه إنَّما ترك «إن شاء الله» ناسيًا.

وكذلك مؤاخذة [نبيِّنا] عليه السَّلام بالنسيان، ولذلك قوله تعالى: ﴿ وَلَا نَقُولَنَّ لِشَاْئَ ءِ إِنِّ فَاعِلُ ذَلِكَ غَدًا ﴿ أَنْ يَشَاءَ ٱللَّهُ وَٱذْكُر رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتَ ﴾ [الكهف: ٢٤].

لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُوَّالِ نَجْمِيكَ إِلَى نِعَاجِهِ ۚ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ ٱلْخُلَطَآءِ لَيْنِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَيلُواْ
 ٱلصَّلِحَتِ وَقَلِيلُ مَّاهُمُ وَظَنَّ دَاوُردُ أَنَّمَا فَنَنَّهُ فَأَسْتَغْفَرَرَبَهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ﴾ [ص: ٢١-٢٥].

<sup>(</sup>١) يعني: في قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ فَتَنَا اللَّهُ مَنَ وَأَلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيِّهِ عَلَىٰ أَنَابَ ﴾ [ص: ٣٤].

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٢٨١٩) ومسلم (١٦٥٤) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

وقوله تعالى: ﴿ لَوْلَا كِنَنْتُ مِنَ ٱللَّهِ سَبَقَ ﴾ الآية [الأنفال: ٦٩]، الخطاب للصحابة [...] في غنائم بدر، والخبر المخالف لما قلناه لم يصح.

وقوله تعالى: ﴿عَبَسَ وَنَوَلَى ﴿ الآيات، قصد صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ما يظنُّ أنَّه خيرٌ، من استقبال بعض عظماء قريش، رجاء إسلامه، مع أنَّ ذلك السائل عن بعض أمور الدين لا يفوته، فعاتبه الله عزَّ وجلَّ، وبيَّن له أنَّ الأولى الإقبال على ذلك الأعمى المؤمن.

وما حُكِيَ من الثناء على اللّات والعزَّى فلم يصحَّ، وقوله تعالى: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولِ وَلَا نَبِي إِلَّا إِذَا تَمَنَّى ﴾ الآية [الحج: ٥٦] (١)، فالمراد بالأماني: الأماني فيما يقصد به إلى ما يظنُّه خيرًا، ممَّا لا يوافق مراد الله تعالى منه.

وأمَّا اختلاف المسلمين في العِصْمَة فنحن لا ننكر أنَّ في أقوال بعض المسلمين ما يخالف الحقَّ، ولكنَّه يكون هناك فريقٌ آخر قائل بالحقِّ، فلا يجُوع المسلمون على ضلالةٍ أبدًا ولله الحمد، والحقُّ ما شهد به كتاب الله تعالى وسُنَّة رسوله، والعقل السَّليم (٢).

<sup>(</sup>١) يُنظَر في تفصيل ذلك كتاب: «نصب المجانيق لنسف قصَّة الغرانيق» للشيخ الألباني رحمه الله.

<sup>(</sup>٢) الظاهر ممَّا سبق من سياق كلام المؤلِّف رحمه الله قوله بالعصمة المطلقة للأنبياء من جميع الذنوب حتى من صغائرها، وهو أحد قولين للناس في المسألة.

وقد حكى غير واحدٍ من الأئمَّة \_ كالنَّووي والآمدي وابن تيمية وغيرهم سلفًا وخلفًا \_ القول عن أكثر علماء الإسلام من السَّلَف والخلف بجواز وقوع الأنبياء في =

ثمَّ ذكر المخذول مسألة التَّليث، وتشكَّك فيها، ثم بَرْهَن عليها ـ في نظرِه ـ بأنَّ الإنسان مركَّبٌ من ثلاث حقائق، الجسم والروح والعقل.

فنسأل الله تعالى العافية، ونعوذ به من الخذلان وسوء العاقبة، يا مقلّب القلوب ثبّت قلبي على دينك.

انظروا يا معشر العقلاء هذا البرهان، ولِمَ خصَّ هذه الثلاث بالذُّكْر، أليس للإنسان أيضًا فكرٌ ووهم وعلم ونحوه، وهي غير العقل ضرورة؛ لوجودها في المجنون.

وعلى تخصيص الثلاث وشبَهِ الله تعالى بخلقه فلعلَّه يقول: إنَّ الأب هو الجسد، والابن: العقل، وروح القدس: الروح. وحينتذ فقد فارق الله تعالى عقله مدَّة حياة عيسى، وبقي \_ وأستغفر الله تعالى \_ بلا عقل، أو فارقه روحه وبقي \_ وأستغفر الله تعالى \_ ميتًا.

وإمَّا أن يقول: إنَّ المفارق هو الجسد، فيبقى الروح والعقل مجرَّدين، أستغفر الله تعالى من حكاية هذه التُّرَّهات.

[ص٢٦] وما ذكرت أنَّك انتقدته على القرآن، فلو ذكرتَه [لأجبتُ عنه] بمعونة الله تعالى، وإن كان لا يحتاج اعتراضك إلى جواب، لسقوطه ضرورةً.

صغائر الذنوب التي لا تتنافى مع الأمانة في تبليغ الرسالة، ومع عدم إقرارهم عليها.
يُنظَر في ذلك: «الإحكام» للآمدي (١/ ٢٢٧-٢٣٠)، و«شرح صحيح مسلم»
للنَّـووي (٣/ ٥٣-٥٥)، و «مجموع الفتاوى» لابن تيمية (٤/ ٣١٩-٣٢١)،
و(١١/ ٣٠٩)، و(١/ ٥١/ ٥١-٥٧)، و(٥٣/ ١٠٠-١٠٤) وغيرها، وأطال النفس في
مناقشة الأدلَّة في «منهاج السُّنَّة» (٢/ ٣٩٣-٤٣٤).

ولعلّنا إن شاء الله يتيسّر لنا [شرح] الآيات المتعلّقة بأهل الكتاب جميعها [... بتفسيرها]، ولكني الآن في شغل. ومع ذلك فقد أجاب ابن حزم، ورحمة الله، والنّبهاني (١) عن آيات كثيرة وأحاديث، و[هوّن عليّ الأمر...] ظنّي. كيف والآيات التي أيّد الله بها رسوله محمّدًا صلّى الله عليه وآله وسلّم لا تحصى، وفيها مؤلّفات خاصّة، ك«دلائل النبوّة» للبيهقي، وغيره.

ويكفيك من هذا أنَّ يتيمًا من قريش نشأ بين أظهرهم بمكَّة، لم يشارك في شيءٍ من شؤونهم، وإنَّما رعى الغنم وشارك في التجارة ونحو ذلك، وكان بين قريش من صغره معروفًا بالصِّدق والأمانة، فلمَّا بلغ أربعين سنة باينَ قومَه كلَّ المباينة، وسفَّه أحلامهم وسبَّ آلهتهم وضلَّلهم وآباءهم، وعرَّض نفسه للإهانة والأذى، حتى بلغوا منه كلَّ مبلغٍ من الأذى، فلم يؤتِّر فيه ذلك.

ثم عادوا إلى استمالته وبذلوا له الأموال، وبذلوا له الملك، فلم يستخفّه ذلك، ولا حادَ عن سبيله قِيد شعرةٍ، حتى ترامت به الأيّام إلى هجر وطنه ومسقط رأسه، ولم يزل مجاهدًا في سبيل الله تعالى حتى أتمّ الله تعالى دينه.

ولم يُؤثَر عنه شيءٌ ممَّا لا تـخلو الملوك عنه من الجبروت والظلم والفساد في الأرض، بل كان نورًا كلُّه من أوَّله إلى آخره.

<sup>(</sup>١) لعلَّه يقصد كتاب النبهاني: «حُجَّة الله على العالمين في معجزات سيِّد المرسلين».

ويا ترى [نظريتك] هذه كيف فاتت أحبار اليهود الذين أسلموا، كعبد الله بن سلام، وكعب الأحبار، ومن أسلم من النصارى أو قارب، كالنجاشي وأصحابه، وهرقل وغيرهم. كلَّا والله، لم يفُتْهُم، وإنَّما كانوا ينظرون ببصائر سليمة.

ومع هذا فأقول مستعينًا بالله تعالى، مستمدًّا من كلام الإمام ابن حزم رحمه الله (۱).

وأمَّا إيرادك لقوله تعالى: ﴿وَمَا مَنَعَنَا أَن نُرْسِلَ بِٱلْأَيْنَتِ ﴾ [الإسراء: ٥٥]، وقوله تعالى: ﴿ وَقَالُواْ لَوْلاَ أُنزِكَ عَلَيْهِ عَايَئْتُ مِن رَّبِهِ قُلُ إِنَّمَا ٱلْآيَنَ عِندَ ٱللهِ وَقُوله تعالى: ﴿ وَقَالُواْ لَوْلاَ أُنزِكَ عَلَيْهِ عَايَئْتُ مِن رَّبِهِ قُلُ إِنَّمَا ٱلْآيَنَ عَندَ اللهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيثُ مُبِيثُ (٢) ﴿ وَ اللهِ عَلَيْهِ مَ أَنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَابُ يُتلَى عَلَيْهِمُ أَنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَابُ يُتلَى عَلَيْهِمُ عَلَيْ أَنْ أَنْ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَى أَنْهَا لَم تكن لمحمَّد صلى الله عليه وآله وسلَّم آيةٌ غير القرآن، فهذا نظرٌ غير صحيح.

فإنَّ قوله تعالى: ﴿وَمَا مَنَعَنَا أَن نُرُسِلَ بِٱلْآيَنَتِ ﴾ لا يقتضي أنَّه لم يرسل آية أصلًا؛ فإنَّ «أل» في الآيات عهديَّةٌ (٣)، أي: الآيات التي سألها أهل مكَّة، من قلب الصفا ذهبًا ونحوه، كما فسَّره ابن عباس وغيره (٤).

<sup>(</sup>١) تصرَّف المؤلِّف رحمه الله في الاستمداد من كلام ابن حزم كما أشار ههنا، وسأكتفي بالإحالة لمواضع كلامه من «الفِصَل».

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (وإذا لم تأتهم آية قالوا لو لا أنزل عليه آية).

<sup>(</sup>٣) يُنظَر: «الفِصل» لابن حزم (١/٩٣١).

<sup>(</sup>٤) يُنظَر في ذلك: «الدُّر المنثور» للسيوطي (٩/ ٣٨٥–٣٨٨).

وإلّا فقد أيّد الله محمدًا صلّى الله عليه وآله وسلّم بعدة آيات، نقلتها الكواف، بل في القرآن نفسه الإخبار بالغيب، والمنع من المعارضة وغيره، فكيف تحمل الآيات على الاستغراق حتى يستدل بها على أنّه لم يُمَدّ بآية (١)؟!

وقول المخذول: لم لم يقُل: (إنا أنزلنا عليك الكتاب آية)؟

فقل له: يا مخذول، إنَّ الكلام يدلُّ عليها أتمَّ دلالة، وإلَّا فما معنى:

﴿ أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ ﴾ في مقابلة طلبهم آية؟!

ويا ترى إذا قلنا لك: إنَّ فلانًا مجنون، فقلتَ: وما الدليل على جنونه؟ فقلنا: أو لم يكفك أنَّ أقواله وأفعاله مشوَّشة غير منتظمة = هل يحتاج مع ذلك إلى أن نقول: وذلك دليل على الجنون.

[ص ٤٢] لا خلاف بين جميع الأمم أنَّ بني إسرائيل كانوا بمصر في أَسَدِّ العذاب؛ لذبح أولادهم، واستحياء نسائهم، وتسخيرهم، فأتاهم موسى عليه السلام يدعوهم إلى الخلاص من هذه المشاق، وكانوا أهل عسكر واحدٍ،

<sup>(</sup>١) يُنظَر: «الفِصَل» لابن حزم (١/ ١٨٥ -١٨٧).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (وإذا لم تأتهم آية قالوا لولا أنزل عليه آية).

<sup>(</sup>٣) يُنظَر: «الفِصَل» لابن حزم (١/ ١٩٤).

وبني عمِّ وأهل بلد صغير واحد، فاتَّبعوه.

ثم لم يزالوا يتهافتون على الخلاف، تارةً يسألونه أن يجعل لهم إلهًا، وتارةً يجعلون الأنفسهم، وتارةً [...]، وتارةً يقولون: ﴿آذَهَبُأَنتَ وَرَبُّكَ فَعَلَيْلاً إِنَّا هَنهُنَا قَعِدُونَ ﴾ [المائدة: ٢٤]. إلى غيير ذلك من الأوابد والفظائع، [واعتادوا] على الارتدادات وعبادة الأوثان وقتل الأنبياء.

ثمَّ إنَّ عيسى عليه السلام جاء بالبيِّنات وعظام المعجزات، أولها ولادته من غير أب، ثم تكلُّمه [بالمهد صبيًّا]، وإبراء المرضى بإذن الله، مع أنَّ لديهم التبشير به، وهو يناديهم أنَّه إنَّما جاء مقرِّرًا للتوراة، لا ينقض حرفًا واحدًا [منها].

فلم يؤمن به في نصِّ الإنجيل إلَّا نحو اثني عشر رجلًا معروفين، ونساءٌ قليل، وعدد لا يبلغ جميعهم وفي جملتهم الإثنا عشر [...]، وكانوا مشرَّدين مُسْتَخْفِين، وارتدَّ جماعةٌ منهم بنصِّ الإنجيل.

وأمَّا محمد عليه السلام فلا خلاف بين جميع الأمم أنَّه نشأ في مكَّة يتيمًا، لا مال له، أميَّا، رعى غنم قومه بأجرة و[...]، ولم يفارق مكَّة فراقًا يتمكَّن به من معرفة أحوال الأمم، فنشأ محفوظًا من قبيح العادات، [حتى لُقِّب:] الأمين، فاختاره الله لنبوَّته، واصطفاه لرسالته، فعلَّمه ما لم يعلم، وألزمه بما ألزم.

فقابله معظم قومه بالتَّكذيب والأذى والشتيمة، وقاطعوه مع عشيرته، فقابله معظم قومه بالتَّكذيب والأذى والشتيمة، وقاطعوه مع عشيرته، فلم يزده ذلك إلَّا جدًّا في أمر الله، فعدلوا عن الأذى إلى الاستمالة، فبذلوا له الأموال الكثيرة والتَّمليك عليهم، فأبى وقال: «والله لو وضعوا الشمس في

يميني، والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر حتى يظهره الله أو أهلك فيه، ما تركته «(١).

واستمرُّوا على أذاه وأذى من اتَّبعه، حتى عذَّبوهم، وقتلوا بعضهم، وهاجر بعضهم إلى الحبشة، وفيهم بنته وخَتنُه، وتآمروا عليه مرارًا بالقتل، وهمُّوا به لولا عصمة الله له.

ولم يزل يدعو إلى الله سِرًّا وجهرًا، ويعرض نفسه على القبائل، حتى جاءه الجماعة من الأنصار ووعدوه النُّصرة، فخرج من بين ظهراني قومه مهاجرًا إلى المدينة، وتَبِعَه مَن تَبِعَه من قومه، فأعماهم الله تعالى وصدَّهم. فلمَّا وصل المدينة ثابر على الدَّعوة إلى الله، ودخلت الناس في دين الله أفواجًا، جُلُّهم استسلامًا للحقِّ وانجذابًا إلى الهدى، وخضوعًا للحُجَّة، ولم يدخل بالحرب إلَّا القليل.

وكانت العرب قومًا لقاحًا لا يملكهم أحدٌ، ولهم ديانة مضي عليها

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن إسحاق في «السيرة» (۱/ ٣٢٩)، وأبو نعيم في «الدلائل» (ص ١٩٧)، والبيهقي في «الدلائل» (٢/ ١٨٧)، وغيرهم، من طريق يعقوب بن الأخنس به، بإسناد معضل، وبه ضعَّفه الألباني في «الضعيفة» (٩٠٩).

وأخرجه البخاري في «تاريخه» (٧/ ٥٠)، والبزّار (٦/ ١١٥)، وأبويعلى (٢/ ١٢٦) والطبراني في «الكبير» (١٩١/ ١٩١)، وغيرهم، من طريق يونس بن بكير حدثنا طلحة بن يحيى عن موسى بن طلحة حدثنا عقيل ابن أبي طالب، بلفظ: «ما أنا بأقدر على أن أدع لكم ذلك على أن تشعلوا لي منها شعلة». يعني: الشمس. قال الهيثمي في «المجمع» (٦/ ١٥): «رجال أبي يعلى رجال الصحيح»، وحسّنه الألباني في «الصحيحة» (٩٢).

أسلافهم، كمضر وربيعة وإياد وقضاعة؛ أو ملوكًا في بلادهم، كاليمن وعمان والبحرين قد ملؤوا الجزيرة، وهي نحو شهرين في شهرين.

فقام وحده \_ كما شرحنا \_ يضلّل دينهم ويسفّه أحلامهم ويسبُّ آلهتهم، فانقادوا كلهم لظهور الحق، وآمنوا به طوعًا، ونسوا ما كان بينهم من البغضاء والسّحناء والترّات والذُّحول والاختلاف [الذي] لا يمكن بحسب العادة إزالته، فألَّف الله بينهم حتى صاروا إخوانًا كبني أب وأم، كما قال: ﴿لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا مَّا أَلَّفْتَ بَيْنِ كُوبِهِمْ وَلَكِنَ ٱللّهَ أَلَفَ بَيْنَهُمْ ﴾ [الأنفال: ٦٣].

[وترك كل] منهم ملكه، مع ما لهم من القوَّة وكثرة الجيوش، ولم يكن بيده ما يرغب فيه من المال، بل دعاهم أن ينحطُّوا إلى غرم الزكاة وجري الأحكام عليهم وإقامة الحدود والأخذ للضعفاء من الأقوياء بكل فتيل ونقير.

فيا للعقلاء! أتنقاد هذه الأمم العظمى على هذه الكيفيَّة لغير برهان وبغير سلطان، ثم يستمر ذلك إلى آخر الزمان؟!

[ص ٣٩] [ومع ذلك] كله فلم يُؤثر عنه صلى الله عليه وآله وسلم كذب ولا زور بل لما كسفت الشمس وكان ذلك يوم موت ولده إبراهيم [وقال الناس:] «إنّ ما كسفت الشّمس لموت إبراهيم» فخرج مسرعًا، وخطبهم قائلًا: «إنّ الشّمس والقمر آيتان من آيات الله، وإنهما لا ينكسفان [لموت] أحدٍ ولا حياته» (١). فلو كان فيه أدنى شائبةٍ للهوى لترك الناس على

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۱۰٤٠) ومسلم (۹۰۱)، من حديث عدَّة من الصحابة رضي الله عنهم.

اعتقادهم، بل لأكَّد لهم ذلك وعظَّمه [لهم، ولكنَّه] صلَّى الله عليه وآله وسلَّم منزَّهٌ عن كلِّ نقصٍ.

ومع ما كان له من التَّمكين لم يتوسَّع في شيءٍ من المآكل [والمشارب، والملذَّات، وغير]ها، بل كان أكثر ما يأكل خبز الشَّعير، أو التَّمر والماء، وينام على حصير يؤثِّر في جنبه.

[وكانت ابنته] فاطمة تخدم في بيتها حتى ورمت يدها، وسَـأَلَته خادمًا من السبي، فمنعها [وعلَّمها ذكرًا تقوله](١).

وقام هو بالعبادة حتى ورمت قدماه (<sup>٢)</sup>.

وكم من أموالٍ تمكَّن منها، من الغنائم والزَّكوات وغيرها، أنفقها كلَّها في سبيل الله، وقسمها على مستحقيها، ولم يتَّخذ لنفسه ولا لأهل بيته منها شيئًا.

وكان له [في] حياته أملاكٌ ينفق منها على أهله مقتصدًا، ثم ينفق الباقي في مصالح المسلمين، وأوصى أن يكون [ميراثه بعده] صدقة (٣).

وخلَّف عمّه العبَّاس وبنيه، وابن عمِّه علي بن أبي طالب زوج ابنته فاطمة، وأبا سبطيه الحسن والحسين، وكانوا من أطوع الناس لله وله، أحب الناس لله وله، وأحب الناس إلى الله وإليه = فلم يحمله ذلك أن يخصَّهم بشيء في حياته، أو يجعل الأمر فيهم بعد وفاته.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٣١١٣) من حديث علي رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (١١٣٠) من حديث المغيرة رضى الله عنه.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٣٠٩٠) ومسلم (١٧٥٨) من حديث عائشة رضي الله عنها.

ثمَّ إنَّ شريعته الغرَّاء الحنيفيَّة أعدل شاهدِ لمن كان له قلبُ أو ألقى السَّمع وهو شهيد على أنَّه رسوله الله، وأنَّ هذا نورٌ من الله، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد؛ لما اشتملت عليه الشَّريعة من الأسرار، والحكم والمحاسن، والنطق بالحق والعدل والإنصاف، والاستقامة التي ليس بعدها غايةٌ ولا وراءها نهايةٌ.

مع ما اشتملت عليه من دقائق السياسات، وحفظ [النطاقات]، وموجبات الرُّقِيِّ، وغير ذلك ممَّا لا يحصى ولا يحصر، ولا ينكره إلَّا أعمى القلب والبصر.

ومع هذا كلِّه فإنَّ آياته ومعجزاته أكثر من أن تحصَى، كالإخبار بعدم تمنِّي اليهود للموت<sup>(۱)</sup>، ونبعان عين تبوك فهي كذلك إلى اليوم<sup>(۲)</sup>، ونبعان الماء بين أصابعه بحضرة العسكر<sup>(۳)</sup>، وإطعامه النَّفر الكثير من طعام يسير مرارًا جمَّة بحضرة الجموع<sup>(٤)</sup>، وإخباره بأكل الأرَضَة كل ما في الصَّحيفة المكتوبة حاشا أسماء الله تعالى<sup>(٥)</sup>، وإنذاره بمصارع أهل بدر موضعًا

<sup>(</sup>١) أخرجه البيهقي في «دلائل النبوَّة» (٦/ ٢٧٤) عن ابن عباس رضي الله عنه. ويُنظَر أيضًا: «الدُّر المنثور» للسيوطي (١/ ٤٧٦-٤٧٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٧٠٦) من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٣٥٧٦) من حديث جابر رضي الله عنه، ومسلم (١٨٠٧) من حديث سلمة ابن الأكوع رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٤) منها ببيت أبي طلحة الأنصاري رضي الله عنه، كما أخرجه البخاري (٣٥٧٨) ومسلم (٢٠٤٠) من حديث أنس رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن سعد في «الطبقات» (١/ ١٨٩، ٢١٠) وأبو نعيم في «الدلائل» (ص ١٩٩) والبيهقي في «الدلائل» (٢/ ٣١٢) بأخبار منقطعة الأسانيد.

موضعًا بحضرة الجيش<sup>(۱)</sup>، وانشقاق القمر<sup>(۲)</sup>، إلى ما لا يُحصى ممَّا ثبت بعضه بنقل الجمع عن الجمع، وبعضه بالسَّند المتَّصل بالثِّقات العدول الصدوقين، الجاعلين نصب أعينهم قوله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم: «من كذب علىَّ متعمِّدًا فلْيتبوَّأ مقعده من النَّار»<sup>(۳)</sup>.

نسأل الله تعالى العصمة والهداية والتوفيق بفضله وكرمه.

[ص ٢٧] وقول تعالى: ﴿ وَمِنْهُمْ أُمِينُونَ لَا يَعْلَمُونَ [الْحِنَابَ إِلَّا أَمَانِنَ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَعْلَمُونَ [الْحِنَابَ إِلَّا أَمَانِنَ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُونَ ﴿ فَوَيْلُ لِلَّذِينَ يَكُنُهُونَ الْكِنَابَ ] بِأَيْدِ بِهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَاذَا مِنْ عِندِ اللهِ لِيَشْتَرُواْ [بِهِ عَنَمَنَا قَلِيلًا فَوَيْلُ لَهُم مِّمَا كَنَبَتُ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلُ لَهُم مِّمَا يَكُسِبُونَ ﴾ [آل عمران: ٧٨-٧٩]...].

كما شرحه أبو محمَّد [ابن حزم رضي الله عنه فقال: «أول ذلك أنَّ بأيدي السامريَّة توراة غير التوراة التي بأيدي] سائر اليهود، يزعمون [أنهَا المنزلة، ويقطعون أنَّ التي بأيدي] اليهود محرَّفةٌ مبدَّلة، وسائر [اليهود يقولون] إنَّ التي بأيدي [السامرية محرَّفة مبدلَّة»](٤).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٢٨٧٣) من حديث عمر رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٣٦٣٦) ومسلم (٢٨٠٠) من حديث ابن مسعود رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (١١٠) ومسلم في المقدِّمة (٣) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وغيره.

<sup>(</sup>٤) «الفِصل» (١/ ٢٠٢).

[قال أبو محمد رضي الله عنه]: «في التوراة: أنَّ بنيامين لم يولد ليعقوب إلَّا [بأقراشا] بقرب بيت الحم، [على أربعة أميال من بيت المقدس بعد] رحيله من فدان أرام بدهر»(١).

ثم ذكر بنيامين في ذكر الذين ولدوا [ليعقوب] بفدان أرام، وفيها قال ابن حزم: «فصلٌ: وبعد ذلك قال: «وكان مسكن بني إسرائيل بمصر أربع مائة وثلاثين سنة، فلما انقضت هذه السنون خرج ذلك اليوم معسكر السيد من أرض مصر.

قال أبو محمد رضي الله عنه: هذه فضيحة الدَّهر، وشهرة الأبد، وقاصمة الظهر! يقول ههنا إنَّ مسكن بني إسرائيل بمصر أربع مائة سنة وثلاثون سنة! وقد ذكر قبل أنَّ فاهات بن لاوي دخل مصر مع جدِّه [يعقوب] ومع أبيه لاوي، ومع سائر أعمامه وبني أعمامه، وأنَّ عُمْر [فاهات] بن لاوي المذكور كان مائة سنة [وثلاثة] وثلاثين سنة، وأنَّ عمران بن فاهات بن لاوي المذكور كان عمره مائة سنة وسبعًا وثلاثين [سنة، وأنَّ موسى بن عمران] بن فاهات بن لاوي المذكور كان إذ خرج ببني إسرائيل من مصر مع نفسه ابن ثمانين سنة.

هذا كلُّه [منصوصٌ كما نذكره] في الكتاب الذي يزعمون أنَّه التوراة.

فهَبْكَ أَنَّ فاهاث دخل مصر ابن شهرٍ أو أقل، وأنَّ عمران ابنَه وُلِد بعد موته، وأنَّ موسى بن عمران وُلِد بعد موت أبيه، ليس يجتمع من كل ذلك إلَّا ثلاثمائة عام وخمسون عامًا فقط، فأين الثمانون عامًا الباقية من جملة

<sup>(</sup>۱) «الفِصل» (۱/ ۲۳۵).

أربعمائة سنة وثلاثين سنة؟!

فإن قالوا: نضيف إلى ذلك مُدَّة بقاء يوسف بمصر قبل دخول أبيه وإخوته.

قلنا: قد بين في التوراة أنّه كان إذ دخله ابن سبع عشرة سنة، وأنّه كان إذ دخلها أبوه وإخوته ابن تسع وثلاثين سنة، فإمّا (١) كان مقامه بمصر قبل أبيه وإخوته اثنين (٢) وعشرين سنة ضمّها إلى ثلثمائة سنة وخمسين سنة عقوم من الجميع بلا شكّ ثلاثمائة واثنان (٣) وسبعون سنة، أين الثماني والخمسون الباقية من أربعمائة سنة!

هذه شهرة لا نظير لها، وكذبٌ لا يخفى على أحد، وباطلٌ يقطع بأنّه لا يمكن ألبتّة أن يعتقده [أحدٌ في رأسه شيءٌ] من دماغٍ صحيح؛ لأنّه لا يمكن أن يكذب الله تعالى في دقيقة، ولا أن يكذب [رسولُه] ﷺ [عامدًا ولا] مخطئًا في دقيقة فيقرُّه الله تعالى على ذلك= فكيف ولابد أن يسقط [من هذه المُدَّة] سِنُّ [فاهاث إذ وُلِد له عمران]، وسِنُّ عمران إذ ولد له موسى عليه السلام.

والصَّحيح [الذي] يخرج على [نصوص كتبهم] أنَّ مُدَّة [بني إسرائيل مذ دخل يعقوب] وبنوه مصر إلى أن خرجوا منها مع موسى عليه [السلام لم تكن إلَّا مائتي عام وسبعة عشر عامًا، فهذه كذبة في مائتي] عام وثلاثة عشر

<sup>(</sup>١) في «الفِصَل» (١/ ٢٥٣): «فإذن». وأشاروا في الهامش أنه «فإما» في نسخة.

<sup>(</sup>۲) كذا في الأصل و «الفِصَل» (١/ ٢٥٣).

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصل و «الفِصَل» (١/ ٢٥٣).

[عام، ولو لم يكن في [توراتهم إلَّا هذه الكذبة وحدها لَكَفَت في أنهًا موضوعة مبدَّلة من حمارٍ في إجهله أو مستخفِّ [سَخِر بهم ولابد»](١).

وقال الإمام المذكور: «والخامسة: قوله في «سفر يوشع»(٢) إنَّه وقع لبني هارون ثلاث عشرة مدينة، والعازار بن هارون حيٌّ قائمٌ.

فيا للناس! أفي المحال أكثر من أن يدخل في عقل أحدٍ أنَّ نسل هارون بعد موته بسنةٍ وأشهر يبلغ عددًا لا يَسَعُه للسُّكني إلَّا ثلاث عشرة مدينة؟! هل لهذا الحمق دواءٌ إلَّا الغل والقيد والمجمعة وما يتبع ذلك من الكيِّ والسَّوط! والعياذ بالله من الخذلان.

وكذبة سادسة ظريفة جدًّا، وهي أنَّه ذكر في توراتهم أنَّ عدد ذكور بني جرشون بن لاوي من ابن شهر فصاعدًا كانوا ستة آلاف وخمسمائة، وأنَّ عدد ذكور بني قهاث بن لاوي من ابن شهر فصاعدًا كانوا [ثمانية آلاف وستمائة، وأنَّ عدد ذكور بني مراري بن لاوي من ابن شهر فصاعدًا كانوا ستة آلاف ومائتين.

ثم قال: فجميع الذكور من بني لاوي من ابن شهر فصاعدًا اثنان وعشرون ألفًا! فكان هذا ظريفًا جدًّا، أو شيئًا تندى منه الآباط!

وهل يجهل أحدٌ أنَّ الأعداد المذكورة إنَّما هي يجتمع منها واحدٌ وعشرون ألفًا وثلاثمائة؟! هذا أمرٌ لا ندري كيف وقع؟! أثرَاه بلغ المسَخَّم الوجه الذي كتب لهم هذا الكتاب الأحمق من الجهل بالحساب هذا

<sup>(</sup>۱) «الفصل» (۱/ ۲۵۲–۲۵۳).

<sup>(</sup>٢) الكتاب المقدس (ص٤٥٤) سفر يشوع، إصحاح (٢١) فقرة (٤).

المبلغ، إنَّ هذا لعجبٌ! ولقد كان الثور أهدى منه والحمار أنبه منه بلا شكً، أتُرى لم يأت بعده من اليهود مذ أزيد من ألف عام و خمسمائة عام من تبيَّن له أنَّ هذا خطأ وباطل؟!

ولا يمكن أن يُدَّعَى هنا غلطٌ من الكُتَّاب، ولا وَهمٌّ من النَّاسخ في بعض النُّسخ؛ لأَنَّه لم يدعنا في لبسٍ من ذلك.. "(١)](٢).

[ص ٣٠] [ثم قال الإمام ابن حزم رحمه الله: «فصل: ثم قال آخر توراتهم: فتو في الموسى عبد الله بذلك الموضع في أرض «مواب»، [مقابل بيت «فغور»، ولم يَعْرِف آدمي موضع قبره إلى اليوم، وكان] موسى يوم تو في ابن مائة وعشرين سنة ، لم ينقص بصره، [ولا تحرَّكت أسنانه، فنعاه بنو إسرائيل في موطنه «مواب» ثلاثين يومًا، وأكملوا] نَعْيَه، ثم إنَّ يوشع بن نون امتلاً [من روح الله، إذ جعل موسى يديه عليه، وسمع له بنو إسرائيل، وفعلوا ما أمر] الله به موسى، ولم يخلِّف موسى [في بني] إسرائيل نبيًا مثله، ولا من وعون مع عبيده، و جميع عجائبه التي فعل على يديه] بأرض مصر، في فرعون مع عبيده، و جميع أهل مملكته، ولا من صنع [ما صنع موسى في جماعة بني إسرائيل].

قال أبو محمد رضي الله عنه: هذا آخر توراتهم [وتمامها، وهذا الفصل شاهد عدل]، وبرهانٌ تام، ودليلٌ قاطعٌ، وحُجَّةٌ صادقةٌ في أنَّ توراتهم

<sup>(</sup>١) من قوله: «ثمانية آلاف وستمائة» إلى هذا الموضع استدركته من الفصل، سقط لخرم في الأصل.

<sup>(</sup>٢) «الفِصَل» لابن حزم (١/٥٧٥-٢٧٦).

[مبدَّلة، وأنهَا تاريخٌ مؤلَّفٌ، كتبه لهم من تخرَّص] بجهله، أو تعمَّد بفكره، وأنهًا غير منزَّلة من عند الله تعالى؛ إذ لا يمكن أن يكون هذا الفصل منزَّلاً على موسى في حياته، فكان يكون إخبارًا عمَّا لم يكن بمساق ما قد كان، وهذا هو محض الكذب، تعالى الله عن ذلك.

وقوله: «لم يَعْرِف قبرَه آدميٌّ إلى اليوم» بيانٌ لما ذكرنا كاف، وأنَّه تاريخٌ أُلِّف بعد دهرٍ طويلِ ولابد» انتهى (١).

[قلتُ]: قد راجعتُ التَّوراة المطبوعة، فإذا المعنى واحدٌ، وإن اختلفت الألفاظ.

[ثم عقد] أبو محمد رضي الله عنه فصلًا مشبعًا في تاريخ بني إسرائيل، وارتداداتهم المتعدِّدة، وحال التوراة وغربتها، وكونها كانت من يد واحد إلى يد واحد، ثم ما طرأ عليها من النَّهب والإحراق مرات، وفقدهما من أيديهم مدَّة طويلة، إلى أن جاء «عزرا الورَّاق» \_ كما يذكرون \_ فأملاها من حفظه.

إلى آخر ما شرح بما يقطع معه أنَّ التي بأيديهم الآن ليس هو الذي أنزله الله تعالى (٢).

وأول الجزء الثاني من «الملل والنِّحَل» للإمام المذكور ذكر حال الإنجيل، وأنَّ النَّصارى عن بكرة أبيهم مقرُّون أنَّه ليس بأيدهم كتابٌ منزَّلُ

<sup>(</sup>۱) «الفِصَل» لابن حزم (۱/ ۲۸۶-۲۸۵). وما بين الأقواس المعقوفة وقع فيه خرم بالأصل، استدركته من «الفِصَل».

<sup>(</sup>٢) «الفِصَل» لابن حزم (١/ ٢٨٨-٣٢٩).

من عند الله تعالى، وإنَّما بأيديهم تواريخ كُتِبت بعد وفاة المسيح بزمان، وبيَّن ضعف الرِّواية لتلك التواريخ؛ لضعف من كان متديِّنًا بدين المسيح، واستخفائهم تحت الذُّلِّ والخوف والقتل، ثم ما عارضهم من اختلاط المنانية بهم. إلى آخر ما شرح، بما معه يبطل دعوى النَّصارى من أصلها(١).

ثم ذكر دعوى النَّصارى أنَّهم مصدِّقون للتوراة التي بأيدي اليهود، و[عقد] فصلًا فيما يثبته النصارى [...](٢).

[ثم] شرح في التواريخ، قال آخرَه: «فتولَّد [من الاختلاف المذكور] بين الطائفتين [زيادة عن ألف عام] وثلاثمائة عام وخمسين عامًا عند النَّصاري [في تاريخ الدنيا على ما هو] عند اليهود .. »(٣).

[ص ٤٥] إلى أن قال: «ولا بد للنصاري ضرورةً من أحد خمسة أوجهٍ، لا مخرج لهم عن أحدها.

إمَّا أن يصدِّقوا [نقل اليهود] للتَّوراة، وأنهَّا صحيحة عن موسى عن الله تعالى، ولكتبهم. وهذه طريقتهم في الحِجاج والمنا[ظرة].

فإن فعلوا فقد أقرُّوا على أنفسهم وعلى أسلافهم الذين نقلوا عنهم دينهم بالكذب؛ [إذ خالفوا قول الله تعالى] وقول موسى عليه السلام.

أو يكذِّبوا موسى عليه السلام فيما نقل عن الله عزَّ [وجل، وهم لا يفعلون هذا].

 <sup>(</sup>١) «الفِصَل» لابن حزم (٢/ ١٣ - ١٩).

<sup>(</sup>٢) «الفِصَل» لإبن حزم (٢/ ٢١).

<sup>(</sup>٣) «الفِصَل» لابن حزم (٢/ ٢١-٢٣).

أو يكذِّبوا نقل اليهود للتَّوراة ولكتبهم، فيبطل تعلُّقهم بما في تلك الكتب، ممَّا [يقولون إنَّه إنذارٌ] بالمسيح عليه السلام؛ إذ لا يجوز لأحدٍ أن يحتجَّ بما لا يصح نقله.

أو يقولوا كما قال بعضهم: إنهم [إنّما عوّلوا] فيما عندهم على ترجمة السبعين شيخًا، النذين ترجموا التوراة وكتب الأنبياء عليهم السلام لبطليموس. فإن قالوا هذا فإنهم لا يخلون ضرورة من أحد وجهين؛ إمّا أن يكونوا صادقين في ذلك، أو يكونوا [كاذبين في ذلك].

فإن كانوا كاذبين في ذلك فقد سقط أمرهم، والحمد لله رب العالمين؛ إذ لم يرجعوا إلّا [إلى المجاهرة] بالكذب.

وإن كانوا صادقين في ذلك فقد حَصَلَت توراتان متخالفتان متكاذبتان متعارضتان، توراة السبعين شيخًا، و «توراة عزرا». ومن الباطل الممتنع كونهما جميعًا حقًّا من عند الله.

واليهود والنَّصارى كلُّهم مصدِّقٌ مؤمنٌ بهاتين التوراتين معًا، سوى توراة السامرية، ولا بد ضرورةً من أن تكون إحداهما حقًّا، والأخرى مكذوبة، فأيُّهما كانت المكذوبة فقد حصَلَت الطَّائفتان على الإيمان بالباطل ضرورةً، ولا خير في أمَّةٍ تؤمن بيقين الباطل.

وإن كانت توراة السبعين شيخًا هي المكذوبة فلقد كانوا شيوخ سوءٍ كندًابين ملعونين؛ إذ حرَّفوا كلام الله تعالى وبدَّلوه. ومن هذه صفته فلا [يحلُّ] أخذُ الدِّين عنه، ولا قبول نقله.

وإن كانت «توراة عزرا» هي المكذوبة فقد كان كذَّابًا؛ إذ [حرَّف كلام

الله تعالى]، ولا يحلُّ أخذ شيءٍ من الدِّين عن كذَّابٍ.

ولا بد من أحد الأمرين، أو يكون كلاهما كذِبًا، وهذا [هو الحق] اليقين الذي لا شكَّ فيه؛ لِما قدَّمْنا ممَّا فيها من الكذب الفاضح، الموجب للقطع بأنهًا مبدَّلة [محرَّفةٌ، وسقطت] الطائفتان معًا، وبطل دينهم الذي إنَّما مَرْجِعُه إلى تلك الكتب المكذوبة، ونعوذ بالله من الخذلان»(١).

ثم ذكر شيئًا (٢) عن الأناجيل، أولها في أول (إنجيل متَّى) في نسب المسيح [أنَّه يذكر نسب المسيح] أنَّه ابن يوسف النجَّار، وبيان ما في ذلك الفصل من الكذب، ثمَّ ما بين (إنجيل متَّى) و (إنجيل [لوقا]) من التكاذب في هذا النَّسب (٣).

ثم قال: «فصلٌ: وفي الباب الثالث من «إنجيل متَّى»(٤): فلحق يسوع \_ يعني: المسيح \_ بالمفاز، وساقه الروح إلى هنالك». ثم ذكر ما في هذا الفصل من الأوابد(٥).

[ص ٤٨] [ثم] قال: «فصلٌ: وفي الباب الرَّابع من «إنجيل متَّى»: أنَّ المسيح قال لتلاميذه: لا تحسبوا أنيِّ جئتُ لنقض التوراة وكتب الأنبياء، إنَّما أتيتُ لإتمامها، امين، أقول لكم إلى أن تبيد السماء والأرض لا تبيد باءٌ

 <sup>(</sup>١) «الفِصَل» لابن حزم (٢/ ٢٤-٢٥).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «شيء».

<sup>(</sup>٣) «الفِصَل» لابن حزم (٢/ ٢٧ - ٣٤).

<sup>(</sup>٤) «إنجيل متَّى» من «الكتاب المقدَّس» (ص ٤٣)، إصحاح ٥ فقرة ١ وما بعدها.

<sup>(</sup>٥) «الفِصَل» لابن حزم (٢/ ٣٥-٣٧).

واحدة، ولا حرف واحد من التوراة حتى يتمَّ الجميع.. الخ<sup>(١)</sup>» (٢).

ثم قال: «قال أبو محمد رضي الله عنه: وهذه نصوصٌ تقتضي التأييد، و تمنع من النسخ جملة». ثم ذكر ما يناقض ذلك [...] النسخ.

إلى أن قال: «ثم ذكر في الباب الثامن عشر من «إنجيل متَّى» أنَّ المسيح قال للحواريين الاثنا عشر بأجمعهم \_ ومن جملتهم يهوذا الأشكريوطا، الذي دلَّ عليه اليهود برشوة ثلاثين درهمًا \_: «كلُّ ما حرَّمْتُمُوه في الأرض يكون محرَّمًا في السماء وكل ما حلَّلْتُمُوه في الأرض يكون محلَّلًا في السماء»(٣).

وفي الباب السادس عشر من «إنجيل متَّى» أنَّه قال هذا القول لباطرة وحده (٤).

قال أبو محمد رضي الله عنه: وهذا تناقضٌ عظيمٌ، كيف يكون التَّحليل

<sup>(</sup>۱) لفظ الترجمة المعاصرة من «إنجيل متّى» من «الكتاب المقدَّس»، (ص ٤٧-٤٨)، إصحاح ٥ فقرة ١٧-١٨: «لا تظنوا أني جثت لأبطل الشريعة أو الأنبياء، ما جثت لأبطل، بل لأكمل، الحق أقول لكم: لن يزول حرفٌ أو نقطةٌ من الشريعة حتى يتم كل شيء، أو تزول السماء والأرض».

<sup>(</sup>٢) «الفِصَل» لابن حزم (٢/ ٤٥).

<sup>(</sup>٣) لفظ الترجمة المعاصرة من "إنجيل متَّى" من "الكتاب المقدَّس" (ص ٨٨)، إصحاح ١٨ فقرة ١٨: "ما ربطتم في الأرض رُبِط في السماء، وما حللتم في الأرض حُلَّ في السماء».

<sup>(</sup>٤) «إنجيل متَّى» من «الكتاب المقدَّس» (ص ٨٣) إصحاح ١٦ فقرة ١٩، بنحو ما قبله. و «باطرة» في اصطلاحهم هو «بُطْرُس».

والتَّحريم للحواريين أو لباطرة مع قوله: إنَّه لم يأت لتبديل التوراة لكن لإتمامها؟! وإنَّه من نَقَضَ من عهودها عهدًا صغيرًا دُعِيَ في ملكوت السموات صغيرًا، وإنَّ السماوات والأرض تبيدان قبل أن تبيد من التوراة باءٌ واحدةٌ أو حرفٌ واحدٌ!

ولئن كان صَدَق في هذا فإنَّ في نصِّ التوراة أنَّ الله تعالى قد لعن من صُلِبَ في خشبةٍ (١)! وهم يقولون: إنِّه صُلِب في خشبةٍ! ولا شك في أنَّ باطرة وشمعون أخوا يوسف، وأندرياش أخو (٢) باطرة، وفليش، وبولس=صُلِبوا في الخشب فَعَلى قول المسيح لا يبيد شيءٌ من التوراة حتى يتمَّ جميعها= فكُلُّ هؤلاء ملعونون بلعنة الله تعالى! فاعْجَبُوا لضلال هذه الفرقة المخذولة، فما سُمِع بأطمَّ من هذه الفضائح أبدًا» (٣).

أقول: يتعيَّن علينا أن ننقل هنا فصلًا مشبعًا ذكره الإمام المذكور أواخر الجزء الأول، وهو شاف كاف في جواب هذا المخذول.

قال الإمام أبو محمد رضي الله عنه: «فإن قيل: فإنّكم تقرُّون بالتوراة والإنجيل(٤)، وتستشهدون على اليهود والنَّصارى بما فيها من ذكر صفات

<sup>(</sup>۱) في «سفر التثنية» (ص ٣٩٠) من «الكتاب المقدَّس» إصحاح ٢١ فقرة ٢٣: «.. لأنَّ المعلَّق لعنة من الله»، وفي «رسالة القديس بولس إلى أهل أغلاطية» (ص ٥٧٧) ٣/ ١٣: «إنَّ المسيح افتدانا من لعنة الشريعة إذ صار لعنة لأجلنا؛ فقد ورد في الكتاب: ملعون من عُلِّق على الخشبة».

<sup>(</sup>٢) كذا في «الفِصَل» (٢/ ٤٧).

<sup>(</sup>٣) «الفِصَل» لابن حزم (٢/ ٥٥-٤٧).

<sup>(</sup>٤) تكرَّرت عبارة «فإن قيل.. والإنجيل» في الأصل.

نبيكم، وقد استشهد نبيكم عليهم بنصّها في قِصَّة الرَّجم (١) للزَّاني المُحْصَن، ورُوِيَ أَنَّ عبد الله بن صُوريا، ووضعها على آية الرجم (٢).

ورُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَخذ التَّوراة وقال: «آمنتُ بما فيك»<sup>(٣)</sup>.

وفي كتابكم: ﴿ يَتَأَهِّلُ ٱلْكِنْكِ لَسَّمُ عَلَىٰ شَيْءٍ حَقَّىٰ تُقِيمُوا ٱلتَّوْرَكَةَ وَٱلْإِنجِكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِن دَّيِكُمْ ﴾ [المائدة: ٢٨]، وفيه أيضًا: ﴿ قُلْ فَأْتُوا بِٱلتَّوْرَكَةِ فَاتَلُوهَا إِن كُنتُمْ صَكِيقِينَ ﴾ [آل عمران: ٩٣]، وفيه أيضًا: ﴿ إِنَّا أَنزَلْنَا ٱلتَّوْرَكَةَ فِيهَا هُدَى وَفُورٌ مَن يَعَكُمُ بِهَا ٱلنَّبِيتُونَ ٱللَّذِينَ أَسَلَمُوا [ص٤٤] لِلَّذِينَ هَادُوا وَٱلرَّبَّنِيتُونَ وَنُورُ مَعْ مَن اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاةً ﴾ [المائدة: ٤٤]، وفيه: ﴿ وَمَن لَمْ يَعَكُم بِمَا ٱللَّهِ غِيلِ بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ فِيةً وَمَن لَمْ يَعَكُم بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ فَاؤُلْتِهِكَ

<sup>(</sup>١) في الأصل: «الراجم».

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٣٦٣٥) ومسلم (١٦٩٩) من حديث ابن عمر رضي الله عنه، وليس فيهما ولا في غيرهما ضرب يده، بل الوارد الأمر برفع يده.

وتسمية ابن صوريا وقع في غيرهما، عند ابن حبان (٤٤٣٥) وغيره.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود (٩٤٤٩) من حديث ابن عمر قال: أتى نفر من اليهود فدعوا رسول الله يَعْقِدُ إلى القف فأتاهم في بيت المدارس فقالوا: يا أبا القاسم إنَّ رجلا منا زنى بامرأة فاحكم، قال: ووضعوا لرسول الله عَقِيدٌ وسادة فجلس عليها، ثم قال: «ائتوني بالتوراة»، فأتي بها، فنزع الوسادة من تحته، ووضع التوراة عليها، وقال: «آمنت بك وبمن أنزلك..» الحديث.

وقد حسَّن إسناده الألباني في «الإرواء» ضمن الحديث (١٢٥٣)، وسيأتي بعد قليل حكم ابن حزم عليه بالوضع!

هُمُ ٱلْفَنسِقُونَ ﴾ [المائدة: ٤٧]، وفيه: ﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَفَامُواْ ٱلتَّوْرَئَةَ وَٱلْإِنجِيلَ وَمَا أُنزِلَ الْمَهُم ٱلْفَاسِقُونَ ﴾ [المائدة: ٦٦]، وفيه: ﴿ يَكَا يُهُمْ الَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِندَبَ ءَامِنُواْ مِمَا زَلْنامُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُم ﴾ [النساء: ٤٧].

قلنا \_ وبالله التوفيق \_: كل هذا حقٌّ، حاشا قوله عليه السلام: «آمنتُ بما فيك»؛ فإنَّه باطلٌ، [لم يصحَّ] قطُّ. وكلُّه موافقٌ لقولنا في التوراة والإنجيل بتبديلهما، وليس شيءٌ منه حُجَّة لمن ادَّعى [أنهَ ما بأيدي] اليهود والنصارى كما أُنزِلا، على ما نبيِّن الآن إن شاء الله تعالى بالبرهان الواضح.

قال أبو محمد رحمه الله: أمَّا إقرارنا بالتوراة والإنجيل فنعم، وأي معنى [لتمويهكم بهذا؟!] ونحن لم ننكرهما قطُّ، بل نكفِّر من أنكرهما، إنَّما قلنا: إنَّ الله تعالى أنزل التوراة على موسى [عليه السلام] حقًّا، وأنزل الزبور على داود عليه السلام حقًّا، وأنزل الإنجيل على عيسى عليه السلام حقًّا، [وأنزل] الصُّحُف على إبراهيم وموسى عليهما السلام حقًّا، وأنزل كتبًا لم يُسَمِّ لنا، على أنبياء لم يُسَمَّوا لنا حقًّا، نؤمن بكل ذلك، قال تعالى: ﴿ مُعُفِ إِبْرَهِيمَ وَمُوسَى ﴾ [الأعلى: ﴿ مُعُفِ إِبْرَهِيمَ وَمُوسَى ﴾ [الأعلى: ﴿ وَإِنَهُ لَغِي زُبُرُ الْأَوَّلِينَ ﴾ [الشعراء: ١٩٧].

وقلنا ونقول: إنَّ كفَّار بني إسرائيل بدَّلُوا التوراة والزَّبور، فزادوا ونقصوا، وأبقى الله تعالى بعضها حُجَّةً عليهم كما شاء، ﴿ لَا يُسْتَلُعَلَ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْتَكُونَ ﴾ [الأنبياء: ٢٣]، ﴿ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِةٍ ، ﴾ [الرعد: ٤١].

وبدَّل كفَّار النَّصارى الإنجيل كذلك، فزادوا ونقصوا، وأبقى الله تعالى بعضها حُجَّةً عليهم كما شاء، ﴿لا يُسْتُلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْتُلُونَ ﴾ [الأنبياء: ٢٣].

فدرَس ما بدّلوا من الكتب المذكورة، ورفعه الله تعالى، كما دَرَسَت الصُّحف وكتب سائر الأنبياء جملةً. فهذا هو الذي قلنا، وقد أوضحنا البرهان على صِحَّة ما أوردنا من التَّبديل والكذب في التَّوراة والزَّبور، ونورد إن شاء الله تعالى في الإنجيل وبالله تعالى نتأيَّد. فظهر فساد تمويهِ مِ بأنَّنا نُقِرُّ بالتَّوراة والإنجيل والزَّبور، ولم ينتفعوا بذلك في تصحيح ما بأيديهم من الكتب المكذوبة المبدَّلة. والحمد لله رب العالمين.

وأمَّا استشهادنا على اليهود والنصارى بما فيهما من الإنذار بنبينا على فحرَّنٌ، وقد قلنا آنفًا إنَّ الله تعالى أطْلَعَهم على تبديل ما شاء رفعه من ذينك الكتابين، كما أطلق أيديهم على قتل من أراد كرامته بذلك من الأنبياء الذين قتلوهم بأنواع المثُل، وكفَّ أيديهم عمَّا شاء إبقاءه من ذينك الكتابين حُجَّةً عليهم، كما كفَّ أيديهم اللهُ تعالى عمَّن أراد كرامته بالنّصر من أنبيائه الذين حال بين الناس وبين أذاهم.

وقد أغرق الله قوم نوح عليه السلام وقوم فرعون نكالًا لهم، وأغرق آخرين شهادةً لهم، وأملى لقوم ليزدادوا إثمًا، وأملى لقوم آخرين ليزدادوا فضلًا، [ص٤٦] هذا ما لا ينكره أحد من أهل الأديان جملةً.

وكان ما ذكرنا زيادة في أعلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم الواضحة وبراهينه اللائحة والحمد لله رب العالمين. فبطل اعتراضهم علينا باستشهادنا عليهم بما في كتبهم المحرَّفة من ذكر نبينا صلى الله عليه وآله وسلم.

وأمَّا استشهاد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالتوراة في أمر رجم الزاني المُحْصَن، وضرب ابن سلام رضي الله عنه يد ابن صوريا إذ جعلها على آية الرَّجم= فحقُّ، وهو ممَّا قلنا آنفًا أنَّ الله تعالى أبقاه خِزيًا لهم، وحُجَّة عليهم، وإنَّما يحتج عليهم بهذا كلِّه بعد إثبات رسالته صلى الله عليه وآله وسلم بالبراهين الواضحة الباهرة، بالنقل القاطع للعذر، على ما قد بيَّنًا ونبيِّن إن شاء الله تعالى.

ثم نورد ما أبقاه الله تعالى في كتبهم المحرَّفة [من] ذِكْرِه عليه السلام إخزاءً لهم وتَبْكِيتًا وفضيحة لضلالهم، لا لحاجةٍ منَّا إلى ذلك أصلا، والحمد لله رب العالمين.

[وأمَّا] الخبر بأنَّ النبيَّ عليه السلام أخذ التوراة وقال: «آمنت بما فيك» فخبرٌ موضوعٌ، لم يأت قطُّ من طُرُقِ فيها خير، [ولسنا نَسْتَحِلُّ] الكلام في الباطل لو صحَّ، فهو من التكلُّف الذي نهُيْنَا عنه، كما لا يحلُّ توهين الحق ولا الاعتراض فيه.

وأمّا قول الله عوز وجلّ : ﴿ [يَا هَلَ ] الْكِنْ لِسَمْ عَلَى شَيْءٍ حَقَى تَفِيمُوا الله عورية فيه التورية والإنجيل وما أنزل إليكم مِن رَبِّكُم ﴾ [المائدة: ٢٨] = فحقٌ لا مرية فيه وهكذا نقول، ولا سبيل لهم [إلى إقامتها] أبدًا لرفع ما أسقطوا منها. فليسوا على شيء إلّا بالإيمان بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم، فيكونون حينئذ مقيمين للتوراة والإنجيل، [كلهم يؤمنون] حينئذ بما أنزل الله منهما، وُجِد أو عدم، ويكذّبون بما بُدّل فيهما ممّا لم ينزله الله تعالى فيهما، وهذه هي إقامتهما [حقّا(١)]، فلاح [صِدْق] قولنا موافقًا لنصّ الآية بلا تأويل، والحمد لله رب العالمين.

<sup>(</sup>١) زيادة من «الفِصَل».

وأمَّا قول تعالى: ﴿قُلْ فَأَتُوا بِالتَّوْرَالِةِ فَاتَلُوهَا إِن كُنتُمْ صَلِاقِينَ ﴾ [آل عمران: ٩٣] فنعم، إنَّما هو كذبٌ كذبوه ونسبوه إلى التوراة على جاري عادتهم، زائد على الكذب الذي وضعه أسلافهم في توراتهم، فبَكَّتَهم عليه السلام في ذلك الكذب المُحْدَث بإحضار التوراة إن كانوا صادقين، فظهر كذبهم.

وكم عَرَض لنا هذا مع علمائهم، في مناظراتنا لهم قبل أن نقف على نصوص التوراة، فالقوم لا مؤنة عليهم من الكذب حتى الآن، إذا طمعوا بالتخلُّص من مجلسهم لا يكون ذلك إلَّا بالكذب، وهذا خُلُق خسيس، وعارٌ لا يرضى به مصحح، ونعوذ بالله من مثل هذا.

وأمَّا قوله تعالى: ﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَا ٱلتَّوْرَئةَ فِيهَا هُدَى وَنُورٌ يَعَكُمُ بِهَا ٱلنّبِيتُونَ ٱللّهِ تعالى أَنزِل الله وحكم بها النبيُّون الذين أسلموا، كموسى وهارون وداود وسليمان ومن كان بينهم من الأنبياء عليهم السلام، ومن كان في أزمانهم من الأنبياء عليهم والأحبار، الذين لم يكونوا أنبياء، بل كانوا حُكَّامًا من قبل الأنبياء عليهم السلام، ومن كان في أزمانهم من التَّبديل. هذا نصُّ قولنا.

وليس في هذه الآية أنهًا لم تبدَّل بعد ذلك أصلًا، لا بنصِّ ولا بدليل.

وأمَّا مَن ظنَّ لجهله من المسلمين أنَّ هذه الآية نزلت في رجم النبي ﷺ لليهوديَّيْن اللَّذَين زَنيَا وهما محصنان فقد ظنَّ الباطل، وقال بالكذب، وتأوَّل المحال، وخالف القرآن؛ لأنَّ الله تعالى قد نهى نبيَّنا عليه السلام عن ذلك نصًّا، بقوله تعالى: ﴿ وَأَنزَلْنَا ٓ إِلَيْكَ ٱلْكِتَبَ بِٱلْحَقِّ مُصَدِقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْحَتَنِ وَمُهَيِّمِنًا عَلَيْهِ فَأَحْكُم بَيْنَهُم بِمَا آنزَلَ ٱللَّهُ وَلَا تَتَبِعَ أَهُوآ هُمْ عَمَّا مَلَكَ فَن الْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنكُم شِرْعَة وَمِنْهَا جَا وَلَوْ شَاءَ ٱللَّهُ لَجَعَلَكُم أُمَّة وَحِدَة ﴾ [المائدة: ٤٨]، وقال تعالى: ﴿ وَلَا تَتَبِعَ أَهْوَآ هُمْ وَاحْذَرُهُم أَن يَفْتِنُولَكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ إِلَيْكُ ﴾ [المائدة: ٤٩].

قال أبو محمد رضي الله عنه: فهذا نصُّ كلام الله عزَّ وجلَّ، الذي ما خالفه فهو باطل.

وأمَّا قوله تعالى: ﴿ وَلْيَحْكُوا هَلُ الْإِنجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللهُ فِيهِ ﴾ [المائدة: ٤٧] فحَقُّ على ظاهره؛ لأنَّ الله تعالى أنزل فيه الإيمان بمحمَّد عَلَيْ واتّباع دينه، ولا يكونون أبدًا حاكمين بما أنزل الله تعالى فيه إلَّا باتّباعهم دين محمد عَلَيْ فإنّما أمرهم الله تعالى بالحكم بما أنزل في الإنجيل الذي ينتمون إليه، فهم أهله.

ولم يأمرهم قطَّ تعالى بما يُسَمَّى إنجيلًا، وليس بإنجيل ولا أنزله الله تعالى كما هو قط، والآية موافقة لقولنا، وليس فيها أنَّ الإنجيل لم يبدَّل، لا بنصِّ ولا بدليل، إنَّ ما فيه إلزام النَّصارى الذين يَتَسَمَّون بأهل الإنجيل أن يحكموا بما أنزل الله فيه، وهم على خلاف ذلك.

وأمَّا قوله تعالى: ﴿ وَلَوْأَنَّهُمْ أَقَامُواْ التَّوْرَئَةَ وَالْإِنجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِم مِّن رَّبِهِمْ لَأَكُواْ مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ ﴾ [المائدة: ٦٦] فحقٌ كما ذكرناه قبل، ولا سبيل لهم إلى إقامة التوراة والإنجيل المنزَّلين بعد تبديلهما إلَّا بالإيمان بمحمَّدِ ﷺ، فيكونون حينئذِ مقيمين للتوراة والإنجيل حقَّا؛ لإيمانهم بالمنزَّل فيهما، وهذه هي إقامتهما حقًّا.

وأمّا قوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِنْبَ امِنُوا عِمَا نَزَلْنَا مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُم ﴾ [النساء: ٤٧] فنعم، هذا عمومٌ قام البرهان أنّه مخصوصٌ، وأنّه تعالى إنّما أراد مصدِّقًا لما معكم من الحقّ، لا يمكن غير هذا؛ لأنّنا بالضّرورة ندري أنّ معهم حقًّا وباطلًا، ولا يجوز تصديق الباطل ألبتّه، فصحَّ أنّه إنّما أنزله تعالى مصدِّقًا لما معهم من الحق، وقد قلنا إنَّ الله تعالى أبقى في التوراة والإنجيل حقًّا؛ ليكون حُجَّةً عليهم وزائدًا في خزيهم. وبالله تعالى التوفيق. فبطل تعلَّقهم بشيءٍ ممّا ذكرنا، والحمد لله رب العالمين (١).

[ص ٣٧] الحمد لله، [نُسَخ] التوراة:

أولًا للسامرة توراة، ولسائر اليهود توراة، [وكلتا] الطائفتين تزعم أنَّ توراتها الصادقة، والأخرى مبدَّلة. ثم توراة اليهود نسختان، نسخة عزرا، ونسخة السبعين شيخًا، وهما متناقضتان، واليهود يؤمنون بكلتيهما!

يقول عن الله تعالى: اصنع بناء آدم كصورتنا يشبهنا! ولمَّا أكل آدم من الشجرة قال الله: هذا آدم قد صار كواحد منَّا في معرفة الخير والشر!

[ويقول عن المسيح عليه السلام مرَّة إنَّه] إله، ومرَّة هو الله، ومرَّة ابن الله، ومرَّة ابن يوسف النجَّار، ومرَّة هو وأصحابه أبناء الله، وتارة أرواح الله، ومرَّة ابن يوسف النجَّار، وابن داود، وابن الإنسان!

<sup>(</sup>۱) «الفِصَل» (۱/ ۳۱۳-۳۱۷).

ومرَّةً [يقول:] أنا رجلٌ أدَّيت إليكم الحقَّ الذي سمعته من الله، ومرَّةً إلهُ يخلق ويرزق، خروف الله، له آيات، يقول الأكثرون: آية إلَّا آية [...]، في الله والله فيه، هو في تلاميذه وهم فيه، هو عِلم الله وقدرته، مرَّةً هو كلمة الله، «في البدء كانت الكلمة، والكلمة كانت عند الله، والله كان الكلمة، بها خُلِقت الأشياء، ومن دونها لم يخلق شيءٌ، فالذي خلق فهو حياة فيها».

أولئك المؤمنون به الذين لم يتوالدوا من دم ولا من شهوة اللَّحم، ولاباه رجل، لكن توالدوا من الله، فالتحمت الكلمة، والكلمة كانت بشرًا وسكنت فيهم فرأوا عظمتها كعظمة ولد الله.

ومرَّةً هو روح القدس، ومرَّة هو محشيٌّ من روح القدس، لا يحكم على أحد، ولا تنفذ إرادته، نبي وغلام الله، [...]، أسلمه الله إلى أعدائه، انعزل الله له عن الملك، وتولَّاه هو، وصار يشرف الله تعالى، ويعطي مفاتيح السموات لباطرة، وهو مخالف معارض جاهل بمرضاة الله، ويولي أصحابه، أو باطرة وحده خطَّة التَّحريم والتَّحليل في السموات والأرض.

يقول: أنا أُميت نفسي وأنا أحييها، يجوع ويطلب ما يأكل، ويعطش ويشرب، ويعرق من الخوف، ويلعن الشجرة إذا لم يجد فيها تينًا يأكله، ويفشل فيركب حماره، ويؤخذ فيُلْظَم وجهه، ويُضرَب رأسه بالقَصَبَة، ويُبْزَق في وجهه، ويُضرَب ظهرُه بالسِّياط، ويُمِيتُه الشُّرَط ويتهكَّمون به، ويُسقَى الخلَّ في الحنظل، ويُصلَب بين سارِقَين، وتسمَّر يداه، ومات في الساعة ثم أحيا نفسه بعد الموت، ولم يكن له همُّ بعد أن حيي إلَّا طلب ما يأكله، فأطعموه الخبز والحوت المشوي، وسقوه العسل، ثم انطلق إلى شغله (۱).

<sup>(</sup>١) كل ما تقدُّم بنحوه في «الفِصَل» لابن حزم (٢/ ٢٠٠).

وقالوا في يحيى مرَّةً: إنَّه منتهى النبوَّات، ومرَّةً إنَّه فوق النَّبي، ومرَّةً إنَّه نبيٌ، ومرَّةً إنَّه بنيٌ، ومرَّةً أنَّه بُعِث بعده أنبياء، ومرَّةً محشيٌّ من روح القدس في بطن أمِّه، وكذلك أمُّه أيضًا، ومرَّة ليس بنبيِّ، ولم يولد في الآدميين أشرف منه، ولكن من كان صغيرًا في ملكوت السماء فهو أكبر منه، ومرَّة لا يأكل ولا يشرب، ومرَّة طعامه الجراد والعسل (١)!

قال أبو محمد بن حزم: «إن قالوا: قال الله عزَّ وجلَّ في كتابكم حكايةً عن المسيح عليه السلام أنَّه قال: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ أَنصَارَ اللَّهِ كَمَا قَالَ عِيسَى اَبْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيِّونَ مَنْ أَنصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْمُوَارِيُّونَ نَعْنُ أَنصَارُ اللَّهِ فَنَا مَنتَ طَآبِفَةٌ مِنْ بَغِي مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيِّونَ مَنْ أَنصَارُ اللَّهِ فَنَا مَنتَ طَآبِفَةٌ مِنْ بَغِي اللَّهِ وَمُن أَنصَارُ اللَّهِ فَنَا مَنتَ طَآبِفَةٌ مِنْ بَغِي اللَّهِ وَاللَّهُ وَمُعَلِّمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ

قلنا: نعم، هذا خبر حق ووعد صدق، وإنَّما أخبر تعالى عن المؤمنين ولم يسمِّهم. ولا شكَّ في أنَّ من ثبت عليه الكذب من «باطرة» و «يوحنا» و «متَّى» و «يهوذا» و «يعقوب» ليسوا منهم، لكنَّهم من الكفار المدَّعين له الربوبية كذبًا وكفرًا.

وأمَّا الموعودون بالنصر إلى يوم القيامة، المؤمنون بالمسيح عليه السلام فهم نحن المسلمون، المؤمنون به حقًّا، وبنبوَّته ورسالته، لا من كفر

<sup>(</sup>١) بنحوه في «الفِصَل» لابن حزم (٢/ ٦٩-٧٣).

به، وقال: إنَّه كذَّاب، وقال: إنَّه إلهٌ وابن إلهٍ، تعالى الله عن ذلك »(١).

أقول: وقضيَّة التَّحريف والتبديل في التَّوراة والإنجيل كالشمس رابعةَ النهار. ومن أراد علم اليقين فيها فعليه بمراجعة «الملل والنِّحَل»، ومراجعة «إظهار الحق» لرحمة الله الهندي؛ فإنَّه رحمه الله فَحَص القضيَّة فحصًا تامًّا، حتى تحصَّل على كثيرٍ من الكتب المؤلَّفات على كتب العهدين، ونقل عن أساطين علمائهم الاعتراف بالتحريف والتبديل المجْحِف في تلك الكتب.

وذكر بعضهم أنّ هذه الأناجيل ليست للنَّفر الذين تنسب إليهم، وإنَّما هي لرجل متأخر عنهم، لا يُعرَف اسمه، جمعها وخشي أن لا يصدَّق فنسبها إلى أولئك النَّفر، [وحذف] اسمه.

أقول: فرقٌ [.....] صحب الحواريين، على غربتهم وتشتهم واستخفائهم، مظهرًا لهم التنصُّر، فلمَّا قتلوا وذهبوا وضع هذه الأناجيل [.....] إلى الحواريين، وهذا أقرب إلى العقل؛ لأنَّ المسيح رفع ولم يكتب الإنجيل، باعتراف النصارى [...] بأيديهم إنجيل منزَّل، والواقع كذلك ولو ادّعوا [خلافه] افتُضحوا؛ لأنَّ دلالة هذه الأناجيل واضحة أنهًا مجرَّد تواريخ.

[ثم] تبعه الحواريون، مع خوفهم واستخفائهم، فلم يؤلِّفوا شيئًا حتى جاء ذلك اليهودي فزوَّر عليهم كتبًا أخذها تبعَهُم وتصرَّفوا فيها تصرُّف اليهود في التوراة (٢).

<sup>(</sup>۱) «الفِصَل» (۱/ ۲۰۸ – ۲۰۹).

<sup>(</sup>٢) هنا ينتهي ما وُجِدَ من هذه الرسالة.



الرسالة السابعة ما وقع لبعض المسلمين من الرياضة الصُّوفيَّة والغلو فيها



## فصلٌ (١)

وأمَّا قوى النُّفوس البشريَّة فأشهرها الإصابة بالعين، وهي مشهورة بين النَّاس، لا تكاد ترى أحدًا إلَّا حكى لك بعض ما يزعم أنَّه شاهده أو أُخبِر به. وفيها فُسِّر قوله تعالى في سورة الفلق: ﴿ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ اللَّهُ.

و في «الصَّحيحين» وغير هما (٣)، عن أمِّ المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: «أمر النَّبي صلَّى الله عليه وآله وسلَّم أن يُسترقَى من العين».

وصح نحوه عن أمِّ المؤمنين أمِّ سلمة، وجابر، وأنس، وغيرهم من الصَّحابة رضى الله عنهم (٤).

<sup>(</sup>١) وقع سقط من أول الرسالة، لا يُدرى كم مقداره.

<sup>(</sup>٢) هو قول ابن عباس ومحمد بن كعب والضحاك ومجاهد وقتادة. يُنظَر: «الدُّر المثور» للسيوطي (٨/ ٢٨٦-٢٨٧).

<sup>(</sup>٣) البخاري (٥٧٣٨)، ومسلم (٢١٩٥)، وابن ماجه (٣٥١٢).

<sup>(</sup>٤) حديث أم سلمة عند البخاري (٥٧٣٨) ومسلم (٢١٩٧). وحديث جابر عند مسلم =

وفي «صحيح مسلم» (١) عن ابن عباس رضي الله عنه عن النّبي الله عنه عن النّبي الهيئة قال: «العَيْن حقٌّ، ولو كان شيءٌ سابق القَدَر سَبَقَته العَيْن، وإذا اسْتُغْسِلْتُم فاغْسِلوا».

وفي «مسند أحمد» (٢) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا: «العين حقٌ، ويحضر بها (٣) الشيطان وحَسَد بنى آدم».

قالوا: وسببها أن ينظر الإنسان إلى شيء لغيره فيُعجَبُ به، ويحسد صاحبه عليه، فتتولّد في نفسه قوّةٌ تتَّصل بذاك الشيء فيُصابُ، والحكايات في ذلك كثيرةٌ، وفيها ما يقضي أنَّ المعيان قد يعين وهو أعمى، وقد يعين ما لا يراه.

و ممَّا هو مسلَّمٌ عند فلاسفة العصر ما يسمُّونه بـ «التَّنويم المغناطيسي» (٤).

<sup>= (</sup>۲۱۹٦). وحديث أنس عند مسلم (۲۱۹٦). وأخرجه الترمذي (۲۰۵۹) من حديث أسماء بنت عُميس.

<sup>(</sup>۱) حدیث (۲۱۸۸).

<sup>(</sup>Y) (Y\PT3).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «يحضرها».

<sup>(</sup>٤) يُنظَر في: «قصّة الحصفارة» لول ديورانت (١/ ٨٩٦)، و(١٢ / ١٢٤٧٨)، و(١٤ / ١٤٦٣٧) كيف انتقل التنويم المغناطيسي من الهند إلى أوربا، وبدايات استخدامه كعلاج عندهم.

تنبيةً: وقد يُفهم من ظاهر كلام المؤلّف رحمه الله في هذا الموضع وموضع تال التسليم بكونه علمًا حقيقيًّا وقوَّة ذاتيَّة لبعض الأشخاص، وهذا ليس بصحيح؛ إذ أشار رحمه الله كما سيأتي (ص) أنَّه أشبه بسحر العقول، فإن ثبت التنويم حقيقةً فهو كفعل المشعوذين والسَّحرة في استعانتهم بالجن والشياطين للتأثير على أجسام =

وحاصله أن يرتاض الإنسان برياضة مخصوصة، بالمواظبة على جمع فِحُرِهِ في نقطة يحدِّق ببصره إليها، فبعد مُدَّة تحصل له قوَّة التنويم، بأن يحدِّق بعينيه إلى إنسان ويتحرَّك حركاتٍ مخصوصةٍ، فلا يلبث المنظور إليه أن يصيبه ذهول وتشنُّج، ثم يسقط مغشيًّا عليه.

وتكون للمنوِّم سلطةٌ على النَّائم بأن يسأله فيجيب وهو لا يشعر، ويحسُّ الأطبّاء نبْضَه ويختبرونه فيعلمون أنَّه لا يزال نائمًا رغمًا عن قيامه وكلامه وفعله.

وقد تزداد القوَّة إلى حدِّ أنَّه يبقى سلطان المنوِّم على ذاك الشَّخص حتى بعد إفاقته ولو بمدَّة.

هذا والمشهور في قوَّة الإصابة بالعين أنَّها تكون طبيعيَّة لبعض النَّاس، ولكن قد تكون مكتسبة، إمَّا بغير اختيار كما يقول الناس: إنَّ من نشأ يتيمًا محتاجًا يرى الأشياء التي تشهيها نفسه فلا يصل إليها ينشأ معيانًا. وإمَّا باختيار.

ففي «شرح المقاصد» (١): [«يكون لبعض النفوس خاصية أنها إذا استحسنت شيئا لحقته الآفة فثبوتها يكاد يجري مجرى المشاهدات التي لا تفتقر إلى حجة وقد قال النبي على العين حق»، وقال: «العين تدخل الرجل القبر والجمل القدر» (٢).

<sup>=</sup> الناس وعقولهم.

<sup>(1) (7/ •</sup> ٧٢).

<sup>(</sup>۲) أخرجه ابن عدي في «الكامل» (۲/ ۲۰ ٤) وأبو نعيم في «الحلية» (۷/ ۹۰) وغير هما، من طريق معاوية بن هشام القصار عن الثوري عن ابن المنكدر عن جابر مرفوعًا به. وقد حسَّنه الألباني في «الصحيحة» (۱۲٤۹).

وذهب كثير من المفسّرين (١) إلى أن قوله تعالى: ﴿ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُواْ لَهُ يَكُولُا الْعَينَ فَي لَئُرْ لِقُونُكَ بِأَبْصَرِهِم ﴾ الآية [القلم: ٥١] = نزل في ذلك، وقالوا: إنّه كان العين في بني أسد، وكان الرجل منهم يتجوّع ثلاثة أيام فلا يمرُّ به شيءٌ يقول فيه: لم أر كاليوم إلّا عانه ، فالتمس الكفار من بعض من كانت له هذه الصّفة أن يقول في رسول الله عَيْدٌ ذلك فعَصَمَه الله..» ] (٢).

فأمَّا ما حصل بغير اكتساب اختياريِّ فظاهرٌ أنَّه لا يوجب ذمَّ صاحبه، إلَّا أنَّ عليه أن يحتاط، فإذا رأى ما يعجبه ذَكر الله تعالى ودعا بالبَرَكة، وإذا اتُّهِم بالإصابة فاستُغسِل فلْيغتسل، كما في الحديث.

وأمَّا المكتسبة بالاختيار فهي فيما يظهر من السِّحر، واكتسابها داخلٌ في تعلُّم السِّحر.

ومن جملة قوى النُّفوس ما هو حاصلٌ لبعض الناس الذين يرقون من الحيَّة والعقرب ونحوها؛ فإنهَم قد يرقون بألفاظٍ لا معنى لها.

وفي الآثار النَّبويَّة ما يدلُّ على الإذن بالرقية بالألفاظ التي ليس فيها تعظيمٌ لغير الله عزَّ وجلَّ، وإن لم يكن فيها ذكر الله تعالى، ولا دعاء له، وأرى أنَّ الإذن في ذلك إنَّما هو اعتداد بما يصحبه من قراءة [....](٣).

ومن قوى النُّفوس ما يكتسب برياضتها، فإنَّه كما أنَّ القوى البدنيَّة يمكن تتميمها بالرِّياضة، كَمَن يواظب على رفع الأثقال؛ فإنَّه بعد مُدَّةٍ يستطيع

<sup>(</sup>١) يُنظَر: «الدر المنثور» للسيوطي (١٤/ ٢٥٦-٢٥٧).

<sup>(</sup>٢) ما بين القوسين المعقوفين بيَّض له المؤلِّف.

<sup>(</sup>٣) خرمٌ مقدار سطرين.

ضعف ما كان يستطيعه قبل، وكذلك في الجري على الأقدام، والرَّمي بالأحجار، والمشي على سلك ممدود بين عمودين، وغير ذلك ممَّا هو معروف في الألعاب الرِّياضية.

وكذلك الشَّعبذة التي تعتمد خِفَّة الحركة؛ فإنَّ ذلك القَدْر من سرعة الحركة لا يحصل إلَّا بمعاناة الحركات السَّريعة مدَّةً.

فكذلك قُوى النُّفوس يمكن تربيتها بالرِّياضة، فقد علِمْتَ ممَّا تقدَّم أنَّ بعض النُّفوس تكون بها بطبيعتها قوَّة التأثير بالإصابة بالعين وبإزالة الألم الحاصل من لدغ العقرب ونحو ذلك، وأنَّ ذلك قد يُكْتَسَب كما يُكْتَسَب قوَّة التَّنويم المغناطيسي ونحوه.

غير أنَّ الرِّياضة هنا تختلف وعمادها أمران: إضعاف القُوى الجسديَّة، والتعوُّد على جمع الهِمَّة، وحصر الفِكر في شيءٍ واحدٍ.

وهذه الرِّياضة معروفةٌ عند قدماء اليونان والهنود وغيرهم، وقد يفعلها المسلمون وعملوا بها، ولم تَلْقَ هذه من المعارضة كما [تلقَّت] (١) الفلسفة ذلك؛ لأسباب.

منها: أنَّ في العبادات الإسلاميَّة ما يشبهها في الجملة، كالصِّيام، والقيام، والاقتصاد في الأكل والشرب، واعتزال الناس إذا خشيت من الناس مفسدةً.

ومنها: أنَّ بعض الزُّهَاد من التَّابعين وغيرهم بالغوا في العبادات الإسلاميَّة، حتى قربوا من هذه الرِّياضة؛ فداوموا على الصيام، وواصلوا فيه،

<sup>(</sup>١) في الأصل «تقلت».

وأداموا قيام جميع اللَّيل. وبالغوا في الاقتصاد في المطعم؛ لعزَّة الحلال الصِّرْف في نظرهم. وامتنعوا عن النِّكاح؛ لعجزهم \_ بزعمهم \_ عن القيام بمصالح الأهل والولد من الحلال. وبالغوا في العُزلة والخلوة.

ومنها: أنَّ الذين نقلوا هذه الرِّياضة وعملوا بها تلطَّفوا بإدراج كل منها فيما يشبهه من العبادات الشَّرعيَّة. إلى غير ذلك.

وبالجملة فهذه الرِّياضة كما توجد في كتب الهنود وغيرهم توجد في كتب المتصوِّفة بنصِّها وفصِّها؛ إلَّا أنَّ بعضها قد ألبس صورةً غير صورته، كرياضة التنفُّس عند الهنود وغيرهم، وقد ذكرها المتصوِّفة بلفظ «هو الله»، «الله هو»، وجمع الهمَّة في شيءٍ صوَّرَهُ المتصوِّفة بجمع الهِمَّة في تصوّر الشيخ.

ومنها ما أبقوه على صورته، كأن لا يأكل من روحٍ، ولا مَن خرج مِن روح، وغير ذلك.

وبالجملة فهذه الرِّياضة لقيت قبولًا تامًّا على اختلاف الأغراض.

فمن الناس من كان غرضه منها إضعاف شهوات جسده؛ ليتمكَّن من كثرة العبادة، والإعراض عن الشهوات.

ومنهم من كان حريصًا على الاطِّلاع، فَغَرَضُه منها ما تثمره من قوَّة الإدراك، المسمَّاة بالكشف ونحوه.

ومنهم من كان له غرَضٌ سياسيٌّ تعاناها ليظهر بمظهر الزاهد في الدنيا المقبل على العبادة، ثم لعلَّه يحصل له شيءٌ من قوَّة الإدراك وقوَّة التأثير، فيدَّعي الوَلاية أو المهدويَّة! ومنهم من كان غرضه الجاه والثروة، فتعاناها لنعتقد فيه الولاية، فيقبل عليه الناس بما يريد.

ومنهم قومٌ كانت لهم عقائد دينيَّة شاذَّة، يخافون من إظهارها أن يُقتلوا أو يُؤذوا أو يُمقتوا؛ فتعانوا تلك الرِّياضة لتحصل لهم تلك القوَّة؛ فتعتقد فيهم الوَلاية، فيظهروا تلك العقائد، فيُقبِل عليها الناس لحسن الاعتقاد في أصحابها.

ومنهم قومٌ تعانوا الفلسفة؛ فحصلت لهم عقائد منافية لعقائد الإسلام، وخافوا من إظهارها، فحالهم كحال الذين قبلهم.

ومنهم قومٌ يضمرون الكيد للإسلام ويريدون إطفاء نوره؛ فتعانوا تلك الرِّياضة، حتى إذا اعتُقِدت فيهم الوَلاية أظهروا الأقوال والعقائد المنابذة للإسلام، على نحو ما تقدَّم.

ومنهم \_ وهم كثير من المتأخِّرين \_ قومٌ ظنوا أنَّ تلك الرِّياضة هي خلاصة العبادات الشَّرعيَّة الموصلة إلى الوَلاية.

هذا والعارفون بحقيقة تلك الرياضة لا يشترطون دينًا خاصًا، ولا مذهبًا خاصًا، ويوصونه مذهبًا خاصًا، بل يعلّمونها كلّ إنسان مهما كان دينه ومذهبه، ويوصونه بالمواظبة على العبادات التي يعتقدها، فيوصون المسلم بالصيام والقيام، والوثني بالعكوف على الأصنام، وغير ذلك!

يرون أنَّ ذلك ممَّا يساعد على حصول المقصود بتلك الرِّياضة، ولاسيّما جمع الهِمَّة، وحصر الفِكْر، وقوَّة التخيّل. ويسرع حصولها للمريد إذا كان يرتاض على يد شيخ عارف بقوانينها، قد حصَّلت له نفسه قوَّة التأثير، فهو يؤثِّر بها في نفس الطالب، مساعدًا له على استحصالها.

ويبقى النظر في حكم العمل بهذه الرِّياضة.

والمعروف في الشَّريعة هو النَّهي عمَّا يكاد يقرب من الغلو في العبادة، كصيام الدهر، ومواصلة الصوم، والمداومة على قيام جميع الليل، وترك التزوُّج، والامتناع من أكل اللَّحم، ونحوه.

والمعروف فيها أيضًا أنَّ السِّحر كفرٌ أو كبيرةٌ، وأنَّ تعلُّمه كذلك.

والمتصوِّفون يصرِّحون بـأنَّ مـن سـلك تلـك الطريـق تحـصل لـه قـوَّة السِّحر، وأنَّ كثيرًا منهم يقف عندها ويستعملها فيكون ساحرًا.

ويصرِّحون بأنَّ الشياطين تولع بمَن سلك تلك الرِّياضة، يخيِّلون له، ويصوِّرون، ويقضون له بعض الأغراض؛ يو همونه أنَّه قد بلغ درجة الوَلاية، أو ما هو أعظم منها؛ ليضلُّوه ثم يُضلِّوا به.

وأنَّ من ارتاض رغبةً في أن تحصل له قوَّة المكاشفة، وقوَّة التأثير فه و على ضلال، والمعنى أنَّه يرتاض تعلُّمًا للسحر.

وأنَّ من ارتاض طالبًا للحق قد يعرض له من الاغترار بتلك القوَّة وتخييل الشياطين ومساعدتهم ما يوقفه عندها، إمَّا ميلًا إلى الهوى، فيكون ساحرًا حقًّا، وإمَّا ظنَّا أنَّه قد صار من أولياء الله، وهو في الحقيقة من أولياء الشيطان.

ويذكر الغربيُّون عِدَّة وقائع من تأثير النُّفوس، منها أنَّ بعض الأفراد

يوجِّه همَّته إلى بعض أعضائه، فيحدث فيه جرح ظاهر، يسيل منه الدَّم، ثم يوجِّه همَّته إليه فيزول كأن لم يكن، أو يضرب نفسه بسكِّين فيحدث الجرح ثم يوجِّه همَّته إليه فيلتئم ويبرأ في الحال، وغير ذلك.

ومن تأثير النُّفوس سِحر الأبصار، كما قصَّه الله سبحانه وتعالى عن سحرة فرعون، قال تعالى: ﴿فَإِذَا حِبَالْهُمُ وَعِصِيتُهُمْ يُحَيِّلُ إِلَيْهِ مِن سِحْرِهِمْ أَنَّا تَسْعَىٰ سحرة فرعون، قال تعالى: ﴿فَإِذَا حِبَالْهُمْ وَعِصِيتُهُمْ يُحَيِّلُ إِلَيْهِ مِن سِحْرِهِمْ أَنَّا تَسْعَىٰ اللهُ عَنَّا وَعَلَيْهُمْ يُعَيِّلُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَنَا لَا تَعَفُ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْأَعْلَى ﴾ [طه: ٦٦- ٨]، وقال عارق وجال : ﴿ قَالَ القُوا اللهُ ا

وروى البخاري في «تاريخه»(١) [في ترجمة جندب بن كعب قاتل الساحر، «وقال الأعمش عن إبراهيم أراه عن عبد الرحمن بن يزيد أنَّ جندبًا قتل السَّاحر زمن الوليد بن عقبة.

حدثنا إسحاق حدثنا خالد الواسطي عن خالد الحذاء عن أبي عثمان: كان عند الوليد رجلٌ يلعب، فذبح إنسانًا وأبان رأسَهُ، فعَجِبْنا، فأعاد رأسه، فجاء جندب الأزدي فقتله»](٢).

والقصَّة مشهورة، راجع ترجمة جندب في «الإصابة» (٣). وفي ترجمة السُّهْرَوردي المقتول وغيره أشياء تشبه ذلك.

 <sup>(</sup>١) «التاريخ الكبير» (٢/ ٢٢٢).

<sup>(</sup>٢) ما بين القوسين المعقوفين بيَّض له المؤلِّف رحمه الله.

<sup>(</sup>٣) «الإصابة في معرفة الصَّحابة» لابن حجر (١/ ١١٥-٥١٢)، وذكره الحافظ والقصَّةَ بسياق آخر في مواضع أخر (١/ ٥٠٧، ٥٠٨، ٥٠٥)، و (٢/ ٦٤٧)، و (٣/ ٢٣٥).

[كما قال ابن أبي أصيبعة: «ويحُكَى عن شهاب الدين السُّهْرَوردي أنَّه كان يعرف علم السيمياء(١)، وله نوادر شوهدت عنه من هذا الفن.

قال: حدَّثني الحكيم إبراهيم بن أبي الفضل بن صدقة أنه اجتمع به، وشاهد منه ظاهر باب الفرج وهم يتمشّون إلى ناحية الميدان الكبير، ومعه جماعة من التلاميذ وغيرهم، وجرى ذكر هذا الفن وبدائعه وما يعرف منه وهو يسمع، فمشى قليلًا، وقال: ما أحسن دمشق، وهذه المواضع.

قال: فنظرنا وإذا من ناحية الشرق جواسق<sup>(۲)</sup> عالية، متدانية بعضها إلى بعض مبيضة، وهي من أحسن ما يكون بناية وزخرفة، وبها طاقات كبار، فيها نساء ما يكون أحسن منهن قط، وأصوات مغان وأشجار متعلّقة بعضها مع بعض، وأنهر جارية كبار، ولم نكن نعرف ذلك من قبل. فبقينا نتعجّب من ذلك وتستحسنه الجماعة وانذهلوا لِمَا رأوا.

قال الحكيم: فبقينا كذلك ساعة، ثم غاب عنّا، وعُدْنا إلى رؤية ما كنّا نعرفه من طول الزمان. قال لي: إلّا أنّ عند رؤية تلك الحالة الأولى العجيبة بقيت أحسُّ في نفسي كأنّني في سِنةٍ خفيّةٍ، ولم يكن إدراكي كالحالة التي أتحقّقها منّى.

وحدَّ ثني بعض فقهاء العجم قال: كُنَّا مع الشيخ شهاب الدِّين عند القابون (٣)، ونحن مسافرون عن دمشق، فلقينا قطيع غنم مع تركماني فقلنا

<sup>(</sup>١) نوع سحرٍ، بإحداث مثالات خياليَّة لا وجود لها في الحسِّ. كما في «المعجم الوسيط».

<sup>(</sup>٢) جمع «جوسق»، وهو القصر، كما في «العين» للخليل.

 <sup>(</sup>٣) هو موضع بينه وبين دمشق ميل واحد، في طريق القاصد إلى العراق. كما في «معجم البلدان» لياقوت.

للشيخ: يا مولانا نريد من هذا الغنم رأسًا نأكله، فقال: معي عشرة دراهم، خذوها واشتروا بها رأس غنم، وكان ثَمَّ تركماني فاشترينا منه رأسًا بها، فمشينا.

فلحِقَنا رفيقٌ له، وقال: ردُّوا الرأس وخذوا أصغر منه، فإن هذا ما عرف يبيعكم يَسْوَى هذا الرأس البختيَّة الذي معكم أكثر من الذي قبض منكم، وتقاولنا نحن وإيَّاه. ولما عرف الشيخ ذلك قال لنا: خذوا الرأس وامشوا، وأنا أقف معه وأرضيه، فتقدَّمْنا وبقي الشيخ يتحدَّث معه ويمنيه، فلمَّا أبعدنا قليلًا تركه وتبعنا، وبقي التركماني يمشي خلفه ويصيح به، وهو لا يلتفت إليه.

ولمَّالم يكلِّمه لحقه بغيظٍ وجذب يده اليسرى، وقال: أين تروح وتخلِّيني؟ وإذا بيد الشيخ قد انخلعت من عند كتفه، وبقيت في يد التركماني ودمها يجري، فبُهِت التركماني وتحيَّر في أمره، ورمى اليد وخاف، فرجع الشيخ وأخذ تلك اليد بيده اليمني ولحقنا.

وبقي التركماني راجعًا وهو يتلفَّت إلينا حتى غاب، ولمَّا وصل الشيخ إلينا رأينا في يده اليمنى منديله لا غير». وذكر قصَّة ثالثة. انتهى (١)](٢).

وهذا الضَّرب يحتمل وجهين:

الأول: أنَّه سحرٌ للأبصار فقط، بحيث يختلُّ إدراكها، فترى ما لا حقيقة له. والثاني ـ وهو الذي يترجَّح لي ـ: أنَّه سحرٌ للأدمغة، فيصير دماغ المسحور

<sup>(</sup>۱) «عيون الأنباء في طبقات الأطباء» لابن أبي أُصيبعة (ص ٦٤٢-٦٤٣). ويُنظَر أيضًا: «وفيات الأعيان» لابن خلّكان (٦/ ٢٦٩-٢٧٠)، و «سير أعلام النبلاء» للذهبي (١١/ ٢٠٨-٢٠٩)، و «تاريخ الإسلام» له (٤١/ ٢٨٤-٢٨٥). وغيرها.

 <sup>(</sup>٢) ما بين القوسين المعقوفين بيَّض له المؤلِّف رحمه الله.

ضعيفًا، وقد عُرِف أنَّ الدِّماغ إذا ضعف قد يختلُّ الإدراك، كَمَن يكون بين النوم واليقظة فإنَّه يتخيَّل أشياء كثيرة، مثل أنَّه قام ومشى ورأى أشياء كثيرة، وأشباه ذلك. وهكذا من يتناول بعض الأشياء المُسْكِرة أو المفتِّرة.

وهكذا من يضعف دماغه لمرضٍ أو شدَّة خوفٍ، كما يدخل في الليل مكانًا يعتقد أنَّ فيه جِنَّا يتعرَّضون لمن يدخل.

وبالجملة فهذا الضَّرْب يشبه ما عُرِف الآن بـ «التنويم المغناطيسي»؛ فإنَّ المنوِّم ـ بالكسر ـ يستطيع أن يخيِّل للمنوَّم ـ بالفتح ـ أشياء لا وجود لها، كما مرَّ، ولهذا يشعر المسحور بأنَّه في حالٍ غير عاديَّة، كما تقدَّم في القِصَّة.

فإن قيل: إنَّ إمكان مثل هذا يؤدِّي إلى سدِّ باب الثِّقة بالمحسوسات، وإلى عذر من كفر بالأنبياء، وقال: إنهم سحرةٌ، وإلى عذر منكري الكرامات.

قلتُ: أمَّا سدُّ باب النَّقة بالمحسوسات فالحال في هذا كالحال في أعمال الجِنِّ، كما تقدَّم، فلا يأذن الله عزَّ وجلَّ بوقوع مثل هذا إلَّا في حالٍ تكون هناك قرائن وأدلَّة تدلُّ على أنَّه تخييل، أو تشكَّك فيه تشكيكًا قويًّا.

فسحرة فرعون كانوا يعترفون ويُعرَفون بأنهَم سحرةٌ، ثمَّ بيَّن الله عزَّ وجَلَّ حقيقة أمرهم، وهكذا حال السَّاحر الذي قتله جندب، وقريب منه ما تقدَّم عن السُّهْرَوردي.

وأمَّا اشتباه المعجزات والكرامات فسيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى.

.(\)[.....]

<sup>(</sup>١) هنا وقع سقط في الأصل، لا يُدرى كم مقداره.

الذي في «الصَّحيح» (١) ومن قول عائشة رضي الله عنها: «أوَّل ما بُدئ به رسول الله السَّلِيَّة من الوَحْي الرُّويا الصَّالحة في النَّوم، فكان لا يرى رُويا إلَّا جاءت مثل فَلَق الصُّبح، ثم حُبِّب إليه الخلاء، وكان يخلو بغار حِراء، فيتَحنَّث فيه \_ وهو التعبُّد \_ اللَّيالي ذوات العَدَد، قبل أن ينزعَ إلى أهله، ويتزوَّد لذلك، ثم يرجع إلى خديجة، فيتزوَّد لمثلها، حتى جاءه الحق وهو في غار حِراء».

فلم تُعَيِّن اللَّيالي ولا عِدَّتها.

ولكن في «سيرة ابن هشام» (٢): «.. قال: ابن إسحاق: وحدَّثني وهب بن كيسان مولى آل الزبير قال: سمعتُ عبد الله بن الزبير وهو يقول لعُبيد بن عمير بن قتادة اللَّيثي: حدِّثنا يا عُبيد كيف كان بُدُوُّ ما ابتدئ به رسول الله النَّيُ من النبوَّة حين جاءه جبريل عليه السَّلام؟

قال ابن إسحاق: فقال أبو طالب:

وثـور ومَـن أَرْسَـى ثبـيرًا مكانَـه وراقٍ لِيَرقـى في حِـراء ونـازلِ

... قال عُبيد: فكان رسولُ الله ﷺ يجاور ذلك الشهر من كل سنةٍ، يُطْعِم من جاءه من المساكين...

<sup>(</sup>۱) البخاري (۳)، ومسلم (۱۲۰).

<sup>(</sup>۲) «السيرة النبويّة» (۲/ ۸۸).

حتى إذا كان الشَّهر الذي أراد الله تعالى به فيه ما أراد من كرامته، من السَّنة التي بعثه الله تعالى فيها، وذلك الشهر رمضان = خرج رسول الله المُنْكَنَّةُ إلى حِراء كما كان يخرج لجواره، ومعه أهله...».

وهذا مرسلٌ؛ لأنَّ عبيدًا تابعيٌّ، إلَّا أنَّ استماع الصَّحابة له، وتركهم الإنكار ممَّا يشدُّه.

وفيه: أنَّ المجاورة كانت ممَّا تعمله قريش في الجاهلية، وقد كان النَّبي المُعْنَة وقد كان النَّبي المُعْنَة وقد كان النَّبي المُعْنَة وقد كان النَّبي من أعمالهم ما يرى أنَّه مما بقي من شريعة إبراهيم، كالحج ونحوه.

وفيه: أنَّ المجاورة كانت شهرًا، وهذا محمول على جُمُلتها. وقد دلَّ حديث عائشة رضي الله عنها أنَّه كان يرجع في أثناء الشهر مرارًا ليتزوَّد.

وقوله أخيرًا: «وذلك الشَّهر رمضان» صريحٌ في أنَّ الشَّهر الذي جاوره ذلك العام رمضان، ويحتمل أن يكون رمضان هو الشهر الذي يجاور فيه كل سنة، والذي كانت تجاور فيه قريش. والله أعلم.

وعلى كلِّ حالٍ فالذي تقرَّر في الشَّريعة ممَّا يتعلَّق بهذه القضية هو صيام رمضان واعتكاف العشر الأواخر منه في أيِّ مسجدٍ كان.

وأحكام الاعتكاف معروفةٌ في الشَّرع، ولم يُنقَل عن النَّبي وَلَيْتُهُ أنَّه جاور بحراء أو غيره بعد النبوَّة، ولا أمر به أحدًا، ولا فَعَله أحدٌ من السَّلف = فلم يبقَ في تلك القضيَّة أثرٌ عمليٌّ في الشَّريعة، إلَّا أن يكون صيام رمضان والاعتكاف فيه.

واتَّضح بذلك أنَّه من أحدث غير ذلك \_ كأربعينيَّة المتصوِّفة (١) \_ فليس له حُجَّة في تلك القضيَّة. والله الموفِّق.

وإن حُكِمَ به عن تجربةٍ، أو رُؤيا، أو إلهام، أو أمَارةٍ خاصَّة بهم، أو ذَوْقٍ، أو كَشْفِ، أو خبرِ مَن يرونه ملكًا، أو مَن يرونه الخضر، أو نبيًّا، أو النبَّي النبي الله وأنهم شاهدوه يقظة، أو شاهدوه في اللَّوح المحفوظ، أو سمعوه من الله تعالى، ونحو ذلك ممَّا يدَّعونه لأنفسهم = فسيأتي الكلام على هذه الأمور إن شاء الله تعالى.

ويكفيك هنا أمورٌ:

الأوَّل: أنَّ هذه الأمور منها ما دلَّت الشَّريعة على نفيه، ولو بدليلٍ ظاهر تقوم الحُجَّة به إجماعًا.

ومنها ما لا يُعلَم في الشَّريعة إثباته أو نفيه.

ومنها ما جاء في الشَّريعة إثباته في الجملة.

فالأوَّل ساقط، والثَّاني كذلك؛ لأنَّ الشريعة لم تشهد له، ولو كان حقًّا

<sup>(</sup>۱) الأربعينيَّة: خلوةٌ صوفيَّةٌ عدَّتها أربعون يومًا، تتخلَّلُها عبادات ورياضات، كالصَّوم ونحوه. وقد استدلَّ من قال بها، كالسَّهروردي في «عوارف المعارف» (ص ٣٧) وغيره بأدلَّة، كلُّها لا تثبت بها الحُجَّة، فاستدلُّوا بفعل موسى عليه الصلاة والسَّلام حين لقي ربَّه، واستدلُّوا بأحاديث ضعيفة أو موضوعة، تُنظَر ألفاظ هذه الأحاديث في «تذكرة الموضوعات» للفتني (ص ١٩١-١٩٢) باب خرقة الصُّوفية والأربعينيَّات والمجاهدة، ويُنظَر تفصيل القول في عِلَلها في كتب الموضوعات، ومناقشةٌ مفصَّلة لباقي أدلتهم في: «مجموع الفتاوى» لشيخ الإسلام ابن تيمية (١٠/ ٣٩٣- ٤٠٤)، وفي (١٨/ ١١).

لشهِدَت له، فهو إمَّا راجعٌ إلى الأوَّل أو الثالث. أمَّا الأول فقد مرَّ.

وأمَّا الثالث [فإنَّ ما] (١) ثبت في الشَّريعة أنَّه أمارة قد يكون حقًّا، وقد يكون باطلًا، فحدُّه أَنَه إذا وافق حُجَّةً مشهودًا لها في الشَّريعة بأنهًا حُجَّة أُخِذ بتلك الحُجَّة، وذُكِر معها استنانًا (٢)، كما يذكر أهل العلم الحُجَّة الشَّرعيَّة، ثم يذكر بعضهم ما وافقها من رُؤيا ونحوها.

وإن خالف حُجَّةً شرعيَّةً كان ذلك دليلًا على بطلانه.

وإن لم يوافق ولم يخالف أُخِذبه فيما تكفي فيه الأمارة الضَّعيفة، وذلك في نحو صدقة التطوُّع، إذا تردَّدتَ في إعطائها لهذا أو لذاك، ولم يظهر لك ما يرجِّح أحدهما من جهة الشرع ولم يتيسَّر قسمتها، فرأيتَ رؤيا تدلُّ على أحقيَّة أحدهما = فإنَّه يجوز لك أن تعطيه؛ وذلك أنَّه يكفي في ذلك الأمارة الضَّعيفة، كأنْ ترى ثوب أحدهما أبْلى من ثوب الآخر فتقول: يظهر من هذا أنَّ الذي ثوبُه أبلى أشدُّ حاجة.

ولا يدخل في هذا: التردُّد في صيام يومين لم يثبت في الشَّرع لأحدهما مزيَّة عن الآخر إذا دلَّت رؤيا على مزيَّةٍ شرعيَّةٍ لأحدهما.

والفرق: أنَّ المزيَّة الشرعيَّة حكم شرعيٌّ لا يثبت إلَّا بالشَّرع، وأمَّا كون هذا أَحْوَج من ذاك فهو موكولٌ إلى نظر المكلَّف، فلا تغفل.

الأمر الثَّاني: أنَّ ما يصحُّ في الجملة ممَّا ادَّعاه المتصوِّفة مُعَرَّضُ للاشتباه بتضليل الشيطان، والهوى، والتَّخيُّل، والتوهُّم.

<sup>(</sup>١) في الأصل: «فإنما».

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل، ولعلَّه يقصد: «استئناسًا».

والأَمارات التي يزعمونها محتملةٌ لذلك أيضًا، وللتخلُّف، وغير ذلك.

وأعظم من هذا كلِّه أنَّه قد جاء في الحديث وصف القرآن بأنَّه «من يبتغي الهُدَى في غيره أضلَّه الله» (١). فمَن ابتغي معرفة الحقِّ من حيث لم يشرعه الله عزَّ وجلَّ بصريح شريعته فهو أهلُّ لأن يضلَّه الله عزَّ وجلَّ، ويستدرجه، ويُلَبَّس عليه ما لَبَّس على نفسه، والعياذ بالله.

الأمر الثالث: أنَّ ما أوضح الله عزَّ وجلَّ لعباده بصريح شَرْعِهِ أنَّه طريقٌ يعرف به الحقَّ في دينه = فهو معصومٌ بالجملة، وهو سبحانه يتكفَّل بحفظه.

وما يحتمل فيه من الخطأ فهو إمَّا خطأ صوري، إنَّما وقع لحِكْمَةٍ.

وإمَّا معفوٌّ عنه، بل مأجورٌ فيه أجرًا واحدًا، وإمَّا معفوٌّ عنه فقط. اللَّهمَّ إلَّا أَن يكون خطأً عن تقصيرٍ بيِّنٍ من النَّاظر، فالذَّنب في هذا له.

وقد أوضحتُ هذا في موضعِ آخر.

وأمَّا ما ليس في صريح الشَّرع أنَّه طريقٌ لمعرفة الحقِّ في الدِّين فليس بمعصوم، ولم يتكفَّل الله عزَّ وجلَّ بحفظه، فالمصيب فيه مأزورٌ؛ لمخالفته ما شرَعَه الله، فما ظنُّك بالمخطئ!

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (۱/ ۹۱)، والترمذي (۲۹۰٦)، والدَّارمي (۳۳۷٤)، والبزَّار (۳/ ۷۱)، والبزَّار (۳/ ۷۱)، وغيرهم، من طرق عن الحارث الأعور عن علي رضي الله عنه مرفوعًا. ومداره على الحارث، وهو ضعيف؛ وقد ضعَّفه التِّرمذي. ورجَّح الحافظ ابن كثير وقفه، ووهَّم رفعَه.

وفي الباب حديث معاذ رضي الله عنه، وفيه راوٍ متروك. وفي الباب أيضًا: حديث ابن مسعود رضي الله عنه، وفيه راوٍ ليِّن. وصحَّح الحافظ ابن كثير وقفه عليه، ووهَّم رفعَه. ويُنْظَر: «تفسير ابن كثير» (١/ ٢١-٢٢)، و«السِّلسلة الضَّعيفة» لِلألباني (١٧٧٦).

وباب تلبيس الشيطان \_ وغيره ممَّا مرَّ \_ مفتوحٌ فيه على مِصْرَاعَيْه؛ بـل هو مظنَّة إضلال الله عزَّ وجلَّ واستدراجه، كما مرَّ.

حتى لو فُرِضَ أنَّ من تلك الطُّرُق التي لم يأت صريح الشَّرع ما هو أقوى في نَظَر النَّاظر من بعض الطُّرُق التي ورد بها = فإنَّه لا يغني هذا شيئًا؛ فإنَّ الضَّعيف الذي تكفَّل الله عزَّ وجلَّ بحِفْظِه أقوى من القويِّ الذي لم يتكفَّل سبحانه وتعالى بحِفْظِه.

## فصلٌ

ظاهر قول الشيخ (١): «فالكَفَرة دمَّرهم الله من عالم البشر، فلا يُستعمل في قتالهم إلَّا ما هو عادة في عالم البشر، لا غير » = أنَّ هذا عام في كلِّ حالٍ. ويلحقُ به من باب أوْلى المسلمون.

وعلى هذا فكلُّ شخصٍ بتلك القوَّة في إيذاء آخر \_ ولو كافرًا \_ فهو إمَّا ساحرٌ، وإمَّا إن كان وليًّا فعصى. هذا على فرض أنَّ مكتسب تلك القوَّة قد يكون وليًّا، وفي ذلك نظر!

إذ قد يقال له: لم نعرف في الشَّريعة ترغيبًا ما في اكتساب تلك القوَّة؛ بل فيها ما يؤخذ منه النَّهي عن اكتسابها، والرِّياضة الموصلة إليها، كما يأتي.

وقد وَرَد في النَّهي عن تعلُّم السِّحر ما ورد (٢).

<sup>(</sup>١) لم يتبين لي مَن الشيخ المردود عليه.

<sup>(</sup>٢) يعني كقوله تعالى: ﴿ وَلَنَكِنَّ ٱلشَّيَنطِينَ كَفَنُرُوا يُعَلِّمُونَ ٱلنَّاسَ ٱلسِّحْرَ وَمَا أَنزِلَ عَلَى ٱلْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَنْرُوتَ وَمَنْرُوتَ وَمَنْرُوتَ وَمَنْرُوتَ وَمَنْرُونَ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحَنُ فِتْمَنَّةُ فَلَا تَكْفُرُ ﴾ [البقرة : ٢٠١].

وقد تقدَّم عن الشَّيخ أنَّ تلك الرِّياضة محصِّلة لهذه القوَّة التي إن استعملها صاحبُها في هواه فهو ساحرٌ، وإنَّما يبقى النَّظَر فيمن لم يشعر بأنَّ ما وقعَ منه داخلٌ في تعلُّم السِّحر. والله أعلم.

هذا وقد يُقال: إذا كان استعمال تلك القوَّة في إيذاء البشر \_ ولو كفارًا \_ محرَّمًا لأنهَم من عالم البشر، وهي خارجةٌ عمَّا هو عادة في عالم البشر = فكذلك ينبغي أن يكون الحال في استعمالها في النَّفع؛ أو المراد على خروجها عن عادة البشر!

فإذا صحَّ هذا فالحكم المتقدِّم على من استعملها في الإيذاء شامل لمن استعملها في غير الإيذاء، بل الأمر أوضح من هذا.

فأمر إيذاء الكفَّار والحربيين نفعٌ للدِّين والمسلمين، ومع ذلك فإنَّما يُتَخَيَّل الفرق بين النَّفع والإيذاء من جهة حُسْن النفع، وقُبْح الإيذاء، فإيذاء الكفَّار والحربيين ليس بقبيح، بل هو حَسَن.

لكن قد يُقال: إنَّ عموم عبارة الشيخ مخصوص بما إذا لم يكن هناك أمرٌ خاصٌ، فيقول: إنَّه يحرم على الوليِّ استعمالها ما لم يُؤْمَر، فإذا أُمِر كان له ذلك، كما تدلُّ عبارات أخرى له.

وعلى هذا فنقول: الأمر الذي تتلقّاه ليس هو في الكتاب ولا السُنّة، وإنّما يريدون به الأمر بالإلهام ونحوه، وسيأتي الكلام عليها، وقد تقدّم بعضه، وأنّه لا يثبت بها حكمٌ ألبتّة.

وكحديث أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ النَّبي ﷺ قال: «اجتنبوا السَّبع الموبقات».
 قالوا: يا رسول الله، وما هنَّ؟ قال: «الشِّرك بالله، والسِّحر..» الحديث. أخرجه البخاري (٢٧٦٦)، ومسلم (٨٩).

فإذا عُلِم المنع من استعمال تلك القوَّة، فاستعمالها بناءً على إلهام أو نحوه خروج على الشَّريعة، وذلك قد يكون أشد من استعمال الإيذاء على سبيل المخالفة الصَّريحة.

فإن قيل: فالمنع من استعمالها إنَّ ما أخذوه من تلك الطُرُق، كالإلهام ونحوه.

قلتُ: بل هو ثابتٌ شرعًا؛ لأنَّ تلك القوَّة عندنا سِحْرٌ أو في معناه. والله أعلم.

### فصلٌ

يُفهَم من كلام الشيخ أنَّ التصرُّف الجائز عندهم لا يكون بحسب هوى المتصرِّف، ولا بأمرٍ متوجِّه إليه خاصَّة، وإنَّما يكون بأوامر يتلقَّاها من الدِّيوان، وأنَّ أهل هذا الدِّيوان إنَّما يقرِّرون ما قضاه الله وقدَّره، وفي هذا قضاء على الاستغاثة بالأولياء الأحياء؛ لأنهم لا شأن لهم إلَّا تنفيذ ما أُمِروا به، فهم كالملائكة سواء، فكما أنَّه لا يُستغاث بالملائكة \_ كأن يُستغاث بملك الموت ليقبض روح فلانِ الظالم \_ فكذلك هؤلاء، على فرض صِحَّة دعواهم.

وأمَّا الموتى فقد سبق عن الشَّيخ أنَّهم لا شأن لهم بعالم الأحياء ألبتَّة.

ويُشكِل على هذا أمورٌ أخرى نُقِلَت في هذا الكتاب عن الشَّيخ، إلَّا أنَّ التناقض في أشباه هذه الدَّعاوي لا يُستنكر.

#### فصلٌ

وقد عُلِم ممَّا ذكره الشيخ في اقتتال أهل الدِّيوان أنَّ عِلية القوم ــ وهـم أهل الدِّيوان أنَّ مراد الله عزَّ وجلَّ أهل الدِّيوان ـ قد يغلطون، فيزعمون ـ أو جماعة منهم ــ أنَّ مراد الله عزَّ وجلَّ كذا، ويقاتلون عليه أخوانهم، ويقتلونهم.

وإذا جاز هذا على هؤلاء في ديوانهم فما بالك بالواحد منه!

فهذا يدلُّك أنَّنا لو سلَّمنا دعاويهم لما تحتَّم علينا قبول قولهم إذا خالفه دليلٌ ظاهرٌ من الكتاب والسُّنَّة. وقد تقدَّم مزيد على هذا، ويأتي تمامه إن شاء الله تعالى.

#### فصلٌ

فأمًّا الاستدلال بمشاهدة التصرُّف بتلك القوَّة، أو نقلها على أنَّ صاحبها وليٌّ = فواضح البطلان؛ لاعتراف القوم أنَّ تلك القوَّة لا يختصُّ اكتسابها وتحصيلها بالصَّالح، بل تكون أيضًا للفاجر والكافر، وكذلك الاحتجاج في نحو ما لو قال أحدهم قولًا أو فعل فعلًا فاعترض عليه، فتصرَّف فيه!

#### فصلٌ

من أشنع الأغلاط أن يُعدَّ التصرُّف بهذه القوَّة في الكرامات!

أمَّا أُولًا: فلِمَا علمتَ أنَّ حصول القوَّة والتمكُّن من التصرُّف بها قد يكون للفاجر والكافر.

وأمَّا ثانيًا: فإن فُرِض أنَّ صاحبها وليٌّ فتصرُّفه بها إنَّما هو تصرُّفٌ بقدرةٍ حصَلَت له باكتسابه، فهذه القوَّة عند التَّحقيق من جُملة القُوى العاديَّة، كالإصابة بالعين، وليست من الخارق في شيءٍ!

نعم، هي كالواسطة بين القُوى العاديَّة المشهورة وبين الخوارق؛ فهي من قبيل السِّحر وأعمال الجنِّ الزائدة على الوسوسة ونحوها.

والذي ظهر لي أنَّ هذا النَّوع ليس صاحبه يخلَّى وشأنه، يستعمله كيف يشاء، كما في القُوى العاديَّة، كالضَّرب والشتم، بل هو مقيَّدٌ بإذن خاصِّ من الله عزَّ وجلَّ. أو على الإذن الذي نصَّ عليه تعالى بقوله: ﴿وَمَاهُم بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ ﴾ [البقرة: ١٠٢]. وهو غير مستلزم الإذن الشَّرعي، كما لا يخفى.

فالسَّاحر لا يستطيع أن يضرَّ بسِحره كلَّ أحدٍ، كما لا يستطيع الإنسان أن يضرب من شاء بحسب الإذن العام؛ بل لمن يقدر على الضَّرب عادةً إذنُّ خَلْقيُّ عامٌ، أن يضرب متى شاء؛ فإذا أراد الله عزَّ وجلَّ منْعَه منعَه، كقول الله عزَّ وجلَّ منْعَه أن يضرب متى شاء؛ فإذا أراد الله عزَّ وجلَّ منْعَه منعَه، كقول الله عزَّ وجلَّ لنار إبراهيم: ﴿ قُلْنَايَنَارُكُونِي بَرُدًا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَهِيمَ ﴾ [الأنبياء: ٦٩]. والسَّاحر على خلاف ذلك.

فالضَّارب مطلقٌ، يقيِّده الله عزَّ وجلَّ إذا شاء، والساحر مقيَّدٌ، يطلقه الله عزَّ وجلَّ، فتدبَّر وأنْعِم النَّظر. والله أعلم.

وقد حكوا أنَّ عالمًا رأى من شيخ ما يخالف الشَّريعة، فأنكر عليه فتصرَّف الشيخ، فنسي العالم علمه كلَّه، فتاب وتضرَّع إلى الشيخ، فأمره بذبح دِيكِ عيَّنه له، وأن يأكل قلبه، ففعل، فعاد علمه كلَّه، فقال له الشيخ: كيف تُدِلُّ بعلم وسِعَهُ قلبُ ديكِ؟!

أقول: إن صحَّت القصَّة فكان فرض ذلك العالم أن يستمرَّ على إنكاره،

ويتضرَّع إلى الله عزَّ وجلَّ فيُذْهِب ما به، ويزيده علمًا إلى علمه، على رغم الشَّيخ.

ولا يُستبعَد أن يَدَعَ الله عزَّ وجلَّ المبطِل يتصرَّفُ بإضرار المُحِقِّ. وكفاك ما رُوِي في قصَّة اليهودي الذي سَحَرَ النَّبيَّ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم (١).

ولله عزَّ وجلَّ حِكمٌ لا تحصى، وإنَّما علينا الوقوف عند حدود الشَّرع. والله الموفق.

وأمَّا الكرامة فإنَّما هي بفعل الله عزَّ وجلَّ لا دخل فيها لقوَّة الولي، وكذلك المعجزة، كما يأتي إيضاحه إن شاء الله عزَّ وجلَّ.

ومن الجهل الفاحش أن يُظنَّ أنَّ المعجزات تصدر من قوَّةٍ في النَّبي، بل هذا قول المُلْحِدين كالمُتفَلْسِفَة، الذين يزعمون أنَّ النَّبوَّة والسِّحر من واد واحد؛ إلَّا أنَّ النَّبيَّ خيِّرٌ، إنَّما يصرف قواه في الخير، بخلاف السَّاحر. راجع: «شرح المواقف» وغيره (٢).

وبما قرَّرناه هنا يتبيَّن صحَّة فتوى من أفتى من الفقهاء بوجوب الضَّمان على القاتل بالحال المعروف بين المتصوِّفة \_ وهو من هذه القوَّة التي نتكلَّم على القاتل بوطلان قول مَن خالفه، محتجَّا بما رُوِي أنَّ بعض التَّابعين دعا على

<sup>(</sup>۱) يعني ما أخرجه البخاري (٣٢٦٨)، ومسلم (٢١٨٩)، من حديث عائشة رضي الله عنها، في قصة سحر لبيد بن الأعصم اليهودي للنبي على الله الله عنها،

<sup>(</sup>۲) «شرح المواقف» للجرجاني (۳/ ۲۲۹ وما بعدها، ۳٤۷). ويُنظَر أيضًا: «النُّبوّات» للفخر الرَّازي (ص ۱۹۶–۲۰۶)، و «المطالب العالية» له (۸/ ۱۲۷)، وكتب شيخ الإسلام: «النُّبوّات» (۱/ ۱۳۷، ۱۹۲) و «الصّفديّة» (۱/ ٥) و «شرح الأصبهانيّة» (ص ٥٧٥)، وغيرها.

رجلٍ فهلَك لحِينِه، فرُفِع إلى الأمير، فقال: دعوة رجل صالحٍ صادفت أجلًا \_ أو كما قال \_، وخلى سبيل الدَّاعي (١).

وإيضاح ذلك: أنَّ القاتل بالحال قتل بقوَّةٍ فيه، فهو كالقاتل بالسِّحر، إن لم نقل: إنَّه هو، ومثله فِعلُ مَن ضرب بسيفه أو طعن بخنجره أو رمى ببندقيَّته.

وأمَّا الدَّاعي فلا شأن له، وإنَّما مثله مثل من شكا رجلًا إلى حاكم، وطلب منه أن يقتله، فقتله الحاكم؛ فإن كان في هذا ضمان فعلى الحاكم وحده، وأمَّا في الواقع فالحاكم هو الله تبارك وتعالى؛ فإذا كان قضاؤه بموت ذاك إجابة لدعاء هذا فقد بان بذلك أنَّ دعاء هذا حتُّ. والله الموفق.

## فصلٌ

هذه القوَّة لم تكن حاصلة للأنبياء عليهم الصلاة والسلام اكتسابًا قطعًا، وقد برَّأهم الله عزَّ وجلَّ منها؛ إذ لو حصَلَت لأحدهم قبل النُّبوَّة لكان ذلك سِحرًا وما في معناه، وإذًا لقويت شُبهة الكفَّار في قولهم: ساحر. وأمَّا بعدها فكذلك.

أمَّا اكتسابًا فواضحٌ. وأمَّا أن يعطيهم الله عزَّ وجلَّ قوَّةً تشبهها، فمَن تدبَّر الكتاب والسُّنَّة والسِّيرة علِمَ أنَّه لم يحصل لهم ذلك، على أن يكون ملازمًا

<sup>(</sup>۱) القِصَّة لمطرِّف بن عبد الله بن الشِّخِير، تابعي معروف، والأمير هو زياد بن أبيه. وقد أسندها عنه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (۲/ ۲۰۲)، وابن أبي الدُّنيا في «مجابو الدَّعوة» (۸۹) وغيرهما، في قصَّةٍ بنحوه، وفيه: «فقال زيادٌ: هي دعوة رجلٍ صالحٍ وافَقَتْ قدر الله».

لهم، وإنَّما يمدُّهم الله بالمعجزات بقدرته عندما يشاء ذلك.

نعم، من المعجزات ما تقتضي الحكمة أن يكون للنَّبي أثر فيه، كضرب موسى عليه السَّلام البحر والحجر بالعصا<sup>(١)</sup>، وكَرَمْي محمد والحجر بالعصا<sup>(١)</sup>، وكَرَمْي محمد والكفَّاد بالحصى (<sup>٢)</sup>، وغير ذلك. ولذلك حكمة ، قد ذكرت بعضها في موضع آخر، ولعلَّه يأتي في الكلام عن المعجزة إن شاء الله تعالى.

وهذا لا يخالف ما تقدَّم؛ فإنَّ الضَّرب الواقع من موسى عليه السَّلام هو ضربٌ عاديٌّ، بقوَّته العاديَّة، وأمَّا الأثر المعجز فهو حاصل بمَحْض قدرة الله عزَّ وجلَّ.

وأمَّا ما في الحديث من قوله وَلَيْكُنْ للمصلِّين: «إنيِّ أراكم من خلفي» (٣) فالظَّاهر أنَّ هذه قوَّةٌ كان يجعلها له البارئ سبحانه عزَّ وجلَّ في الصَّلاة

<sup>(</sup>۱) أمَّا ضرب موسى عليه السلام الحجر ففي قوله تعالى: ﴿ فَقُلْنَا اَضْرِب بِعَصَاكَ الْحَرِ اللهِ السلام البحر البحر المحَجَرِّ قَانَفَجَرَتْ مِنْهُ اَثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنَا ﴾ [البقرة: ٦٠]، وأمَّا ضربه عليه السلام البحر ففي قوله تعالى: ﴿ فَأَوْحَيْنَاۤ إِلَىٰ مُوسَىٰٓ أَنِ اَضْرِب بِعَصَاكَ الْبَحْرِ فَانَفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقِ كَالطُودِ اللهُ الْعَظِيمِ ﴾ [الشعراء: ٦٣].

<sup>(</sup>٢) وقع ذلك منه ﷺ مرَّات، منها: ما رواه مسلم (١٧٧٧) من حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه، وفيه: «.. ثم قبض قبضةً من تراب من الأرض، ثم استقبل به وجوههم، فقال: شاهَت الوجوه، فما خلق الله منهم إنسانًا إلَّا ملاً عينيه ترابًا بتلك القبضة، فولوا مُدْبِرين، فهَزَمَهم الله عزَّ وجلَّ». وفي الباب أيضًا حديث العبَّاس عند مسلم أيضًا (١٧٧٥).

وتُنظَر بقية المواضع ورواياتها في: «الدُّر المنثور» للسيوطي (٧/ ٧٢-٧٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٧١٨)، ومسلم (٢٦٤)، من حديث أنس رضي الله عنه، بنحوه.

لمصلحة التَّعليم، وحصولها له من جُملة المعجزات.

وإنْ صحَّت دعوى المتصوِّفة أنَّه قد يحصل لهم نحو ذلك بالقوَّة المذكورة فإنَّ الذي يحصل لهم عن اكتسابٍ عاديٍّ في الجملة، والذي حَصَل له مَصْل له مَلْ مَصْل له مَال مَصْل له م

# فصلٌ

وما ذكره الشيخ في الرِّياضة فيه نظر!

أمَّا قوله: «إنَّ السَّلف كانوا لصفاء نفوسهم لا يحتاجون إلى رياضةٍ» فقد تقدَّم أنَّه لم يُنقَل عن السَّلف هذه الدَّعاوى التي يدَّعيها الخلف؛ فمقصود السَّلف إذًا غير مقصود الخلف.

وأمّّا قوله: "إنّه بعد تكدُّر القلوب احْتِيج إلى الجوع والخلوة والذِّكر» فنقول: قد كان يمكن تطبيق هذه الأمور على السُّنَّة؛ فيُكتَفى من الجوع بأن يُؤمّر المريد بالعمل بالسُّنَّة، في صوم يوم وإفطار يوم، وبتقليل الأكل في الجُملة؛ بأن يكون دون الشَّبع، كما يأتي. ويُكتفَى من الخلوة بأمره باجتناب مجالسة من لا ينفعه. ومن الذِّكر بكثرة تلاوة القرآن والأذكار الثابتة في الكتاب والسُّنَّة.

فما بالكم خالفتم هذا، وسلكتم طُرُقًا أخرى، كما يُعلَم من النَّظر إلى رياضتكم؟ وقد تبيَّن من كلام الشيخ على رياضة الغزالي أنَّها طريقٌ عاديَّة يُتوصَّل بها إلى حضور ما يسمُّونه: الفتح! إلى آخر ما تقدَّم.

والمعروف أنَّ جِنس هذه الرِّياضة معروفٌ عند اليونان والهند وغيرهم؛

يتوصَّلون بها إلى قوَّة الإدراك، وقوَّة الإرادة التي ينبني عليها قوَّة التَّأثير. وأمَّا وقوع بعض المسلمين في هذه الرِّياضة فمِن طريقين:

الأولى: الغُلُو.

الثانية (١): النَّقل عن الأُمِّم الأخرى.

وتفصيل ذلك: أنَّ الإسلام جاء بشرع الصِّيام والقيام، واجتناب الحرام والشُّبهات، وترك صُحبة أهل الشَّر والفساد، وحدَّد الصِّيام بعد الفَرْض بثلاثة أيَّامٍ من كُلِّ شهرٍ، إلى أن جعل منتهاه صيام يوم وإفطار يوم، ونهى عن صيام الدَّهر، وعن الوصال، وحضَّ على أكلة السَّحَر لمن يريد الصَّيام، ونهى عن قيام اللَّيل كلِّه، وعن العُزلة، وعن الترهُّب (٢).

<sup>(</sup>١) في الأصل: «الثاني».

<sup>(</sup>٢) أمَّا شرعيَّة الصِّيام والقيام فأظهر وأكثر من أن تذكر دلائله.

وأمَّا اجتناب الحرام والشُّبهات فورد في أحاديث، منها حديث النُّعمان بن بشير رضي الله عنه مرفوعًا: «إنَّ الحلال بيِّن، وإنَّ الحرام بيِّن، وبينهما مشتبهات..». أخرجه البخاري (٥٢) ومسلم (١٥٩٩) وهذا لفظه.

وأمًّا النَّهي عن صحبة أهل الشَّرِّ ففي أحاديث، منها: حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه: "إنَّما مثل الجليس الصَّالح والجليس السُّوء كحامل المسبك ونافخ الكير..». أخرجه البخاري (٢١٠١) ومسلم (٢٦٢٨).

وأمَّا تحديد الصِّيام بثلاثة من كلِّ شهر، وجعل منتهاه صيام يوم وإفطار يوم، والنَّهي عن صيام الدَّهر، والنَّهي عن قيام اللَّيل كلِّه ففي حديث عبد الله بن عمروٍ رضي الله عنهما، وسيأتي ذكره في كلام المؤلِّف (ص٢٨٩).

وأمَّا النَّهي عن الوِصال ففي أحاديث، منها: حديث ابن عمر رضي الله عنه: «أنَّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم واصل، فواصل الناس، فشقَّ عليهم، فنهاهم..». أخرجه =

وبَلَغَه [ الله على ثلاثة من أصحابه العزم على الزِّيادة على ذلك فخطبهم، وقال في خطبته: «لكنِّي أصوم وأفطر، وأقوم وأنام، وأتزوَّج النِّساء؛ فمَن رغِب عن سُنَّتي فليس منِّي »(١).

وكان من سُنَّته أن يأكل الطَّعام الطَّيِّب إن تيسَّر له، فإن لم يتيسَّر اجتزأ بما حصل، فإن لم يجد شيئًا صبر على الجوع. وكان من دعائه: «وأعوذ بك من الجوع؛ فإنَّه بئس الضَّجيع» (٢).

وكذلك سُنَّته في اللِّباس. وعلى نحو ذلك جَرَت سُنَّة أصحابه بعده.

<sup>=</sup> البخاري (۱۹۲۲) ومسلم (۱۱۰۲).

وأمَّا الحثَّ على التسخُّر ففي أحاديث، منها: حديث أنس رضي الله عنه مرفوعًا: «تسحَّروا فإنَّ في السَّحور بركة». أخرجه البخاري (١٩٢٣)، ومسلم (١٠٩٥).

وأمَّا النَّهي عن التَّرهُّب ففي أحاديث، منها: حديث عائشة رضي الله عنها: أنَّ النَّبيَّ عَلَيْ الله عنها: أنَّ النَّبيُّ قال لعثمان بن مظعون: «إنَّ الرَّهبانية لم تكتب علينا..» الحديث. أخرجه أحمد (٦/ ٢٢٦)، وابن حبان (٩)، ويُنظَر: «الصَّحيحة» للألباني (١٧٨٢)، و«الإرواء» (٢٠١٥).

وأصله في البخاري (٧٣°٥)، ومسلم (١٤٠٢)، من حديث سعدٍ رضي الله عنه قال: «ردَّ رسول الله ﷺ على عثمان بن مظعون التَبَتُّل، ولو أذن له لاخْتَصَينا».

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٦٣٠٥) ومسلم (١٤٠١)، من حديث أنس رضي الله عنه.

 <sup>(</sup>۲) أخرجه أبو داود (۱۵٤۷)، والنَّسائي (۸/ ۲٦٣) وغيرهما، من طرق عن ابن إدريس
 عن ابن عجلان عن المقبريِّ عن أبي هريرة رضي الله عنه به مرفوعًا.

وقد صحَّحه ابن حبَّان (٢٠٩)، والنَّووي في «الأذكار» (ص ٣١٣)، و«رياض السَّعال النَّسخة الأم» السَّعال (ص ٢٦٩)، وحسَّنه الألباني في «صحيح أبي داود، النُّسخة الأم» (١٣٨٣) بشواهده.

إلا أنَّ بعضهم تأوَّل خبرًا في الصِّيام، فسرَد الصَّوم، وكان بعض أصاغرهم يواصل(١).

ثم نشأ أفرادٌ من التَّابعين رغبوا في كثرة العبادة وحبِّ العُزلة، وظهر من بعضهم التَّخاشع في الهيئة والمشي والجلوس، والصَّعق عند الذِّكر، وظهر أثر السُّجود على الجبهة = فأنكر عليهم ذلك من أدركهم من الصَّحابة وكبار التَّابعين.

فأنكرت عائشة وغيرها على الذين يتخاشعون في الهيئة والمشي (٢). وقال لهم قائلٌ: «لا تموِّتوا علينا ديننا» (٣).

<sup>(</sup>۱) هو عبد الله بن الزُّبير رضي الله عنهما، وروي أيضًا عن غيره، كما في «المصنَّف» لابن أبي شيبة (۹۲۹۲) وغيره، قال الحافظ في "فتح الباري» (٤/٤٠٢): «بإسنادٍ صحيح».

<sup>(</sup>٢) اشتهر نسبة ذلك إليها في كتب ذمّ البِدَع، وغريب الحديث، واللَّغة والأدب، ففيها: أنَّ رجلًا مرَّ بعائشة رضي الله عنها متماوتًا، فقالت: مالَهُ؟ قالوا: متخشِّعٌ! قالت: «هو أخشع من عمر! وكان إذا مشى أسرع، وإذا قال أسمع، وإذا ضرب أوجع». ولم أره مسندًا.

ويُنظَر: «الفائق» للزمخشري (١/ ٢٨٠)، و «النّهاية» لابن الأثير (٣/ ٣٧٠)، و «النّهاية» لابن الأثير (٣/ ٣٧٠)، و «محاضرات الأدباء» للراغب (٢/ ٤٢٨)، و «الباعث» لأبي شامة (ص ٨٢)، وغيرها.

وهو مسئدٌ بنحوه عن الشفاء بنت عبد الله رضي الله عنها، كما أخرجه عنها ابن سعد في «الطَّبقات» (٣/ ٢٩٠)، ومن طريقه الطَّبري في «تاريخ الرسل والملوك» (٤/ ٢١٢)، وغير هما.

 <sup>(</sup>٣) اشتهر في كتب ذمِّ البِدَع، وغريب الحديث واللَّغة والأدب نسبة ذلك إلى عمر رضي
 الله عنه. ففيها: أنَّ عمر رضي الله عنه رأى رجلًا متماوتًا في إظهار النَّسك، فعلاه =

وأنكرت أختها أسماء وغيرها على الذين يصعقون عند الذِّكر (١). وقال بعض المنكرين: «إنَّه من الشَّيطان» (٢).

ويُنظَر: «النَّهاية» لابن الأثير (٣/ ٣٧٠)، و «محاضرات الأدباء» للرَّاغب (٢/ ٢٨)، و «الباعث» لأبي شامة (ص ٨٢).

ورأيته مسندًا عن عمر بنحو معناه، ولكن دون ذكر التَّماوت، فأخرج الدينوري في «المجالسة» (١٦٩١)، ومن طريقه ابن الجوزي في «البيس إبليس» (١/ ٣٥٥)، بسنده عن محمد بن عبد الله القرشي عن أبيه قال: «نظر عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى شابٍ قد نكس رأسه، فقال له: يا هذا ارفع رأسك؛ فإنَّ الخشوع لا يزيد على ما في القلب، فمن أظهر للناس خشوعًا فوق ما في قلبه فإنَّما أظهر نفاقًا على نفاقٍ». وأخرجه ابن أبي الدُّنيا في «الإخلاص والنيَّة» (٣٤)، و في «الرُّقَة والبكاء» (١٥٤)، ومن طريقه ابن الجوزي في «البيس» (١/ ٣٥٥) بسنده عن كهمس بن الحسن: «أنَّ رجلًا تنفَّس عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه كأنَّه يتحازن، فلكزَه عمر - أو قال: \_ لكمه».

- (۱) أسنده ابن الجوزي في «تلبيس إبليس» (ص ٣١٠) وغيره ــ كما في «الدُّر المنثور» (٦٤ من الله عن حصين بن عبد الرحمن قال: قلتُ لأسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما:... إنَّ ههنا رجالًا إذا قُرِئ على أحدهم القرآن غشي عليه! فقالت: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم!
- و في الباب عن أنسٍ وابن عمر وابن الزُّبير رضي الله عنهم وغيرهم، يُنظَر: «تلبيس إبليس» لابن الجوزي (ص ٣١٠)، و«الدُّر المنثور» للسيوطي (١٢/ ٦٤٩- ٢٥٠).
- (٢) أخرج عبد الرزاق في النفسيره (٣/ ١٧٢) وغيره [كما في الدُّر المنشور» (٢) أخرج عبد الرزاق في الفسيره (٣/ ١٧٢) وغيره [كما في السنَّر المنشور» (٢/ ٦٤٩] عن معمر قال: الله تادة: ﴿ نَقْشَعِرُ مِنْهُ جُلُودُ اللَّذِينَ يَخْشُونَ رَبَّهُمْ ﴾ [الزمر: ٢٣] قال: اهذا نعت أولياء الله، نَعَتَهم الله بأن تقشعرَّ جلودهم، وتبكي =

بالدِّرَة، وقال: «لا تمُرت علينا ديننا». و في بعضها: «ارفع رأسك؛ فإنَّ الإسلام ليس بمريض». ولم أره مسندًا.

وأنكر ابن عمر وغيره على من رُئِي بجبهته أثر السُّجود(١).

وعن ابن مسعود: أنَّ بعض المتعبِّدين جعلوا لهم مسجدًا في عُزلتهم = فقال: «قوموا بنا نهدم مسجد الضِّرار»، فخرج وهَدَمه (٢).

وكان الحسن البصري يُنكر على الذين يخُشِّنون على أنفسهم في المَطْعَم والمَلْبَس (٣).

<sup>=</sup> أعينهم، وتطمئنَّ قلوبهم إلى ذكر الله، ولم ينعتهم بذهاب عقولهم، والغشيان عليهم، وأثما هذا في أهل البدَع، وهذا من الشيطان».

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنَّف» (٣١٥٤)، والبيهقي في «الكبرى» (٢/ ٢٨٦)، وغير هما، من طُرُق عن أشعث بن أبي الشعثاء عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما: أنَّه رأى أثرًا فقال: «يا عبد الله إنَّ صورة الرجل وجهه، فلا تُشِن صورتك». وفي الباب عندهما وغيرهما عن أبي الدَّرداء، ومجاهد، وغيرهما.

<sup>(</sup>٢) لم أره مسندًا. وقد ذكره ابن سعد في «الطَّبقات» (٢/٦/٦) قال: «وفي غير هذا الحديث: أنَّ عمرو بن عتبة ومعضد بن يزيد العجلي بَنَيَا مسجدًا بظهر الكوفة، فأتاهم ابن مسعود رضى الله عنه فقال: جئتُ لأكسر مسجد الخبال..».

وقد ذكره الطُّرطوشي في «الحوادث» (ص ١٤٥) ثم أبو شامة في «الباعث» (ص ٦٥) بنحوه.

وأصل الخبر في إنكار ابن مسعود رضي الله عنه على القوم الذين اجتمعوا للذّكر بهيئة مخترعة في المسجد، لكن دون ذكر هدمه، أخرجه الدَّارمي في «مسنده» (٢٠٤) وغيره.

<sup>(</sup>٣) أسنده أحمد في «الزُّهد» (ص ٢٦٧) وابن الجوزي في «تلبيس إبليس» (ص ٢٤٠) أنَّ الحسن رأى فرقدًا وعليه جُبَّة صوف، فقال له: إنَّ التقوى ليس في هذا الكساء، إنَّما التَّقوى ما وَقَر في القلب وصدَّقَه العمل. وعنه أثران آخران كما في «تلبيس إبليس» (ص ٢٤١).

ولكنَّه مع ذلك بقي الأمر على ما هو عليه، ولم يزل يزداد يومًا يومًا.

وكان المضيّقون على أنفسهم في المَطْعَم والمَلْبَس يعتذرون بأنَّ الحلال الصِّرْف عزيزٌ. وامتنع بعضهم من النّكاح؛ بعِلَّة أنَّه لو تزوَّج وصارت له عائلةٌ يحتاج إلى نفقتهم؛ فيخشى الوقوع في الحرام لعِزَّة الحلال.

وفي أواسط القرن الثاني ظهر لبعض الذين يجوِّعون أنفسهم أنَّ الجوع يُورث الصَّفاء وقوَّة الفهم، فقالوا: إنَّ الجوع ينوِّر القلب. ففي ترجمة [بشر بن الحارث الحافي] من «صِفة الصفوة» [قال: «إنَّ الجوع يصفِّي الفؤاد، ويُورِثُ العِلم الدَّقيق](١).

فصار الجوع مقصودًا اختيارًا، بعد أن كان يقع اضطرارًا، ثم حَدَثت لبعضهم الخواطر، التي من شأن من يقبلها أن يتديَّن بها، فكان خيارهم لا يقبلون تلك الخواطر ما لم يكن مدلولها معروفًا في الكتاب والسُّنَّة.

فعن أبي سليمان الدَّاراني أنَّه قال: [«ربَّما وقع في قلبي نُكتةٌ من نُكَت القوم أيامًا، فلا أقبل إلَّا بشاهدين عَدْلين، الكتاب والسنة»](٢).

<sup>(</sup>۱) في الأصل : "ففي ترجمة وهيب بن الورد من صفة الصفوة"، ثمَّ بيَّض المؤلِّف رحمه الله للقول قدر سطرين، وليس في ترجمة وهيب في "صفة الصَّفوة" ما له علاقة بسياق ما ذكره، ولعلَّ مراد المؤلِّف ما أثبتُهُ بين القوسين المعكوفين من ترجمة بشر الحافى رحمه الله (۲/ ٣٣٢).

<sup>(</sup>٢) بيَّض له المؤلِّف قدر سطر، وكأنَّه يقصد ما نقلتُه.

وقد أسنده عنه أبو عبد الرَّحمن السُّلمي في «طبقات الصُّوفية» (ص ٧٦)، ومن طريقه ابن عسساكر في «السيّر» طريقه ابن عسساكر في «السيّر» (١٢٧/٣٤)، والسنَّه بي في «السيّر» (١٢٨/٢٣٨).

ثم اتَّسع نطاق الخواطر والتديَّن فأصبح أكثر القوم يَبْنُون دينهم عليها، وساعد على ذلك أنَّ أكثرهم كانوا من الأعاجم.

واسْتَفْحَل الأمر في القرن الثالث، واتَّصل بالطَّريق الثاني، وهو النَّقل عن الأُمم كاليونان والهند، فحكاها المتفلسفون، وتقبَّلها المتصوِّفون، وعظَّمها بعض المتعطِّشين إلى العِلم، الزَّاهدين في الكتاب والسُّنَّة.

وذلك أنَّ المتكلِّمين قد كانوا من قبل ذلك وضعوا من الكتاب والسُّنَة، وزعموا أنَّه ليس فيهما ما يُغني في معرفة قواعد العقائد، بل من اقتصر عليهما كان بغاية الجهل بالله تعالى وصفاته، وأنَّ حقيقة الأمر إنَّما تُدرَك بالنَّظر العقلي، فاغترَّ كثيرٌ من النَّاس بذلك، فخاض مع الخائضين = فكان من أذكيائهم من لم يحصِّل في طريق المتكلِّمين على ما يشفي الغليل.

واتَّفق أن كان ذلك بعد نقل الفلسفة؛ فخاض هؤلاء فيها، فمنهم من لم يحصِّل فيها على طائل. واتَّفق أن كان ذلك وقت انتشار قول الباطنيَّة؛ فخاض هؤلاء معهم، فلم يجدوا عندهم شيئًا. واتَّفق أن كان ذاك وقت اشتهار خواطر المتصوِّفة.

على أنَّ الباطنيَّة يخلطون خرافاتهم بالكلام والفلسفة والتصوُّف، كما تراه في «رسائل إخوان الصفا» من كتبهم (١).

<sup>(</sup>۱) يُنظر في تفصيل الكلام عن هذه الرسائل: "إخوان الصفا ـ فلسفتهم وغايتهم" تأليف: د. فؤاد معصوم. والمراجع التي أحال عليها الدكتور محمد رشاد سالم في تحقيق «درء تعارض العقل والنقل" (۱/ ۱۱) حاشية (۱).

وقد تتابع كلام الأئمة في ذم هذه الرسائل، وأنها جمعت بين علوم الفلسفة وعلوم الشريعة، وأتَّى يجتمعان!

وبالجملة فإن الطَّريقين \_ الغُلُو والنَّقل عن الأُمم الأخرى \_ اتَّصلا في القرن الثالث، ومن حينئذِ اشتهرت المكاشفات والغرائب التي يسمُّونها كرامات، ولم تزل تنمو وتزيد.

فأمًّا ما يحُكى من المكاشفات والكرامات عن التَّابعين وأتباعهم ومن قرُبَ منهم فغالِبُه من اختراع القُصَّاص الذين لم يكونوا يحُجِمون عن وضع الأحاديث، وروايتها عن النَّبيِّ النَّيَّة، كما تقدَّم، فما بالك بما دون ذلك!

## فصلٌ

من أركان الرِّياضة عندهم: الجُوع، ويجتمعون على إلصاقه بالدِّين، بـما جاء عن النَّبي ﷺ وأصحابه. وقد تقدَّم ما يتعلَّق بذلك، وأنَّه لا حُجَّة فيه.

وأقوى ما عندهم: حديث المقدام بن معدي كرب مرفوعًا: «ما مَلَأَ ابنُ آدم وعاءً شرَّا من بطنه، حسبُ ابن آدم لُقَيمات يُقِمْن صُلْبَه، فإن غَلَبَت الآدمي نفسه فثلُثُ للطَّعام، وثُلُثٌ للشَّراب، وثُلُثٌ للنَّفس». رواه ابن ماجه (۱)، من طريق محمد بن حربٍ حدَّ ثنني أمِّي عن أمِّها أنها سمعت المقدام. والمرأتان مجهولتان.

لكن أخرجه الترمذي (٢)، من طريق إسماعيل بن عيَّاش حدَّثني أبو سلمة الحمصي وحبيب بن صالح عن يحيى بن جابر الطَّائي عن مقدام، وفيه: «... بحَـسْب ابن آدم أُكُلات... فإن كان لا محالة فتُلُتُّ...».

ويُنظر أيضًا: «طبقات الشافعية» لابن الصلاح (١/ ٢٥٦)، و«شرح العقيدة الأصفهانية»
 (ص ١٧٠)، و «درء التعارض» له (٦/ ٢٤٢)، وغير ها.

<sup>(</sup>۱) «سنن ابن ماجه» (۳۳٤۹).

<sup>(</sup>۲) «سُنن الترمذي» (۲۳۸۰).

قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح».

قال عبد الرحمن: في إدراك يحيى بن جابر للمقدام كلام.

قال البخاري في «التاريخ» (٤/ ٢/ ٢٦٥)(١): «يحيى بن جابر الطَّائي القاضي عن المقدام...».

ومن عادة البخاري في «تاريخه» أنَّه حيث يثبت السَّماع يقول: «سمع»، وإلَّا قال: «وعن».

وقال ابن أبي حاتم: «يحيى بن جابر.. روى عن المقدام.. مرسلٌ... سمعتُ أبي يقول ذلك»(٢).

فهذا ابن أبي حاتم جزم بأنَّ رواية يحيى عن المقدام مرسلةٌ، وكذلك جزم به المزِّي في «تهذيب»(٤).

لكن أخرج الإمام أحمد في «المسند» (٤/ ١٣٢): «ثنا أبو المغيرة ثنا سليمان بن سليم الكناني قال ثنا يحيى بن جابر الطائي قال: سمعتُ المقدام...».

وكذلك أخرجه الحاكم في «المستدرك» (٤/ ٣٣١) من طريق أبي المغيرة، وقال: «صحيج الإسناد». وأقرَّه الذَّهبي. وفيه: «حسب ابن آدم ثلاث أكلات».

 <sup>(</sup>١) «التَّاريخ الكبير» (٨/ ٢٦٥).

<sup>(</sup>٢) «الجرح والتَّعديل» (٩/ ١٣٣). وبمثله في «المراسيل» له (ص ٢٤٤).

<sup>(</sup>٣) «تهذيب الكمال» (٣١/ ٢٤٩).

<sup>(</sup>٤) «تهذيب التَّهذيب» (١٦٨/١١).

وأبو المغيرة عبد القدُّوس بن الحجَّاجِ موثَّق، روى عنه البخاري في «صحيحه». وأبو سلمة سليمان بن سلمة موثقٌ أيضًا.

ويحيى بن جابر موثّق، وكانت وفاته سنة ١٢٦. ووفاة المقدام سنة سبع وثمانين، وقيل: ثلاث وثمانين، وقيل: ست وثمانين. فبين وفاتيهما نحو أربعين سنة. فالسَّماع ممكنٌ؛ بأن يكون يحيى وُلِد سنة سبعين على الأقل، فأدرك من عمر المقدام بضع عشرة سنةً. وعلى هذا يكون عمر يحيى حين مات دون السِّتين، وأي بُعْدِ في ذلك وهما في بلدةٍ واحدةٍ؟!

وتر جمة يحيى في «الثّقات» في التّابعين، وقال: «روى عن المقدام» (١). وذلك بمعنى الحكم بسماعه من المقدام.

لكن قد يقوِّي قولَ أبي حاتم: بأنَّ يحيى كثير الإرسال عن الصَّحابة، الذين لم يدركهم، وبأنَّ عامَّة شيوخه - الذين لا كلام في سماعه منهم - هم من صغار التَّابعين، كصالح بن يحيى بن المقدام بن معد يكرب، وعبد الرحمن بن جبير بن نفير. والله أعلم.

فقه الحديث: أمَّا أوَّله فهو في ذمِّ مل البطن، ولا نزاع في ذمِّه؛ لأنَّه يورث البِطْنَة والتُّخمة، وينشأ عن ذلك الكسل والفتور، ويكون سببًا لكثير من الأمراض، فهو إضرارٌ بالجسم والرُّوح، وتضييع للمال.

وقوله: «أُكُلات» بضمَّتين، جمع أُكْلَة، كلُقْمَة، وزنَّا ومعني.

وزيادة: «ثلاث» في رواية «المستدرك» منكرةٌ؛ فإنَّ الثلاث اللَّقَم لا تقيم الصُّلب عادة، ولم يكن النَّبي اللَّيْة وأصحابه يكتفون عند وجود الطَّعام

<sup>(</sup>١) «الثِّقات» لابن حبَّان (٥/٠٢٥).

بثلاث، بل ولا تِسْع.

وقد يتوهَّم أن يكون وقع في هذه الرواية: «أكلات» بفتحتين، ولا يصحُّ؛ لمخالفته السِّياق، ولأنَّ المعروف في ذلك العهد الاكتفاء بـأكلتين في اليـوم، الغداء والعشاء.

و «أكلات» جمعٌ بالألف والتاء، وأهل العربيَّة يعدُّونه من الجموع التي حقُّها أن تُطْلَق على ما دون الأحد عشر، ولا تحمل على أحد عشر فما فوقه إلَّا بقرينة (١).

لكن ضعَّف ابن خروف، وصوَّبه الرَّضِي ومن تَبِعَه، أنَّ هذا الجمع مخالفٌ لتلك الجموع، وأنَّه يطلق على ثلاثة فما فوقها، إلى ما لا نهاية (٢).

إِلَّا أَنَّ السِّياقِ هنا يدلُّ على القِلَّة، وهي هنا مبيَّنةٌ بقوله: «يُقِمْن صُلْبَه»، فالمدار إذًا على إقامة الصُّلْب، وهي كناية عن ذهاب الجوع، وحفظ القوَّة.

فالقَدْر الذي يُذهِب الجوع ويحفظ القوَّة هو القَدْر الذي ينبغي الاكتفاء به. ثمَّ زاده بيانًا بقوله: «فإن كان لا محالة..».

وإيضاحه: أنَّ الإنسان الصَّحيح قد يأكل ويشرب ويحسُّ بالثقل والضِّيق، وقد يأكل ويشرب ثم لا يجد ثقلًا ولا ضيقًا، فتُلُث الطَّعام هو القَدْر إذا زاد عليه وقع في الحال الأولى.

وذلك لا ينضبط تحديدًا، ولكن يمكن للإنسان معرفته بأحد أمرين: الأوَّل: أن لا يستوفي شهوته من الطَّعام، كما قيل: أن تقعد على الطَّعام

<sup>(</sup>۱) «شرح المفصّل للزمخشري» لابن يعيش (۳/ ۲۲٥).

<sup>(</sup>٢) «شرح الرَّضِي على الكافية» (٣/ ٩٧ ٣٩٨).

وأنت تشتهيه، وتقوم عنه وأنت تشتهيه، يعني: بعد أخذ المقدار الذي تحْزُرُ أنَّه يكفيك.

الثَّاني: أن يقدِّر أكله، كأن يكون طعامه خبزًا مستويًا كل يوم، فيعلم أنَّه إذا أكل ثلاثة أرغفة أحسَّ بالضِّيق والثقل، وإذا أكل رغيفين ونصفًا لم يحسَّ بذلك.

والأمر الثاني لا يتيسَّر كلَّ وقتٍ، فالاعتبار بالأوَّل.

وعلى كلِّ حالٍ فينبغي للإنسان أن لا يستوفي القَدْر الذي يعلم أنَّه إذا زاد عليه كَظَّه، بل يدعُ فسحةً؛ لأنَّه قد يجِدُ طعامًا شهيًّا، فيختلُّ حسابه، بأن يأكل فوق حاجته، ويظنُّ أنَّه لم يفعل، وقد يجِدُ بعد الأكل فاكهةً أو نحوها فيشتهيها ولا يصبر.

فالحاصل: أنَّ مَن استو في ثُلث الطَّعام، وجعل ذلك عادته كـان معرَّضًـا لأنْ يقع في الزِّيادة؛ فالحكمة تقتضي أن يعتاد النَّقص على ذلك.

واعْلم أنَّ الشِّبَع لا يتوقَّف استيفاءً على الثُلُث، بل يحصل بدُونِه، وعلى ذلك يحُمَل ما يجيء في الأحاديث والآثار في أكل النَّبيِّ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم وأصحابه حتى شبعوا(١).

<sup>(</sup>۱) يشير إلى ما أخرجه البخاري (٦٤٥٢) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصّة شربه وأهل الصُّفَّة رضي الله عنهم من قدح لبن حتى ارتووا منه كلُّهم، وفيه: قال أبو هريرة: «فما زال يقول: اشْرب، حتَّى قلتُ: لا، والذي بعثك بالحق، ما أجد له مسلكًا». وما أخرجه البخاري (٢٦١٨)، ومسلم (٢٠٥٦) من حديث عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما في قِصَّة أكله هو وثلاثين ومائةٍ من أصحاب النَّبي ﷺ من صاع وشاةٍ، وفيه: قال عبد الرحمن: «وجعل قصعتين فأكلنا منهما أجمعون وشبعنا».

ومع هذا كلّه فما في الشَّريعة من كراهية الإفراط في الأكل حكمٌ مستمرٌّ، لا يختصُّ بوقتٍ دون وقتٍ، والجوع الرِّياضي إنَّما يأمرون به زمن الرِّياضة، فأمَّا من فُتِح له عندهم فلا يحجرون عليه شيئًا، ولا يكاد يحجر على نفسه، وهذا أمرٌ لا [أصل له] في الشريعة ألبتَّة.

#### فصلٌ

ومن أركانها: السَّهَر، ويحتجُّون على إلصاقه بالدِّين بما جاء في قيام اللَّيل.

ولا يخفى على من له علم بالدِّين أنَّ قيام اللَّيل ليس المقصود من السَّهر، وإنَّما المقصود العبادة بالصَّلاة والذِّكر والدُّعاء، فلو سهر الإنسان بدون ما ذِكْرٍ لم يكن له شيءٌ من الفضل. ومع ذلك فقد وَرَدَ النَّهي عن استيعاب جميع اللَّيل بالقيام (١).

وجاء تحديد الأفضل بقوله والمستنه المستان القيام قيام داود، كان ينام نصف اللّيل، ويقوم ثُلُثه، وينام سُدُسه (٢).

واللَّيل هنا ليس المقصود به اللَّيل الطَّبيعي، وهو ما بين غروب الشَّمس وطلوعها؛ لوجهين:

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (٦١٣٤)، من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنَّ النَّبي ﷺ قال له: «ألم أُخبَر أنَّك تقوم اللَّيل وتصوم النَّهار»؟ قلتُ: بلى، قال: «فلا تفعل، قُصم ونَم..» الحديث.

<sup>(</sup>٢) لم أره بهذا اللَّفظ، وقد أخرجه البخاري (١١٣١)، ومسلم (١١٥٩)، وغيرهما، من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما بلفظ: «أحب الصَّلاة إلى الله صلاة داود..».

الأول: أنَّ اللَّيل في عُرف الشَّارع خلاف ذلك، وألفاظ الشَّارع تحْمَل على عُرْفِه ما أمكن.

الوجه الثاني: أنَّ بعد الغروب صلاةُ المغرب، ثم صلاة العشاء، وما يتبعها، وقد نهي عن النَّوم قبلها، وأنَّ بعد طلوع الفجر راتبة الصُّبح وصلاتها، ثمَّ القعود للذِّكر والدُّعاء.

وكذلك لا يصحُّ أن يكون المراد في الحديث: اللَّيل الشَّرعي، وهو ما بين غروب الشَّمس وطلوع الفجر؛ لما تقدَّم أنَّ بعد الغروب صلاتي المغرب والعشاء وتوابعهما.

فالمقصود باللَّيل إذًا هو الذي يكون وقتًا لقيام اللَّيل، وهو ما بين الفراغ من صلاة العشاء ورواتبها إلى طلوع الفجر، والقدر الذي لصلاة المغرب والعشاء ورواتبها يمكن لمن كان مطَّلعًا على السُّنَّة أن يقدِّر بساعتين ونصف تقريبًا، وما ورد من أنَّ تأخير صلاة العشاء أفضل لم يكن العمل عليه في الأَعَمِّ الأغلب؛ لأنَّه لا يتيسَّر إلَّا للأفراد، أو في بعض الأحوال.

فالذي يجب البناء عليه هو ما كان عليه العمل غالبًا، ويتيسَّر العمل به، وهو ما ذكرنا، ويبقى بين ذلك وبين طلوع الفجر عند اعتدال اللَّيل والنَّهار ثماني ساعات، ينام نصفها، وهو أربع ساعات، ويقوم ثلثها، وهو ساعتان وثلثان، ثم ينام الباقي، وهو ساعة وثلث.

هذا على فرض التَّحديد، وليس بلازم، وإنَّما الأمر على التَّقريب، وعليه كان عمل النَّبيِّ والسِّلةِ وأصحابه. وبهذا يحصل للإنسان من النَّوم في اللَّيل المعتدل خمس ساعات وثلث.

وقد شُرِع نـوم القائلة، وقـد يكـون نحـو سـاعة، وبـذلك تـتمُّ الـسِّتُ السَّاعات، الذي ينصح به الأطبَّاء بعدم النُّقصان عنها.

مع أنَّ هذه الحال هي لمن أراد استيفاء الفضل، الذي لا أفضل منه في الحديث، ودون ذلك مراتب داخلةٌ في الفضل.

ووراء هذا كلِّه فإنَّ ما تقدَّم من أنَّ أفضل القيام إنَّما فضيلته من حيث هو، ومن حيث إنَّ الزِّيادة عليه ليست بأفضل منه، بل قد تكون مذمومةً في الشَّرع، كما تقدَّم.

وأمَّا استيفاؤه والنَّقص منه فإنَّه يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال، فقد كان أهل بيت النَّبي سَلِيَّة في حياته ينقصون عن ذلك ولم يَلُمْهُم. وأرشد مَلَّة عبد الله بن عمرو إلى النَّقص عن ذلك، كما هو مشهور (١١).

ومع هذا فقيام اللَّيل حكم مستمرُّ لا يختصُّ بوقتٍ، بل يُكْرَه لمن اعتاد شيئًا منه أن يخُلِّ به لغير عذرٍ. والسَّهر الرِّياضي إنَّما يؤكِّدونه أيَّام الرِّياضة، فأمَّا بعد الفتح فلا تبقى له حاجةٌ عندهم!

وبهذا يتبيَّن أن لا علاقة لسَهَرهم بالقيام الشَّرعي، إلَّا بقصدهم بالعبادة في وقت الرِّياضة غير المقصد الشَّرعي.

#### فصلٌ

ومن أركان الرِّياضة: أن لا يأكل رُوحًا ولا ما خرج من رُوحٍ، وهذا في الأصل منقولٌ عن براهمة الهند؛ فإنهم يحرِّمون اللَّحم ألبتَّة، وكذلك البَيْض.

<sup>(</sup>١) يُنظر تخريج الحديث السابق.

ويكرهُ غلاتُهم اللَّبن وغيره ممَّا يخرج من الحيوان(١).

فأمَّا المتصوِّفة فقد حاولوا إلصاقه بالدِّين بأمرِ يحُكى عن عمر رضي الله عنه، أنَّه نهى عن أكل اللَّحم كلَّ يومٍ، وقال: «إنَّ لهذا اللَّحم ضراوة كضرواة الخمر»(٢). وهذا إن صحَّ ليس فيه متمسَّك لهم.

أولًا: لأنهم لم يقتصرُوا على النَّهي عن أكله كلَّ يومٍ، أو نحو ذلك، بل منعوا منه مدَّة الخلوة، وهي أربعون يومًا على الأقل.

ثانيًا: أنَّ الكراهـة التي في الأمر لا تخصيص فيها، وهم يخصُّون المرتاض أيَّام رياضته.

ثالثًا: أنَّ الأمر في اللَّحم فقط، وهم زادوا ما خرج من الحيوان كاللَّبن وغيره.

### فصلٌ

وذكروا أنَّ المرتاض بالرِّياضة المعروفة بينهم إذا حصل له ما يسمُّونه بالفتح تحصل له القوَّة المذكورة، وأنَّه إن اطمأنَّ إليها كان ساحرًا هالكًا.

وذلك أنَّ رياضتهم كما اعترفوا به طريقٌ عاديَّةٌ لحصول الفتح، ولذلك

<sup>(</sup>١) يُنظر مذهب البراهمة في ذلك: كتاب «تحقيق ما للهند من مقولةٍ مقبولة في العقل أو مرذولة» لأبي الريحان البيروني (ص٤٦٧ - ٤٦٩).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه مالك في «الموطّأ» (۲/ ٩٣٥)، من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري عن عمر
 رضي الله عنه، بلفظ: «إيّاكم واللّحم فإنّ له ضراوة..».

وأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنَّف» (٢٥٠١٨) من طريق وكيع عن حزام بن هشام عن أخرجه ابن أبيه عن عمر رضي الله عنه، فذكر نحوه. ثم أخرجه (٢٥٠١٩) عن عائشة رضي الله عنها أيضًا بنحوه.

قد يحصل الفتح للكافر والفاجر، إلَّا أنَّ المؤمن الصَّالح لا يطمئنُّ إلى ذلك الفتح، بل يثابر على الاجتهاد، فيرتقي بعد ذلك درجات لا ينالها الكفَّار والفجَّار، ولهم في ذلك كلامٌ طويلٌ.

أمَّا أنا فأقول: إنَّ رياضتهم من حيث المجموع غير شرعيَّة، بل [منها] (١) ما هو غلوٌ في العبادات الشَّرعيَّة، ومنها ما هو من المُحْدَثات والبِدَع، ومنها ما أخذوه من الأُمم الأخرى، كاليونان والبَرَاهِمة، فماذا عساه يُرجى من بركتها؟!

و في الحديث: «أنا أغنى الشُّركاء عن الشِّرك» الحديث (٢).

والنَّتيجة تتبع أَخَسَّ المقدِّمتين، ومعيارُ قوَّة السِّلسلة إذا عُلِّق بها شيءٌ أو شُدَّ = قوةُ أَوْهَن حلقةٍ فيها.

اللَّهم إلَّا أنَّ مَن سَلَكها غير عارفٍ لحقيقتها، ولا مقصر تقصيرًا يقطع العذر، وكانت نيَّته حسنة، فلا يمتنع أن ينفعه الله تعالى بحُسن نيَّته. والله أعلم.

وهذا ممَّا يفسِّر لك ما أشكل على بعضهم من أنَّ الغرائب التي تُعَد كرامات يعزُّ ما يثبت منها عن الصَّحابة وكبار التَّابعين، وكثرت فيما بعدهم.

وممًا يبيِّن لك صِحَّة فتوى من أفتى من الفقهاء بوجوب الضَّمان على مَن قتل بالحال المعروفة بين المتصوِّفة، وخطأ من ردَّه مستندًا إلى ما نُقِل

<sup>(</sup>١) في الأصل: «منهم».

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٢٩٨٥) وغيره، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

عن بعض خيار التَّابعين، أنَّه دعا على رجلٍ، فسقط الرجل ميِّتًا، فرُفِع الدَّاعي إلى الحاكم فخلَّى سبيلَه، قائلًا: «دعوة رجلٍ صالحٍ صادَفَت منيَّة رجلٍ»(١).

ووجه الخطأ: أنَّه لم يكن من التَّابعيِّ إلَّا دعاء الله عزَّ وجلَّ، فهو بمنزلة من شكا إنسانًا ظلمه إلى حَكَم عَدْلِ فسطا الحَكَمُ بالظَّالم.

وأمَّا القاتل بالحال فإنَّه قتل بقوَّةٍ فيه، فهو كمَن ضرب بسيفه.

فأنّى يشتبهان (٢)؟!



<sup>(</sup>١) تقدَّمت القصَّة (ص٢٧٣ - ٢٧٤).

<sup>(</sup>٢) هنا ينتهي ما وجد من هذه الرِّسالة.

الرسالة العامنة رسالة في الشفاعة



### بِسْ إِللَّهِ الرَّحْمَزِ ٱلرَّحِيمِ

الحمد لله الذي شفع الوعد بالوعيد، والترغيب بالترهيب، والتبشير بالإنذار، وخلق الجنة بخلق النار، ونهى عن الأمن من مكره، كما نهى عن اليأس من رحمته؛ ليكفَّ عباده عن العلو والتقصير، ويقيمهم على الصراط المستقيم، قال عزَّ من قائل: ﴿إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ ٱلْعِقَابِ وَإِنَّهُ لِلَهُ فُورُ رَّحِيدٌ ﴾ [الأعراف: ١٦٧].

وأشهد أن لا إله إلّا الله وحده لا شريك له، شهدت بذلك غرائز الفِطَر، وشفعها صحيح النَّظَر، وعزَّزها الوحي المُسْتَطَر، ولم يَرْتب فيها إلَّا من عاند وأصرَّ.

وأشهد أنَّ محمدًا عبده ورسوله، أرسله بشيرًا ونذيرًا، وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا، وخصَّه بالشفاعة الكبرى في المقام المحمود، والوسيلة العليا في اليوم المشهود. صلَّى الله وسلَّم وبارك عليه وعلى إخوانه النبيين والمرسلين، وآله الغُرِّ الميامين، وأصحابه الهداة المهديين، والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين.

أمًّا بعد، فإنَّ صراط الهدى كصراط الجزاء، ذاك صراط على متن النار، لها عذابٌ ووبال، وهذا على متن الباطل، بين غضبٍ وضلال، ولا يمين لهذا ولا ذاك، بل كلتا الجهتين شمال.

فقلَّ قضيَّة من قضايا الحق إلَّا وقد شرَّق عنها قومٌّ وغرَّب آخرون، ومن ذلك الشفاعة عند الله عزَّ وجلَّ، غَلَت فيها أُممٌ، فعبدوا من طمعوا أن يشفع

لهم، قال الله عزَّو جلَّ: [﴿وَالَّذِينَ التَّخَذُواْ مِن دُونِهِ ۚ أَوْلِيكَ ءَمَانَعَ بُدُهُمْ إِلَّا لِيَا اللهِ عزَّو جلَّ : [﴿وَالَّذِينَ التَّخَذُواْ مِن دُونِهِ ۚ أَوْلِيكَ ءَمَانَعَ بُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَاۤ إِلَى اللهِ زُلْفَى ﴾ [الزمر: ٣](١)].

وقصَّر المعتزلة من المسلمين، نُقِل عنهم أنَّهم لا يثبتون شفاعةً في الأخرى، إلَّا شفاعة النَّبي صلَّى الله عليه وآله وسلَّم لفصل القضاء.

وتوسّع المتأخّرون من أهل السنَّة، فأثبتوا أنواعًا من الشفاعة، و[أجملوا فيها]، ووصل الأمر إلى القُصَّاص والمتصوّفة والمدّاحين المغرمين (٢) بمدح النَّبي صلَّى الله عليه وآله وسلَّم، وإطراء المشهورين بالولاية من أمَّته، فبلغوا في ذلك كلَّ مبلغ.

قال بعضهم: قد قال الله عزَّ وجلَّ لرسوله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم: ﴿ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى ﴾ [الضحى: ٥]، ولن يرضى صلَّى الله عليه وآله وسلَّم أن يعذَّب أحدٌ من أمَّته (٣).

<sup>(</sup>١) بيَّض المؤلِّف للآية، فكتبتها.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «والمداحون المغرمون».

<sup>(</sup>٣) نُسِب إلى الشِّبلي كما في "تلبيس إبليس" لابن الجوزي (ص ٤٢٢) قوله: "والله لا رضي محمدٌ ﷺ وفي النار من أمَّته أحدٌ! ثم قال: إنَّ محمدًا يشفع في أمَّته وأشفع بعده في النار حتى لا يبقى فيها أحد»!

وقد رُوِيَ مسندًا موقوفًا على ابن عباس رضي الله عنهما كما في «الدُّر المنثور للسيوطي» تفسير سورة الضحى، أنَّه قال في تفسير الآية: «لا يرضى محمدٌ وأحدٌ من أُمَّته في النار». وعدم البقاء في النار أخص من نفي التعذيب ألبتة، كما هو نقل المؤلِّف عنهم.

وعسى أن يقول آخر: قد قال الله تعالى: ﴿ وَمَاۤ أَرْسَلْنَكَ إِلَّارَحْمَةُ لِلْمَاكِ إِلَّارَحْمَةُ لِللهِ عليه وآله وسلَّم أن يعذّب أحدٌ من العالمين.

و جماعةٌ من شيوخ المتصوّفة يقول أحدهم: ليس على مريدي حسابٌ ولا عقابٌ، فأتاح لهم الكبائر وترك الفرائض، وبعضهم يصرِّح بذلك، فيقول لمريديه: لا تعذّبوا أنفسكم، اعملوا ما تهواه أنفسكم، وأنا لكم واجب القصاص (١).

والمشايخ إلى العامة أشدهم ترخيصا لهم، والمنتسبون إلى العلم منهم مَن حظُّه من العلم مطالعة كتب الفضائل والمناقب والتصوّف، وهؤلاء هم القُصَّاص والمشايخ الذين شكونا منهم.

ومنهم من قرأ وطالع كتب المتأخرين في الفقه، ثم إمَّا يدمج نفسه في القسم المتقدّم، لما يشاهده من رواجهم على الناس، وإمَّا أن يقتصر على تعليم مختصرات الفقه والفتوى، ويقف عند ذلك، فإن خالف أهل القسم الأول ففيما أفرط فيه غلاتهم جدًّا فقط.

ومنهم من يحاذر ذلك، فيقرأ بعض التفاسير وبعض كتب الحديث، ويشتغل بإقرائها ويقتصر على ذلك، وإذا عرض له ما ينافي ما شاع بين الناس في الشفاعة خاف على نفسه من الكفر والضلال، فقطع التفكّر وصرف نفسه

<sup>(</sup>۱) نقل ذلك عنهم أبو الحسن الأشعري في «مقالات الإسلاميين» (ص ٢٨٩)، وتنظر نقول أخرى في «التصوف، المنشأ والمصدر» لإحسان إلهي ظهير (ص ٢٦٢) وما بعدها.

عن التدبّر.

ومنهم من طال باعه واتسع اطلاعه، ولكنّه أخلد إلى ما شاع بين الناس؛ لأنّه قد رسخ في نفسه قبل اتساعه، ولأنّه يرى أنَّ خلافه إن لم يكن خرقًا للإجماع فه و خلاف للمشهور الذي عليه الجمهور، ويخشى أن يكون خلافه لذلك هلاكًا في دينه ودنياه.

أمًّا في دينه فلخشية أن يكون الخلاف انتقاصًا للنَّبِيِّ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم وأولياء أمَّته.

وأمَّا في دنياه فلِعِلمه أنَّه إن أظهر خلاف ما شاع ضلَّلوه وكفَّروه وآذوه، وربَّما قتلوه، وأيسر ما يناله أن يصير مبغوضًا ممقوتًا، يعانده الناس في دنياه، فتضيق عليه المسالك.

فأخذ يتأوَّل ويتمحّل ويتكلَّف الطعن في أدلَّة الحِسِّ الصحيحة وتلفيق الشبهات لموافقة ما يخالفها.

ومنهم مَن بان له الحق واتَّضح له السبيل، ولكن لم تطعه نفسه لمعارضة الناس أحوج ما يكون إليهم، والتعرّض لمقتهم وبغضهم وعداوتهم وأذاهم، فطوى على علمه كشحا وضرب عن المصارحة صفحًا، إلَّا إشارات يُسِرُّ بها إلى من يأنس به من تلامذته وأصحابه، ويلوّح بها في بعض كتبه.

وبالجملة فإنَّ الغلو المفرط، كالقول بأنَّه لا يعذر من هذه الأمَّة أحدٌ، وقول بعض المشايخ برفع التكليف عن مريديه = تجد بحمد الله كثيرًا من أهل العلم قد صرَّحوا بإبطاله والتشنيع عليه وعلى قائله، وأشاروا \_ وربَّما

صرَّح بعضهم \_ بردِّ ما دونه، إلَّا أني لا أعلم من صمد لتحقيق مسألة الشفاعة كلها، واجتثاث شجرة الخطأ فيها من أصلها.

وقد جمعتُ رسالةً مطوَّلةً في تحقيق العبادة المطلقة، أي: أعم من أن تكون لله عزَّ وجلَّ أو لغيره، فوجدت عبادة غيره تشابك مسألة الشفاعة، بحيث لا يمكن تحديد العبادة ما لم تتحدّد الشفاعة وما يتعلَّق بها. ولهذا لا تكاد تجد موضعًا في القرآن تقام فيه الحُجَّة على المشركين إلَّا وفيه التعرُّض للشفاعة، فرأيت أن أفرد مسألة الشفاعة برسالة، تحيط بفروعها، متضرِّعًا إلى مقلّب القلوب أن يثبِّت قلبي على دينه، ويهديني لما اختُلِف فيه من الحق بإذنه.



#### مقدِّمـة

الشفاعة في اللُّغة مأخوذة من الشَّفع، وهو مقابل الوتر، ويقال (شفَعَه) أي: انضمَّ إليه، فصار معه شفعًا.

قال الراغب: «والشفاعة الانضمام إلى آخر، ناصّرا له وسائلًا عنه، وأكثر ما يستعمل في انضمام من هو أعلى حرمةً ومرتبةً إلى من هو أدنى»(١).

أقول: وكأنَّ (شَفَع) ضُمِّن معنى سأل ورغب، فقولهم: (شفعتُ لزيدٍ إلى فلان) كأنَّ تقديره: شفعتُ زيدًا سائلًا له قضاء حاجةٍ راغبًا إلى فلان، وقولهم: (شفعت إلى زيدٍ في فلان) كأنَّ أصله: شفعتُ فلانًا راغبًا إلى زيدٍ في شأنه.

إِنَّ النَّبِيَّ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم كلَّم بريرة بعد أن أعتقتها زوجته عائشة أن تقيم مع زوجها، فقالت: أتأمرني؟ قال: «لا، إنَّما أنا شافعٌ». قالت: لا حاجة لي فيه (٢)! فلم يلمها النَّبي صلَّى الله عليه وآله وسلَّم في ردِّها شفاعته.

ويعلم من هذا أنَّ الشافع ينزل نفسه منزلة من يرغب في حاجةٍ لنفسه، إن شاء المشفوع إليه قبل، مكرمًا له، وإن شاء أبى. وأنَّه ليس من شأن الشافع أن يغضب على المشفوع إليه إذا أبى، ولا يتكدَّر منه، وإلَّا لم يكن شافعًا بل آمرًا.

وعُلِم منه أيضًا أنَّه ليس من شرط الشفاعة أن تكون من أدنى لأعلى،

<sup>(</sup>۱) «مفردات القرآن» (۲۵۷).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٥٢٨٣) وغيرها، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.

ولكن من شرطها أن لا يكون الشافع مالكًا للحاجة، فلا يتصوَّر في حقِّ الله تبارك وتعالى أن يشفع إلى أحدٍ؛ لأنَّه مالك الملك كله، وقد جاء في الحديث: [«فيشفع النبيون والملائكة والمؤمنون، فيقول الجبَّار: بقيت شفاعتي، فيقبض قبضةً من النار، فيخرج أقوامًا قد امتُجِشوا، فيُلقَون في نهرٍ بأفواه الجنة، يُقال له: ماء الحياة، فينبتون في حافتيه كما تنبت الجبَّة في حميل السيل..» (١)](٢).

### فصلٌ

والشفاعة عند الله عزَّ وجلَّ أقسام:

الأول: شفاعة إنسان في هذه الحياة الدنيويَّة لحيِّ أو ميتٍ، والغالب في هذه تسميتها (دعاء)، وفيها مباحث:

الأول: في حكم طلب الدعاء: اتفقت الأمة على جواز طلب الدعاء ممَّن هو حيٌّ هذه الحياة الدنيا طلبًا عاديًا، كأن يخاطب السائل المسئول وهو حاضرٌ عنده، أو يكتب إليه كتابًا، أو يرسل إليه رسولًا، أو نحو ذلك.

فأمًّا أن يهتف به وهو غائبٌ، بحيث يعلم أنَّه لا يسمع كلامه بحسب العادة فلا، وقد أوضحت حكم ذلك في «رسالة العبادة».

وذكر بعض أهل العلم (٣) أنَّ طلب الدعاء لا يخلو من كراهية، واستدلَّ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٧٤٣٩) وغيره، من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٢) بيَّض المؤلّف للحديث فأتممته.

<sup>(</sup>٣) لعله ابن تيمية، ينظر قوله في «مجموع الفتاوى» (١/ ١٨٢)، وغيرها.

على ذلك بحديث «الصَّحيحين» (١)، في الذين يدخلون الجنَّة بغير حساب: «هم الذين لا يسترقون، ولا يتطيرون، ولا يكتوون، وعلى ربِّهم يتوكَّلون».

وبأنَّ كبار الصحابة لم يكونوا يسألون النبيَّ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم الله عليه وآله وسلَّم الله عليه الله عليه وآله وسلَّم. تعالى ورسوله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم.

وأنَّ الناس بعد النَّبي صلَّى الله عليه وآله وسلَّم لم يكونوا يسألون كبار الصحابة الدعاء إلَّا ما ندر.

وأنَّ رجلًا كتب إلى عمر [....

والذي تلخَّص لي أنَّ الأصل الجواز، وإنَّما يكره أو يكون خلاف الأولى لعارضٍ.

فمن ذلك: أن تكون الحاجة دنيويَّة غير ضرورية، وهي للطالب نفسه، فالمؤمن يرجو من الله عزَّ وجلَّ أن يختار له ما يعلمه خيرًا له، ودعاؤه لنفسه لا ينافي هذا؛ لأنَّ الدعاء نفسه عبادة، مع أنَّ الله عزَّ وجلَّ قد وعد بالإجابة بقوله: ﴿أَدْعُونِ آَسْتَجِبُ لَكُرُ ﴾ [غافر: ٦٠].

وفسَّر النَّبيَّ صليَّ الله عليه وآله وسلَّم الإجابة بقوله: [«ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث إما أن تعجل له دعوته و إما أن يدخرها له في الآخرة وإما أن يصرف عنه من

<sup>(</sup>١) البخاري (٥٧٠٥) ومسلم (٢١٨)، من حديث عمران بن حصين رضي الله عنهما.

<sup>(</sup>٢) بيَّض له المؤلِّف، ولم يتبيَّن لي مراده!

السوء مثلها». قالوا: إذًا نكثر؟ قال: «الله أكثر»(١)](٢).

فالمؤمن في دعائه لنفسه مأجورٌ على الدعاء، موعودٌ بما يختاره الله عزَّ وجلَّ له من إعطائه عين ما طلبَه، أو إعطائه ما هو خيرٌ له من مطلوبه.

فطلب الدعاء يشير بأنَّ الطالب حريصٌ على قضاء حاجته، وإن كان الله عزَّ وجلَّ يعلم أنَّه شرُّ له، وقد كان النَّبي صلَّى الله عليه وآله وسلَّم يرشد مَن يطلب منه الدعاء، إلى أنَّ الصبر خيرٌ له.

فمن ذلك: [حديث المرأة السوداء التي أتت النبي صلى الله عليه وآله وسلّم فقالت: إني أصرع، وإني أتكشّف فادع الله لي، فقال: «إن شئتِ صَبَرتِ ولكِ الجنة، وإن شئتِ دعوتُ الله أن يعافيك»، فقالت: أصبر، فقالت: إني أتكشّف، فادع الله أن لا أتكشّف، فدعا لها(٣).

ومنه: حديث خباب بن الأَرَتِّ رضي الله عنه قال: شكونا إلى رسول الله

<sup>(</sup>١) بيَّض له المؤلِّف، فذكرته.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (٣/ ١٨)، والترمذي (٣٥٧٣)، والحاكم (١/ ٦٧٠)، وغيرهم، من أحاديث عدّةٍ، جابر وأبي سعيد الخدري وعبادة بن الصامت وغيرهم رضي الله عنهم.

قال الترمذي: «حسن صحيح»، وقال الحاكم: «صحيح الإسناد» ووافقه الذهبي، وقال البوصيري في «إتحاف الخيرة المهرة» (٦/ ٤٤١): «بأسانيد جيّدة»، وصحّحه الألباني في «السلسلة الضعيفة» تحت الحديث (٤٤٨٣)، وفي «صحيح الأدب المفرد» (٢٦٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٥٦٥٢) ومسلم (٢٥٧٦) وغيرهما، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.

صلَّى الله عليه وآله وسلَّم وهـو متوسِّدٌ بُـردةً لـه في ظِلِّ الكعبـة، قلنـا لـه: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو الله لنا؟

فقال: «كان الرجل فيمن قبلكم يحفر له في الأرض فيجعل فيه، فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيشق باثنتين، وما يصدُّه ذلك عن دينه، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه من عظمٍ أو عصبٍ، وما يصدُّه ذلك عن دينه، والله ليتمنَّ هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت، لا يخاف إلَّا الله والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون» (١)](٢).

وقد يُشعِر طلب الدعاء بأنَّ الطالب غير واثق بوعد الله عزَّ وجلَّ له بقوله: ﴿ اَدْعُونِي ٓ اَسْتَجِبُ لَكُو ﴾ [غافر: ٦٠].

فإن كان عدم وثوقه لعلمه بأنّه مُصِرٌ على الكبائر، كما هي حال أكثر أمراء هذا الزمان فالأمر أشد؛ فإنّ الله عزّ وجلّ يبتليهم ليرجعهم إلى التوبة والاستغفار والطاعة، فالابتلاء خيرٌ لهم قطعًا، وهم يحاولون التخلّص من الابتلاء مع الإصرار على الفجور!

وعلى من طلب منه هؤلاء الدعاء لحوائجهم الدنيوية أن يمتنع ويقول: ادعوا لأنفسكم. فإن قالوا: إنّنا عصاةٌ؟ قال لهم: توبوا وأنيبوا واستغفروا وادعوا لأنفسكم، وشرح لهم هذا المعنى.

وأكثر الذين يُطلَب منهم الدعاء هذا الزمان لا يعرِّجون على هذا، بل

<sup>(</sup>١) بيَّض المؤلِّف مقدار صفحة، فذكرت هذين الحديثين.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٣٦١٢) وغيره.

يحرصون على أن يطلب منهم الدعاء؛ ليحصل لهم من الطالبين شيءٌ من الدنيا، بل إنَّ بعضهم يقول: خيرٌ لنا أن يبقى الأمراء والأغنياء فجّارًا؛ لأنهم إذا صلحوا استغنوا بالدعاء لأنفسهم، فلم يحصل لنا منهم شيءٌ!

وقد رأينا كثيرًا منهم يجيئه الغني المجاهر بالفجور، يلتمس منه الدعاء فلا يعظه ولا ينصحه، بل يعظمه ويكرمه ويفهمه أنَّك ما عليك إلَّا أن تعطيني وتقضي حوائجي وأنا أتكفَّل [لك](١) بحوائجك عند الله تعالى كلها! فحال الفريقين كما قال الله عزَّ وجلَّ: ﴿ضَعُفَ ٱلطَّالِبُ وَٱلْمَطْلُوبُ ﴾ [الحج: ٧٣].

فليعلم الأمراء والأغنياء أنَّ طلبهم الدعاء من أمثال هؤلاء شرُّ لهم في دينهم ودنياهم، وأنهًا إن قُضِيَت لهم حاجة عقب دعاء هؤلاء، فهي وبالُ عليهم، والله المستعان. فأمَّا من يطلب الدعاء لحاجةٍ ضروريَّة فلا بأس به، كطلب السوداء الدعاء بأن لا تنكشف، ولذلك طلب الدعاء لغيره، ولو لولده.

وقد كان الصحابة يطلبون الدعاء لأولادهم، وشكَت أسماء بنت عُمَيس إلى النَّبيِّ صلى الله عليه وآله وسلَّم أنَّ أطفالها أبناء جعفر بن أبي طالب تسرع إليهم العين، فأذن لها النَّبيُّ صلى الله عليه وآله وسلَّم أن تسترقي لهم (٢).

وكذلك إذا كانت الحاجة عامَّة، كسؤال الصحابة النَّبيَّ صليَّ الله عليه وآله وسلَّم أن يستسقى لهم (٣). وغير ذلك.

<sup>(</sup>١) في الأصل «له».

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٢١٩٨) وغيره، من حديث جابر رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (١٠١٥) ومسلم (٨٩٧) وغيرهما، من حديث أنس رضي الله عنه.

ومن العوارض أن يكون في طلب الدعاء مشقة على المطلوب منه، أو شبه إساءة الظن به؛ ولهذا لم يكثر من أكابر الصحابة طلب الاستغفار من النبيّ صلى الله عليه وآله وسلّم، كرهوا أن يشقُّوا عليه، وعلموا أنّه يستغفر للبيّ صلى الله عزَّ وجلّ بقوله: [﴿ فَيِمَارَحْمَةِ مِنَ اللهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْكُنتَ فَظًا لهم كما أمره الله عزَّ وجلّ بقوله: [﴿ فَيِمَارَحْمَةٍ مِنَ اللّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْكُنتَ فَظًا غَيْطَ الْقَلْبِ لاَنفَضُوا مِنْ حَوْلِكُ فَاعَفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرُهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَنَهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرُهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَنَهُمْ فَاللّهُ اللّهُ إِنّ اللّه يُحِبُ المُتَوكِلِينَ ﴾ [آل عمران: ١٥١]، وقوله عزَّ وجلّ : ﴿ فَأَعْلَمْ اللّهُ إِلَا اللّهُ وَاسْتَغْفِر إِلْمُومِينِينَ وَالْمُومِينِينَ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاسْتَغْفِر إِلَا يَهُ وَلَا اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاسْتَغْفِر إِلَا اللّهُ وَاسْتَغْفِر اللهُ عَلَى اللّهُ إِلّهُ اللّهُ وَاسْتَغْفِر إِلَا اللّهُ وَاسْتَغْفِر اللّهُ وَاسْتَعْفِر اللّهُ اللّهُ وَاسْتَغْفِر اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاسْتَغْفِر اللّهُ وَاسْتَعْفِر الللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاسْتَغْفِر اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاسْتَغْفِر الللّهُ عَلَى اللّهُ وَاسْتَغْفِر اللّهُ اللللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الله

وقد وقع من بعضهم طلب الاستغفار لتقصير خاص، قال عمر رضي الله عنه: [.. يا رسول الله ادْعُ الله فليوسّع على أمتك؛ فإنَّ فارسًا والروم قد وسَّع عليهم، وأُعْطُوا الدنيا وهم لا يعبدون الله! فجلس النبيُّ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم \_ وكان متكتًا \_ فقال: «أَوَفي شكِّ أنت يا ابن الخطاب؟! إنَّ أولئك قومٌ عجَّلوا طيِّباتهم في الحياة الدنيا»، فقلت: يا رسول الله، استغفر لي..(٢)](٣).

ومن العوارض أن يخشى على المطلوب منه أن يداخله العجب، فيري أنَّ الناس إنَّما يطلبون منه الاستغفار لعلمهم بصلاحه.

أو يخشى على الطالب أن يكون غاليًا في الاعتقاد في المطلوب منه، أو أن يقصّر في عمل الخير اتكالًا على استغفار فلان له.

<sup>(</sup>١) بيَّض المؤلِّف مقدار هاتين الآيتين، فكتبتهما.

<sup>(</sup>٢) بيَّض المؤلِّف مقدار هذا الحديث، فذكرته.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٢٤٦٨) وغيره، في قصَّة ما أشيع من تطليقه ﷺ نساءه.

[(1)......]

وقد تُفقد العوارض المقتضية للكراهة، ويقوم ما يفيد استحباب الطلب، كما يروى أنَّ عمر لمَّا جاء يودِّع النَّبيَّ صلى الله عليه وآله وسلَّم ليذهب إلى مكَّة للوفاء بما كان نذره في الجاهلية، من الاعتكاف عند البيت قال له النَّبيُّ صلى الله عليه وآله وسلَّم: «لا تنسنا يا أخي من صالح دعائك» (٢).

كان ذلك من النّبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم تطييبًا لنفس عمر، وبيانا لأنّ في اعتكافه فضلًا وأجرًا يُرجَى معه استجابة الدعاء، ليزول بذلك ما قد يخطر في نفسه من توهم أنّ اعتكافه لمّا كان وفاءً بنذر نذره في الجاهليّة = يمكن أن لا يكون له فيه أجر، وفوق ذلك ففيه إرشاد له فيما يجب عليه؛ فإنّ الله عزّ وجلّ [أمر](٣) بالدعاء لنبيّه بقوله: ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ صَلُّواْ عَلَيْهِ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴾ [الأحزاب: ٥٦].

<sup>(</sup>١) بيَّض المؤلِّف هنا مقدار صفحة.

<sup>(</sup>۲) أخرجه أحمد (۱/ ۲۹)، وأبو داود (۱٤٩٨)، والترمذي (٣٥٦٢)، وابن ماجه (٢) أخرجه أحمد (٢٩/١)، وأبو عن عاصم بن عبيد الله عن سالم عن أبيه عن عمر رضي الله عنه بنحوه. قال الترمذي: «حسن صحيح».

ومدار إسناده على عاصم بن عبيد الله بن عمر بن الخطَّاب، وقد ضعَّفه الأئمَّة. تنظر ترجمته في: «تهذيب الكمال» للمزِّي (١٢/ ٠٠٠)، و«ميزان الاعتدال» للذهبي (٢/ ٣٥٣). وينظر بسط تخريجه في: «ضعيف سنن أبي داود، الكبير» للألباني (٢٦٤)، و«النافلة في الأحاديث الضعيفة والباطلة» للحويني (١٣٠).

<sup>(</sup>٣) زيادةٌ يقتضيها السياق.

ومن هذا ما يُروَى أنَّ النَّبي صلىَّ الله عليه وآله وسلَّم بشَّر عمر وغيره بأُويس القرني، وأمرهم إذا لقوه أن يأمروه أن يستغفر لهم (١).

ففي ذلك إرشاد الأُويس إلى ما أمر الله تعالى بقوله: ﴿وَالَّذِينَ جَآءُو مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اَغْفِرْلَنَ اوَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْلِيمَانِ ﴾ [الحسشر: ١٠]. وفيه تنبيه للناس على فضل أُويس؛ فإنهم كانوا يستحقرونه ويؤذونه ويسخرون منه.

[(٢)



<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٢٥٤٢) وغيره، من حديث عمر رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٢) بيَّض هنا المؤلِّف نحو سطرين.

### المبحث الثاني: فيما ينبغي للمطلوب منه الدعاء

ينبغي للمطلوب منه الدعاء أمور:

الأول: إذا خشي على نفسه الإعجاب أو خشي على الطالب أو على غيره أن يغلوا في الاعتقاد فيه، أو يتكلوا على دعائه، ويقصّروا في العمل=كان عليه أن لا يدعو له، بل يرشده إلى أن يتّقي الله ويدعو لنفسه، فإن اقتضى الحال أن يزجره زجره، كما يفيده ما تقدَّم من الآثار.

الثاني: إذا لم يخش مفسدة، وكانت الحاجة أُخرويَّة أرشد الطالب إلى أن يجتهد في الخير، ويعلِّمه أنَّ الدعاء إنَّما يُرجَى أن يكون مساعدًا له، وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلَّم لبعض من سأله الدعاء في منزلةٍ أُخرويَّة: «أعنِّى على نفسك بكثرة السُّجود»(١).

وإن كانت دنيويَّة للطالب نفسه أرشده إلى أنَّ الصبر خير له، كما كان النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلَّم يصنع.

الثالث: إذا أظهر ولده أو تلميذه \_ الذي ظهر عقوقه \_ التوبة وطلب منه الدعاء، وظهر صدق توبته، أو كان في إظهار الرضا عنه مصلحة تخفيف شرِّ ونحوه = دعا له، كالحال في استغفار النَّبيِّ صلى الله عليه وآله وسلَّم

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (٤٨٩) وغيره، من حديث ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله عنه قال: كنت أبيت مع رسول الله ﷺ، فأتيته بوَضُوئه وحاجته، فقال لي: سَلْ، فقلت: أسألك مرافقتك في الجنة، قال: أو غير ذلك؟ قلتُ: هو ذاك، قال: «فأعني على نفسك بكثرة السجود».

وغيرهم.

فإذا علم أنَّ في ترك المبادرة بالدعاء مصلحة امتنع منه، كما امتنع النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلَّم من الاستغفار للثلاثة الذين خُلِّفوا (١).

الرابع: عليه أن يتحرَّز من بيع الدعاء، ولا يتمُّ هذا إلَّا بالاستغناء عن الناس.

الخامس: أن يبدأ فينظر في حاله وحال الطالب وحال حاجته، ويزنها بالميزان الشرعي، حتى يتهيّأ له أن يقدّم رضا الله عزّ وجلّ، ولا يكون في الدعاء ما يخالفه.

السادس:...(۲).



<sup>(</sup>۱) قصَّة الثلاثة الذين خُلِّفوا أخرجها بطولها البخاري (٤٤١٨) ومسلم (٢٧٦٩) وغير هما، من حديث كعب بن مالك رضى الله عنه.

<sup>(</sup>٢) هنا ينتهي آخر ما وجد من هذه الرسالة.

الرسالة التاسعة التفضيل بين الخلفاء الأربعة رضي الله عنهم



# بِسْمِ اللَّهِ ٱلرَّحْنِ ٱلرَّحِي

مسألة التفضيل بين الخلفاء الأربعة رضي الله عنهم وإن كان أصلُها من الدين؛ لتنزيل الناس منازلهم، وإعطاء كلِّ أحدٍ حقَّه= فقد صارت مِن حُجُبِ الشيطان التي يُلهي بها الإنسانَ عمّا خُلِقَ لأجله، ومَن أنكر هذا فيقال له: التفضيل هل هو بحسب ما عند الله تعالى أم بحسب تشييد الدّين والنفع للمسلمين؟

فإن قال بالثاني. قلنا: وايمُ الله إنّ كلًّا منهم قد شاد الدين ونفع المسلمين.

ومعرفة تفصيل ذلك تمامًا لا سبيل إليها؛ لأنَّه لم يَرِد مِن ذلك إلَّا بعضُه، ولعلَّ لبعضهم زيادةً على غيره ينفع المسلمين بالالتجاء إلى الله تعالى والدعاء لهم؛ فإنَّ ذلك من أعظم النفع.

وليت شعري أيُّ طائل في الدين لمثل البحث في: أيهم أنفع؟! ولاسيّما مع ما عَرَض للفضائل من التعصُّبات بدفن البعض واختلاق البعض، حتى يحتمل صدق الضعيف وكذب الصحيح.

وإن قال: بحسب ما عند الله تعالى. قلنا: هذا غيب.

فإن قال: الأدلَّة. قلنا: ما منهم إلَّا وقد وَرَد في حقِّه ما يُشْعِر بأفضليَّته أو يصرِّح بها مع كثرة ذلك، ولا سبيل إلى القطع ببعضها حتى تزعم أنهًا عند الله تعالى كذلك.

فأمًّا كوننا متعبَّدين بالأخذ بالصحيح من السُّنن والحَسَن ونحو ذلك،

فهذا في العبادات المتعبَّد بعملها، وأمَّا في الاعتقادات فليس كذلك؛ إذْ هي مبنيَّةٌ على القطع، ولا سبيل إليه، بل ولا إلى الظنِّ؛ لتعارض ظواهر الآثار، ولم يكونوا أنفسهم رضي الله عنهم يشتغلون بمثل هذا، بل ورد أنَّ كلَّا منهم كان يقول بفَضْل الآخر عليه، مع أنَّه ما منهم إلَّا من كان يتحدَّث بنعمة الله، ولاسيّما سيدنا على فيما أوتيه من العلم.

فكيف يغمط نفسه حقَّها بتفضيل أبي بكر وعمر على نفسه؟! وكذلك أبو بكر بتفضيله سيدنا عليًّا على نفسه، وغير ذلك.

فإن قيل: كان ذلك ظنَّهم بأنفسهم. قلنا: فهل يعرف غيرُهم منهم - ولاسيّما بعد مرور هذه الأعصار - ما جهلوه من أنفسهم؟!

فأمًّا كون أحدهم كذب بذلك فلا يقوله أحدٌ.

وقد كان السلفُ لا يهمُّهم إلَّا تعظيم الجميع، بحيث لا ينقص أحد منهم، ولا يهتمون بالتَّفضيل، وإن قالوا به بحسب الظنِّ فلا يلومون أحدًا خالفهم في ذلك، أو يعنِّفون عليه، كما رُوِي ذلك عن معمر ووكيع، كما في «الاستيعاب» في ترجمة عمر بن الخطاب رضى الله عنه (١).

وكلُّ مُفضِّل لا يخلو عن تعصُّب، والدليل عليه أنّه إذا قال بتفضيل أحدهم ثم ورد ما يدلُّ على أفضلية الآخر تكدَّر لذلك، وتمنَّى أن يظفر بما يردُّ ذلك الوارد ويُبطله، إلى غير ذلك.

فكلُّهم ساداتنا، أفاضلُ الأمر رضي الله عنهم وعنًّا.

<sup>(</sup>۱) (۳/ ۱۱۵۰)، وعزاه لعبد الرزاق.

فأمّا ما جرى بينهم من الوحشة فما زالت تجري بين الأخيار، بل - وأستغفر الله - لم يسلم منها الأنبياء الأطهار عليهم أفضل الصلاة والسلام.

أترى موسى لمَّا أخذ بلحية هارون يجرُّه إليه، أليس ذلك عن وحشة حَدَثَت في نفسه، وهي لله بلا شكِّ. وهارون بريءٌ، وموسى معذورٌ.

أترى الأسباط وفعلهم الذي قصَّهُ الله \_ تعالى \_ ألم يُدْخلوا على أبيهم وحشة؟ ولا دخلت بينهم الوحشة، وإن كان الأنبياء \_ عليهم السلام \_ أعلى شأنًا من أن يُنْسَبَ إليهم الخطأ إلَّا مع ضَرْبِ من التنزيه.

وكفاك أنَّ الوحشة التي جَرَت بين الخلفاء ونحوهم زالت في حياتهم، فقد قال عليٌّ عليه السلام: «إنِّي لأرجو أن أكون أنا وفلان وفلان وفلان من الذين قال اللهُ فيهم: ﴿وَنَزَعُنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنَ غِلِّ ...﴾ الآية [الحجر: ٤٧]، ثم قال: فإن لم نكن هم فمَن هم؟»(١). فكيف يُقامُ لها وزنٌ بعد الممات؟!

اللَّهم وقَّق وسدِّد واهْدِ وأرشِدْ بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.

وأمّا التقدُّم بالخلافة فقد قيل: إنَّ سببه الفضل، وإنَّ الصحابة اجتمعوا على الأفضل فالأفضل.

<sup>(</sup>١) أخرجه سعيد بن منصور وابن مردويه ونعيم في «الفتن» وابن أبي شيبة والطبراني كما في «الدر المنثور» (٨/ ٦٢٩- ٦٣٠)، وسمّى المبهمين (عثمان، وطلحة، والزبير).

فاعْلم أنَّ الإمامةَ كالإمارة، والسُّنَّةُ أن يؤمَّر في كلِّ عملٍ أهل الاقتدار فيه، وإن لم يكونوا من أولي الأفضلية، كما وُليّ عمرو بن العاصي على كثيرٍ من أكابر الصحابة؛ لمزيد علمه بالحروب ونحو ذلك.

واليقينُ الذي لا يشوبه ريبٌ أنَّ هذا الدين لم يزل يَسُوْسُه الله تعالى عند تأسيسِه فما بعده بما يصلحه، ولاسيّما بعد موتِ رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم وارتدادِ العرب قاطبة، ولله الحكمةُ البالغةُ، والذي يظهر من الحِكم ما سيفتح الله به:

فأولًا: حكمة الله في الأنبياء أن لا ينبَّؤُوا إلَّا بعد بلوغِ سِنَّهم أربعين سنةً، وعند موتِ النبي صلّى الله عليه وآله وسلم كان سيِّدُنا عليٌّ دون الأربعين، وكذا عند موت أبي بكر.

وثانيًا: أنّه قد سبق في علم الله تعالى أنَّ كلًّا من الأربعة له حقٌّ في تولَّـي الخلافة، وللدِّين مصلحةٌ في تولِّيه، فحينئذٍ لابد أن يتولَّاها قطعًا.

فلو تولَّاها أولًا عليٌّ وقد سبق تأخُّر أَجَلِه فلا تَصِلُ إلى غيره إلَّا بموته قبل أَجَلِه، وهذا محالٌ. أو بعَزْلِه وهذا ينافي الحكمة، ليس لمجرد التكدُّر، بل لِما يلزم العزلَ من المفاسد المشوِّشة.

فاقتضت الحكمة الإلهية أن يُولَوها على ترتُّب آجالهم، وهذا الوجهُ قد كان فُتِحَ عليَّ به في الصِّغَر ثم رأيته محرَّرًا مقررًا للشيخ الأكبر نفع الله به (١).

ثالثًا: لو وَلِيَها عليٌّ أولًا لقال أهل الكتاب وغيرهم من الكفار

<sup>(</sup>١) لم يتبيّن لي من هو!

والمنافقين: هذه صفةُ المَلِكِ؛ إذ وليها بعده أقربُ الناسِ إليه نسبًا وحسبًا، وهذا عهد كسرى، ولصارت شبهةً للأمراء بعد ذلك بأن يُولِّي أحدُهم ولَدَه أو أخاه وقال: سُنَّة رسول الله، كما قال مروان إذْ خطبَ الناس لبيعة يزيد: «سُنّة أبي بكر وعمر»، فردَّ عليه عبد الرحمن بن أبي بكر: «بل سُنَّة كسرى وقيصر، إنّ أبا بكر لم يولِّها ولَدَه ولا أخاه ولا قريبه» أو كما قال (١).

فلو كانت الخلافة أولًا في سيدنا عليِّ لوجَدَ مروانُ وأمثاله شبهةً يُغالطون بها الناس، وإلى نحو هذا يشير الحسن بن عليٍّ في قوله: «والله ما

<sup>(</sup>۱) أخرجه النسائي في «السنن الكبرى» (۱۱٤۲٦) والحاكم في مستدركه (۲۸/٤)، من طريق علي بن الحسين عن أمية بن خالد عن شعبة عن محمد بن زياد قال: لمَّا بايع معاوية لابنه قال مروان: سنة أبي بكر وعمر! فقال عبد الرحمن بن أبي بكر: سُنَّة هِرَقَل وقَيْصَر..» الأثر.

قال الحاكم: «صحيحٌ على شرط الشيخين ولم يخرجاه»، وقال الألباني في «الصَّحيحة» (٣٢٤٠): «وإسناده صحيح».

و في رواية لابن أبي حاتم في «تفسيره» (١٠/ ٣٢٩٥): «أهرقليَّةٌ؟! إن أبا بكر والله ما جعلها في أحد من ولده، ولا أحد من أهل بيته، ولا جعلها معاوية في ولده إلَّا رحمة وكرامة لولد..» الأثر.

قال الألباني في «الصَّحيحة» (٣٢٤٠) عن إسناده: «إسناد صحيح».

وتُنظَر طرقه الأخرى في «الصحيحة» للألباني (٧/ ٢/ ٧٢١)، و «الـدُّر المنشور» للسيوطي (١٣/ ٣٢٧-٣٢٨).

وأصله مختصرًا عند البخاري (٤٨٢٧) عن يوسف بن ماهك قال: «كان مروان على الحجاز، استعمله معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، فخطب فجعل يذكر يزيد بن معاوية لكي يُبَايَع له بعد أبيه، فقال عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه شيئًا..» الأثر.

أرى الله جامعًا لنا بين النبوة والخلافة»(١)، أو كما قال.

ولو دامت في أهل البيت فكذلك قد يتولاها أحدهم، ثم يكون له ولدٌ غيرُ أهلٍ فيأخُذ له البيعة، ويستدل بما قلناه سابقًا.

رابعًا: أنّ الله \_ تعالى \_ قد جَبَل كُلَّا منهم على خلائق يحصل بها الصلاح في الوقت الذي تولَّى فيه، فلو تولَّى فيه غيره لما حصل الصلاح، ألا ترى إلى أبي بكر في الشَّدِّة على قتال أهل الرِّدَّة، وكان فيه غاية الصلاح، ولو كان غيره مكانه لكان الأمر بخلاف ذلك، وكذلك في الثبات عند موت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وعند موت أبي بكر نفسه حيث لم يدع الناسَ في عمياء، بل اجتهد فرأى عمر أهلا، وصَدَق الله طنَّه؛ فكان ذلك الزمنُ عزَّة الإسلام (١). وقِسْ على ذلك.

ولم ... (٢) بما ذكرتُ توصُّلاً إلى الجزم بأفضليَّةِ عليٍّ عليه السلام، بل لإمكان ذلك، فيلزمُ التوقُّفُ، والله أعلم.

<sup>(</sup>۱) لم أره مسندًا عن الحسن رضي الله عنه، ولكن في «الاستيعاب» لابن عبد البر (۱/ ۳۹۱) قال: «ورُوِّينا من وجوه أنَّ الحسن بن عليِّ لمَّا حضرته الوفاة قال للحسين أخيه: يا أخي، إنَّ أبانا رحمه الله تعالى لمَّا تُعبض رسول الله استشرف لهذا الأمر، ورجا أن يكون صاحبه، فصَرَفَه الله عنه، ووليها أبو بكر، فلمَّا حضرت أبا بكر الوفاة تشوَّف لها أيضًا، فصُرِفت عنه إلى عمر، فلمَّا احتضر عمر جعلها شورى بين سِتَّة هو أحدهم، فلم يشك أنهًا لا تعدوه، فصُرِفت عنه إلى عثمان، فلمَّا هلك عثمان بُوْيع ثم نُوْزع حتى جرد السيف وطلبها، فما صفا له شيء منها، وإنيِّ والله ما أرى أن يجمع الله فينا أهل البيت النُّبوَّة والخلافة..».

<sup>(</sup>٢) كلمة غير ظاهرة.

# الرسالة العاشرة تعلق العقائد بالزمان والمكسان



## بِسْمِ إِللَّهِ ٱلدَّحْزِ ٱلرِّحِيمِ

ممًّا يتعلَّق بالعقائد تعلُّقًا متينًا حال المكان والزمان، فالضرورة داعية إلى النظر فيهما.

فأمّا المكان فقد يطلق على موضع التمكّن كمجلس زيد على الأرض، وقد يطلق على محلّ الكَوْن، كموضع ذاك الطائر من الجوّ، وقد علم كل واحد أنّ بين السماء والأرض فضاءٌ، وأنّه ليس هذا الفضاء هو الهواء الذي تدفعه المروحة، ويمتلئ به الزق إذا نُفِخ؛ لأنّ كثيرًا من النّاس لا يتصوّر أنّ الهواء جسمٌ موجود في الفضاء، وهو مع ذلك يعرف الفضاء، ولأنّنا نعقل إمكان إعدام الهواء مع بقاء الفضاء، فالكلام في هذا الفضاء أمعدومٌ هو أم موجودٌ؟

نقلوا إطباق المتكلِّمين على أنَّه عَدَمٌ ويسمُّونه بُعْدًا موهومًا، وعن الفلاسفة \_ وتبعهم أكثر المتأخِّرين من نُظَّار المسلمين \_ أنّه موجود، قال العضد في «مواقفه»: «وهو موجودٌ ضرورة؛ أنّه يشار إليه هنا وهناك، وأنّه ينتقل منه الجسم وإليه، وأنّه مقدّر له نصف وثلث، وأنّه متفاوت فيه زيادة ونقصان، ولا يتصور شيء منها للعدم المحض وشكَّك عليه بأنّه... والجواب أن وجوده ضروري، وما ذكرتم تشكيك في البديهي، وأنّه سفسطة لا تستحق الجواب».

قال عبد الرحمن: الضرورة كثيرًا ما تشتبه بالوَهْمِيَّات، وهؤلاء القوم

<sup>(</sup>١) «المواقف» للإيجى (ص١١٣)، الموقف ٣، المرصد ٢، المقصد ٩.

يتحكَّمون، فربما يَعْمَدون إلى الوَهْمِيَّات فيدَّعون فيها الضرورة، ويسخرون ممَّن يخالفها، وربما يردُّون الضروريات، ويقولون: هذا وهم فاسد، ويسخرون ممَّن يحتجُّ بها، فينبغي أن نكشف عن هذه الضرورة التي ادَّعوها هنا، فنقول: لو نظرت رجلًا من عقلاء العامة، فرفعت يَدَيْك مبسوطتين في الفضاء متباعدين بنحو شبر مثلًا ثم سألْتَهُ: هل بين يدي شيء موجود لقال لك: لا. فأين الضرورة؟

ثم نقول: قد ذكرتم أنَّ الحكماء متفقون على أنَّ خارج العالم عَدَمٌ محَ فُضٌ، وأنَّ المتكلِّمين متفقون أنَّ خارج العالم فضاء أي: بُعْدٌ موهوم، ونصرتم مذهب الحكماء، إذ قيل لكم: لو فُرِض أنَّ إنسانًا في طرف العالم فمدَّ يده إلى خارجه فقلتم: لا تنفذ، فقيل لكم: الجسم بمانع؟ قلتم: لا، ولكن شرطُ النُّفوذِ الفضاءُ، ولا فضاء هناك.

فنقول لكم: فهل يجوز أن يخلق الله تعالى خارج العالم فضاءً مستطيلًا ضيِّقًا بحيث تمتد فيه اليد؟

فإن لم يُكابروا قالوا: نعم! فنقول: لنفرض أنَّ جسمًا مقوَّسًا على شكل نصف دائرة مثلًا يكون له سطح يمكن أن يجلس عليه إنسان، فركب جماعة على هذا القوس، ثم وُجِّه طرفا القوس إلى خارج العالم، ولنفرض على صحة قولكم: أنّ الفضاء شيء موجود، وأنّه ليس خارج العالم فضاء= أنّ الله عز وجل خلق هناك فضاءً بقدر كُوّة ينفذ فيها طرف ذلك الجسم بِمَن عليه، وأنّه أُدِير ذلك القوس، والله عزَّ وجلَّ يخلق الفضاء أمامه حتى أعيد الطرف الذي ابتدئ بإنفاذه إلى موضع آخر من طرف العالم، فكان على شكل قوس وكرة طرف العالم= فهل يكون بين باطن القوس وبين سطح العالم بُعد

ومسافة؟

فإن قالوا: لا، كابروا.

وإن قالوا: نعم. قلنا: فالبُعْد والمسافة موجودان أم معدومان؟

فإن قالوا: معدومان، قيل لهم: كيف؟ والمفروض أنَّ ذلك الجسم قوس، والقوس إذا وُضِعت على ما فرضنا كان طرفاها على سطح العالم وباطنها المقوَّس خارجه.

وإن قالوا: موجودان. قلنا: كيف؟ والمفروض أنَّ خارج العالم عَدَمٌ مَحْضٌ، ولم يخلق الله عز وجل فضاء إلَّا بقَدْر ما ينفذ فيه طرف القوس، إلى أن يرجع طرفه إلى موضع آخر من سطح العالم، فذاك الفضاء إذًا على شكل قوس، وما بين مقعَّره وبين العالم على ما كان عليه.

فإن قالوا: إنَّ وجود البُعْد بين الجسمين لا يستلزم أن يكون ما بينهما شيئًا موجودًا، بل يجوز أن يكون ما بينهما عَدَمًا مَحْضًا، ووجود المسافة إنّما معناه كونها بحيث تُعْلَم.

قلنا: فوجود البُعْد بين السماء والأرض لا يستلزم وجود ما به البُعْدُ، وما به البُعْدُ هو الفضاء فهو المسافة، فالضروري إنَّما هو وجوده بمعنى كونه بحيث يُعْلَم، لا بمعنى كونه ليس بِعَدَم، وبعبارة أخرى: فالبُعْدُ معناه عدم التَّماس، فوجود البعد عبارة أخرى عن وجود عدم التَّماس، ووجود العَدَم إنَّما معناه كونه بحيث يُعْلَم.

وأمّا قول العضد: «لأنّه يشار إليه هنا وهناك» فمثل هذا يقع في المثال الذي فرضناه، فَمَنْ على طرف العالم يشير إلى ما بينه وبين القوس هنا

وهناك، وكذلك مَنْ على القوس.

وهكذا قوله: «وأنَّه مقدار نصف وثلث، وأنَّه متفاوت فيه زيادة ونقصان». قد لزم مثل ذلك في المثال السابق.

فأمّا قوله: «وأنّه ينتقل منه الجسم وإليه» فإن أراد به تحقيق التقدر فقد أجبنا عنه، وإن أراد به أنَّ الجسم لا يتحيَّز إلَّا في موجود، ولا ينفذ إلَّا في موجود منعناه، بل إنَّ مجاورة الجسم للعَدَم ونفوذه في العَدَم أسهل من مجاورته للوجود ونفوذه في الوجود، كمجاورته لجسم آخر ونفوذه فيه.

وقد حلَّ عبد الحكيم (١) في «حواشي المواقف» الشُبه العضدية، فراجعه إن شئت.

هذا ونافي الوجود يكفيه المنع والقدح في أدلة مدَّعي الوجود، وقد حصل هذا، وقد تبرَّع المتكلمون بأدلة موجودة في الكتب.

واختلف القائلون بأنّ الفضاء شيء موجود على أقوال، كلٌّ منها يبطل قول الآخر، وكلُّها أدلة للمتكلِّمين، إذ لهم أن يقولوا: لو كان شيئًا موجودًا، فإمّا أن يكون كذا، ثم يستدلُّون على بطلان كل قِسْمٍ بما أبطله به المخالف له.



<sup>(</sup>١) هو السيالكوتي.

#### الفهارس اللفظية

- ١. فهرس الآيات القرآنية
- ٢ . فهرس الأحاديث والآثار
  - ٣. فهرس الأعلام
  - ٤ . فهرس الكتب
  - ٥ . فهرس الأشعار
- ٦. فهرس الجماعات والفرق والقبائل
  - ٧. فهرس البلاد والمواضع



# فهرس الآيات القرآنية

| الصفحة       | الآية ورقمها                                                                                                   |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              | سورة البقرة                                                                                                    |
| ٧٨           | ﴿هُدَى اِتَثَنِينَ ﴾ [٢]                                                                                       |
| 109,101      | ﴿ يَنَأَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبُّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ﴾ [٢١–٢٢]                                        |
| ١٣١          | ﴿ خَلَقَ لَكُم مَّا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا ﴾ [٢٩]                                                              |
| <b>Y Y Y</b> | ﴿ وَمَا هُم بِضَآ رِّينَ بِهِ - مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ ﴾ [١٠٢]                                    |
| 179          | ﴿ وَلِلَّهُ كُمْ إِلَهُ ۗ وَحِدُّ لَآ إِلَهُ إِلَّا هُوَ﴾ [١٦٢–١٦٤]                                            |
| 117          | ﴿ يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلْمُسْرَ ﴾ [١٨٥]                                      |
| 11           | ﴿ وَلَيْسَ ٱلْبِرُ بِأَن تَنْأَتُواْ ٱلْبُيُوتَ مِن ظُلْهُورِهِكَ ﴾ [١٨٩]                                      |
| ٧٣           | ﴿ يَسْتَكُونَكَ عَنِ ٱلْأَهِ لَمَ اللَّهِ مَلَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَٱلْحَجِ ﴾ [١٨٩]                          |
| **           | ﴿ وَاعْلَمُوٓ ا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُنَّقِينَ ﴾ [١٩٤]                                                       |
| 710          | ﴿ وَلَكِن لِيَظْمَبِنَ قَلْبِي ﴾ [٢٦٠]                                                                         |
|              | سورة آل عمران                                                                                                  |
| ٤٩           | ﴿ هُوَ ٱلَّذِى ٓ أَنزَلَ عَلَيْكَ ٱلْكِئْبَ مِنْهُ ءَايَثُ تُعَكَّمَتُ ﴾ [٧]                                   |
| 70,70,70     | ﴿ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْئٌ فَيَ لَيِّعُونَ مَا تَشَكَبَهَ مِنْهُ ٱبْتِغَآءَ ٱلْفِتْنَةِ ﴾ [٧] |
| 78,00        | ﴿ اَمَنَّا بِهِ - كُلُّ مِنْ عِندِ رَبِّيًّا ﴾ [٧]                                                             |
| ٥٨           | ﴿ وَمَا يَذَكُّ إِلَّا أُولُوا ٱلْأَلْبَ ﴾ [٧]                                                                 |
| ٥٨           | ﴿ اَمَنَّا بِهِ - كُلُّ مِنْ عِندِ رَبِّئاً ﴾ [٧- ٩]                                                           |
| ٥٦           | ﴿ رَبَّنَا لَا تُرْغَ قُلُوبَنَا بَعَدَ إِذْ هَدَيْتَنَا ﴾ [٨]                                                 |

| 170              | ﴿ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ ٱللَّهَ فَأَنَّبِعُونِي يُحْدِبَكُمُ ٱللَّهُ ﴾ [٣١]                       |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7.7              | ﴿ يُبَثِرُكِ بِكَلِمَةِ مِنْهُ ٱسْمُهُ ٱلْمَسِيحُ عِيسَى ﴾ [8]                                          |
| 7 2 7            | ﴿إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ [٥٥]                     |
| 777              | ﴿ وَمِنْهُمْ أُمِيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ ٱلْكِنَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ ﴾ [٧٨-٧٩]                          |
| 7.77, 7.77, 73.7 | ﴿ قُلْ فَأَتُواْ بِٱلتَّوْرَىٰةِ فَأَتْلُوهَا ٓ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴾ [9٣]                            |
| 127              | ﴿ وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلْبَيْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ﴾ [٩٧]                     |
| 97-90            | ﴿ وَلَا تَهِنُوا وَلَا يَحْنَرُنُوا وَأَنتُمُ ٱلْأَعْلَوْنَ ﴾ [١٣٩–١٤٢]                                 |
| ٣•٨              | ﴿ فَبِمَا رَحْمَةِ مِّنَ ٱللَّهِ لِنتَ لَهُمَّ﴾ [٩٥١]                                                   |
|                  | سورة النساء                                                                                             |
| 7.               | ﴿ وَإِنَّ خِفْتُمْ أَلَّا نُقْسِطُوا فِي ٱلْمِنْهَىٰ فَأَنكِمُواْ مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ ٱلنِّسَآ ﴾ [٣] |
| 117              | ﴿ وَرَبَيْنِهُ كُمُ الَّتِي فِي حُجُورِكُم ﴾ [٢٣]                                                       |
| P77,337          | ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِنَابَ مَامِنُوا بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُم ﴾ [٤٧]  |
| ٧                | ﴿ ذَالِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴾ [٥٩]                                                           |
| 170              | ﴿ مِّن يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ ٱللَّهُ ﴾ [٨٠]                                                  |
| 717              | ﴿ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ اخْذِلَافًا كَثِيرًا ﴾ [٨٢]                  |
| **               | ﴿ وَهُوَ مَعَهُمُ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَىٰ مِنَ ٱلْقَوْلِ ﴾ [١٠٨]                             |
| ١٦٦              | ﴿ إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ مِ إِلَّا إِنْكًا ﴾ [١١٧]                                                   |
|                  | سورة المائدة                                                                                            |
| 131,777          | ﴿ فَأَذْهَبْ أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَارِلًا إِنَّا هَنَّهُنَا قَاعِدُونَ ﴾ [٢٤]                             |
| ۸۳۲, ۲3۲         | ﴿ إِنَّا أَنَزَلْنَا ٱلتَّوْرَىٰةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحَكُمُ بِهَا ٱلنَّبِيُّونَ﴾ [٤٤]              |
| 727,737          | ﴿ وَلْيَحَكُونَ أَهْلُ ٱلْإِنجِيلِ بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ فِيدٍّ ﴾ [٤٧]                                  |
|                  |                                                                                                         |

| 7 5 7    | ﴿ وَأَنْزَلْنَآ إِلِيْكَ ٱلْكِتَبَ بِٱلْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ ﴾ [8]                    |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 754      | ﴿ وَلَا تَنَّيْعُ أَهْوَآءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ ﴾ [٤٩]                                    |
| 787,737  | ﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُواْ ٱلتَّوْرَئَةَ وَٱلْإِنجِيلَ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْهِم مِّن رَّبِهِمْ ﴾ [٦٦] |
| ۸۳۲، ۱3۲ | ﴿ يَتَأَهْلَ ٱلْكِنَابِ لَسْتُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ حَتَّىٰ تُقِيمُواْ ٱلتَّوْرَىٰةَ ﴾ [٦٨]                  |
| 1        | ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ مَامَنُوٓا إِنَّمَا ٱلْخَتُرُ وَٱلْمَيْسِرُ ﴾ [٩٠]                             |
| 1.1      | ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَسْتَكُوا عَنْ ٱلشَّيَاءَ إِن تُبَدَّ لَكُمْ تَسُؤُكُمْ ﴾ [١٠١] |
|          | سورة الأنعام                                                                                            |
| 190      | ﴿ خَلَقَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ ﴾ [١]                                                                 |
| ١٣٢      | ﴿إِنِ ٱلْحُكْمُ إِلَّا بِلَّهِ ﴾ [٥٧]                                                                   |
| 317      | ﴿ هَنذَارَيِّ ۚ ﴾ [٧٦]                                                                                  |
| 718      | ﴿ وَتِلُّكَ حُجَّتُنَآ ءَاتَيْنَهَآ إِبْرَهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ ۚ ﴾ [٨٣]                                |
| 111      | ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا ۚ أَوْ قَالَ أُوحِىَ إِلَىٰٓ﴾ [٩٣]            |
| 01       | ﴿مُشْتَبِهُا وَغَيْرَ مُتَشَبِهٍ ﴾ [٩٩]                                                                 |
| 178      | ﴿ أَنَّ يَكُونُ لَهُۥ وَلَدٌّ ﴾ [١٠١]                                                                   |
|          | سورة الأعراف                                                                                            |
| 197      | ﴿ وَلَقَدَ خَلَقَنَكُمْ مُمْ صَوَّرْنَكُمْ ﴾ [١١]                                                       |
| 717      | ﴿ مَا نَهَنَكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هِنذِهِ ٱلشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ ﴾ [٢٠]             |
| ٨        | ﴿ وَلَقَدْ جِثْنَاهُم بِكِنَابٍ فَصَلَنَاهُ عَلَى عِلْمِ ﴾ [٥٣ _ ٥٣]                                    |
| 709      | ﴿ قَالَ أَلْقُواۚ فَلَمَّا ٱلْقَوَا سَحَكُرُواْ أَعْيُكَ ٱلنَّاسِ ﴾ [١١٦]                               |
| 181      | ﴿ أَجْعَلَ لَنَا ۚ إِلَنَهَا كُمَا لَهُمْ ءَالِهَةً ﴾ [١٣٨]                                             |
| 797      | ﴿ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ ٱلْمِقَابِ ۗ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيثٌ ﴾ [١٦٧]                             |
|          |                                                                                                         |

| 717.07    | ﴿ وَأَتَّلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ٱلَّذِي ءَاتَيْنَهُ ءَايَٰكِنَا﴾ [١٧٥ - ١٧٦]             |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 717       | ﴿ لَهِنْ ءَاتَيْتَنَا صَالِحًا ﴾ [١٨٩]                                                 |
|           | سورة الأنفال                                                                           |
| 19.       | ﴿ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِمِ اللَّهَ رَمَيْ ﴾ [١٧]                          |
| 74        | ﴿ لَيَهْ لِكَ مَنْ هَلَكَ عَنَا بَيِّنَةِ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَرَى عَنَا بَيِّنَةً ﴾ [٤٢] |
| 144       | ﴿ وَأَعِدُواْ لَهُم مَّا ٱسْتَطَعْتُ مِن قُوَّةٍ ﴾ [٦٠]                                |
| 377       | ﴿ لَوَ أَنفَقَتَ مَا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا مَّاۤ أَلَفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ ﴾ [٦٣]   |
| Y 1 V     | ﴿ لَوْلَا كِنَابُ مِنَ ٱللَّهِ سَبَقَ ﴾ [79]                                           |
|           | سورة التوبة                                                                            |
| 17        | ﴿ فَأَقْنُلُوا ٱلْمُشْرِكِينَ ﴾ [٥]                                                    |
| 1 • 9     | ﴿ أَتَّحَٰذُوٓا أَخْبَ ارَهُمْ وَرُهْبَ نَهُمْ أَرْبَ ابًا ﴾ [٣١]                      |
| 15        | ﴿إِنَّمَا ٱلنَّبِيَّءُ زِكِادَةً فِي ٱلْكُفْرِ ﴾ [٣٧]                                  |
| **        | ﴿ إِذْ يَكُولُ لِصَنْحِبِهِ ، لَا تَحْسَزُنْ إِنَ ٱللَّهُ مَعَنَا ۚ ﴾ [٤٠]             |
|           | سورة يونس                                                                              |
| ۱۲۸،۱٦٦   | ﴿ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ ﴾ [١٨]         |
| 101       | ﴿ قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ ﴾ [٣١]             |
| <b>19</b> | ﴿ إِنَّ ٱلظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ ٱلْحَقِّ شَيْئًا ﴾ [٣٦]                              |
| ٨         | ﴿ وَمَا كَانَ هَلَذَا ٱلْقُرْءَانُ أَن يُفَتَّرَىٰ﴾ [٣٧–٣٩]                            |
|           | سورة هود                                                                               |
| ٥٠        | ﴿ كِنَابُ أَحْرِكَتُ مَا يَنْكُهُ ﴾ [١]                                                |
| 317       | ﴿ إِنَّ ٱبْنِي مِنْ أَهْلِي ﴾ [٥٤]                                                     |

| ۱۷۸   | ﴿ وَإِذَا مَسَّكُمُ ٱلضُّرُّ فِي ٱلْبَحْرِ ضَلَ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ ﴾ [٦٧]              |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ١٨١   | ﴿ وَقُل رَّبِّ ٱدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقِ وَأَخْرِجْنِي﴾ [٨٠]                                     |
|       | سورة الكهف                                                                                        |
| 15    | ﴿ أَنزَلَ عَلَى عَبْدِهِ ٱلْكِئنَبَ وَلَمْ يَجْعَلَ لَهُ عِوجًا ﴿ أَن فَيْهَا ﴾ [١-٢]             |
| 4.5   | ﴿ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْرَاهِهِمْ ﴾ [٥]                                             |
| 717   | ﴿ وَلَا نَقُولَنَ لِشَانَى ۚ إِنِّي فَاعِلُ ذَلِكَ غَدًا ۞ ﴾ [27 - 28]                            |
| ٧     | ﴿ سَأَنَيِّتُكَ بِنَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِع عَلَيْهِ صَبْرًا ﴾ [٧٨]                            |
| ۹.    | ﴿ ٱلَّذِينَ صَلَّ سَعْيُهُمْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا ﴾ [١٠٤]                                   |
|       | سورة مريم                                                                                         |
| Y • 0 | ﴿ وَلِنَجْعَكُهُ ءَايَةً لِلنَّاسِ ﴾ [٢١]                                                         |
| ٨     | ﴿ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا ﴾ [٥٩]                                                               |
| 177   | ﴿ وَقَالُواْ ٱتَّخَذَ ٱلرَّحْنَنُ وَلَدًا ١١٠ لَهَا لَهُ لَقَدْ جِنْتُمْ شَيْتًا إِذًا ﴾ [٨٨-٩٥]  |
|       | سورة طه                                                                                           |
| ۲۸    | ﴿ إِنَّنِي مَعَكُما ٓ ﴾ [٤٦]                                                                      |
| 709   | ﴿ فَإِذَا حِبَالْهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيِّلُ إِلَيْهِ مِن سِخْرِهِمْ أَنَّهَا تَنْعَىٰ ﴾ [71-77] |
|       | سورة الأنبياء                                                                                     |
| ۱۷۸   | ﴿ لَوْكَانَ فِيهِمَآ ءَالِهَـُهُۚ إِلَّا ٱللَّهُ لَفَسَدَتًا ﴾ [٢٢]                               |
| 739   | ﴿ لَا يُسْتَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْتَلُونَ ﴾ [٢٣]                                          |
| ۱۷    | ﴿بَلَّ فَعَكَهُ, كَبِيرُهُمْ هَاذَا فَتَعَلُّوهُمْ ﴾ [٦٣]                                         |
| ***   | ﴿ قُلْنَا يَكْنَارُ كُونِي بَرْدَا وَسَلَنَمَّا عَلَىْ إِبْرَهِيمَ ﴾ [79]                         |
| 799   | ﴿ وَمَآ أَرْسَلْنَكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَكِمِينَ ﴾ [١٠٧]                                        |

|          | سورة الحج                                                                                                   |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 90       | ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَعْبُدُ ٱللَّهَ عَلَى حَرْفِ فَإِنْ أَصَابَهُ مَن يُومِدُ الْطَمَأَنَّ بِهِدِ ﴾ [١١] |
| 174      | ﴿ فَالْجَنْكُ نِبُوا ٱلرِّبْعَدَ مِنَ ٱلْأَوْثَى ﴾ [٣٠]                                                     |
| 710      | ﴿ وَلَوْلَا دَفْعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضِ ﴾ [٤٠]                                               |
| *14      | ﴿ وَمَا ٓ أَرْسَلُنَا مِن قَبْلِكَ مِن زَّسُولِ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَعَنَّىٰ ﴾ [٥٢]                 |
| ***      | ﴿ مَهُ عُنِكَ ٱلطَّالِبُ وَٱلْمَطْلُوبُ ﴾ [الحج: ٧٧]                                                        |
| 114      | ﴿ وَمَا جَعَلُ عَلَيْكُمْ فِي ٱلدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ﴾ [٧٨]                                                   |
|          | سورة المؤمنون                                                                                               |
| 197      | ﴿ وَلَقَدَّ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَكَنَ مِن سُلَكَلَةٍ مِّن طِينٍ ﴾ [١٢]                                         |
| 4.       | ﴿ كُلُّ حِزْبِ بِمَا لَدَيْمِ مْ فَرِحُونَ ﴾ [٥٣]                                                           |
| 1 ô Å    | ﴿ قُلُ لِيْنِ ٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهِكَ إِن كُنتُدْ تَعْلَمُونَ ﴾ [٨٩-٨٨]                                     |
|          | سورة الفرقان                                                                                                |
| 197      | ﴿ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَّا فِي سِسَّةِ أَيَّامٍ ﴾ [٥٩]                    |
| <b>A</b> | ﴿ وَمَن يَفْعَلُ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ﴾ [٦٨]                                                              |
|          | سورة الشغراء                                                                                                |
| 7.7      | ﴿ إِنَّ مَعِيَ رَبِّي ﴾ [٦٢]                                                                                |
| 444      | ﴿ وَإِنَّهُ لَغِي زُبُرُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴾ [١٧٦]                                                              |
|          | سورة العنكبوت                                                                                               |
| 177      | ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يَصْلُمُ مَا يَدْعُونَ كَ مِن دُونِهِ مِن شَحَىٰءً ﴾ [٤٢]                                   |
| 771,771  | ﴿ وَقَالُواْ لَوْلَا ٓ أُنْزِكَ عَكَيْهِ ءَايَنتُ مِّن رَّبِّهِ ۗ ٢٠٥٠]                                     |
| **       | ﴿ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَمَعَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾ [79]                                                              |

|         | سورة لقمان                                                                                |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| ١٧٨     | ﴿ وَلِذَا غَشِيهُم مَّوِّجٌ كَالظُّلُلِ دَعَوُا اللَّهَ مُغْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ ﴾ [٣٢]  |
|         | سورة الأحزاب                                                                              |
| 4.4     | ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ صَهُواْ عَلَيْهِ وَسَلِّمُواْ نَسْلِيمًا ﴾ [٥٦]       |
|         | سورة سبأ                                                                                  |
| 171     | ﴿ وَيَوْمَ يَعْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَتِيكَةِ أَهَنَّوُلَآمِ ﴾ [٤٠-٤]    |
|         | سورة فاطر                                                                                 |
| 9.      | ﴿ أَفَمَنَ زُبِينَ لَهُۥ سُوَّهُ عَمَلِهِۦ فَرَءَاهُ حَسَنًا ﴾ [٨]                        |
|         | سورة الصافات                                                                              |
| 14      | ﴿ إِنِّ سَقِيمٌ ﴾ [٨٩]                                                                    |
| 170     | ﴿ وَجَعَلُواْ بَيْنَهُ. وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا ﴾ [٥٨]                                |
|         | سورة ص                                                                                    |
| ٥٢      | ﴿ قَالَ يَتَإِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَن تَسَجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيٌّ ﴾ [٥]            |
|         | سورة الزمر                                                                                |
| 19A.1VA | ﴿مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَيْ ﴾ [٣]                     |
| ٥٠      | ﴿ كِنَّبًا مُّتَشَيِّهُا مَّثَانِيَ نَقْشَعِرُ مِنْهُ جُلُودُ ٱلَّذِينَ يَخْشَوْنَ ﴾ [27] |
| Y 1     | ﴿ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن كَذَبَ عَلَى ٱللَّهِ ﴾ [٣٢]                                      |
| ١٦٦     | ﴿ وَلَهِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ لِيَقُولُكِ ٱللَّهُ ﴾ [٣٨]     |
| ٤٨      | ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِنْبَ لِلنَّاسِ بِٱلْحَقِّي ﴾ [٤١]                       |
| 190     | ﴿ ٱللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءً ﴾ [٦٢]                                                     |

| سورة غافر  |                                                                                                      |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 710        | ﴿ وَهَمَّتْ كُلُّ أُمَّتِهِ بِرَسُولِهِمْ لِيَاخُذُوهُ ﴾ [٥]                                         |
| 3.7,5.7    | ﴿ أَدْعُونِيَ أَسْتَجِبَ لَكُو ﴾ [٦٠].                                                               |
|            | سورة فصَّلت                                                                                          |
| 15         | ﴿ أَعْمَلُواْ مَا شِنْتُمْ ﴾ [٤٠]                                                                    |
|            | سورة الشورى                                                                                          |
| 17,17      | ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِۦ شَيْ ۗ ﴾ [11]                                                                    |
| 1 • 9      | ﴿ أَمْ لَهُمْ شُرَكَتُواْ شَرَعُواْ لَهُم مِنَ ٱلدِّينِ ﴾ [٢١]                                       |
|            | سورة الزخرف                                                                                          |
| 177        | ﴿ وَجَعَلُواْ لَهُ, مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا﴾ [١٥-١٨]                                                  |
| 140        | ﴿ أَمِ ٱتَّخَذَ مِمَّا يَعْلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفَىٰكُمْ بِٱلْبَئِينَ ١٣ -١٧]                          |
| 171,051    | ﴿ وَجَعَلُوا ٱلْمَلَتَهِكَةَ ٱلَّذِينَ هُمْ عِبَنْدُ ٱلرَّحْمَانِ إِنَانًا ﴾ [١٩]                    |
|            | سورة الجاثية                                                                                         |
| 179,07     | ﴿ أَفَرَهَ يَتَ مَنِ ٱتَّخَذَ إِلَنْهَا مُ هَوَىٰهُ وَأَضَلَّهُ ٱللَّهُ عَلَىٰ عِلْمِ ﴾ [٢٣]         |
|            | سورة الأحقاف                                                                                         |
| 178        | ﴿ قُلْ مَا كُنتُ بِذَعَا مِنَ ٱلرُّسُلِ ﴾ [٩]                                                        |
|            | سورة محمد                                                                                            |
| ***        | ﴿ فَأَعْلَرَ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا ٱللَّهُ وَأَسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ ﴾ [١٩]                      |
| سورة الفتح |                                                                                                      |
| 717        | ﴿ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا نَقَدَّمَ مِن ذَنْهِكَ وَمَا تَأَخَّرَ ﴾ [٢]                           |
| 19.        | ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ ٱللَّهَ يَدُ ٱللَّهِ فَوْقَ ٱيْدِيمِمَّ ﴾ [١٠] |

| سورة الذاريات |                                                                                                        |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 19.           | ﴿ وَفِيَ أَنفُسِكُمْ ۚ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ﴾ [٢١]                                                      |
| 197           | ﴿ وَمَا خَلَقْتُ ٱلْجِئَنَ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴾ [٥٦]                                      |
|               | سورة النجم                                                                                             |
| 19.           | ﴿ وَٱلنَّجْدِ إِذَا هَوَىٰ ۗ مَا صَٰلَّ صَاحِبُكُوْ وَمَا غَوَىٰ ۞ ﴾ [ ١ -٣]                           |
| 174           | ﴿ أَفَرَهَ يَثُمُ ٱللَّتَ وَٱلْعُزَّىٰ ۚ ۞ وَمَنَوْهَ ٱلثَّالِئَةَ ٱلْأَخْرَىٰ ۚ﴾ [١٩–٢٧]              |
| 1 V E         | ﴿ أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ ٱلْأَنْنَى ﴾ [٢١]                                                          |
| 177,170       | ﴿ إِنْ هِيَ إِلَّا أَسَّمَآ ۗ سَمَّيْنُهُوهَاۤ أَنتُمْ وَءَابَآ وَكُو ﴾ [٢٣]                           |
| ١٧٦           | ﴿ وَكُمْ مِّن مَّلَكِ فِي ٱلسَّمَوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْتًا ﴾ [٢٦]                        |
| 144           | ﴿ إِنَّ اَلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ لَيُسَمُّونَ ٱلْمَلَتِهِكَةَ ضَعِيَةَ ٱلْأَنْقَ ﴾ [٢٧] |
|               | سورة الواقعة                                                                                           |
| 19            | ﴿ إِنَّا أَنشَأْنَهُنَّ إِنشَآهُ ۞ فَعَلْنَهُنَّ أَبَكَارًا ﴾ [٣٥ - ٣٦]                                |
| 1 V E         | ﴿ أَفَرَءَيْتُمُ مَّا تُمَّنُونَ ١٠٠ وَأَنْتُمْ تَغَلَّقُونَهُۥ أَمَّ نَحْنُ ٱلْخَيْلِقُونَ ﴾ [٥٨-٧٢]  |
| 1 V E         | ﴿ أَفَرَءَيْتُمْ مَّا تَعَرُّنُونَ ﴾ [٦٣]                                                              |
|               | سورة الحديد                                                                                            |
| **            | ﴿ وَهُوَ مَعَكُمُ أَيْنَ مَا كُنُّتُمُّ ﴾ [٤]                                                          |
| سورة المجادلة |                                                                                                        |
| **            | ﴿مَا يَكُونُ مِن نَجُوَىٰ ثَلَنَتُهِ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ ﴾ [٧]                                     |
|               | سورة الحشر                                                                                             |
| ٣1.           | ﴿ وَالَّذِينَ جَآءُو مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَغْفِيرَ لَنَكَا وَ لِإِخْوَانِنَا ﴾ [١٠]    |
|               | سورة الصف                                                                                              |
| 787           | ﴿ مَنْ أَنصَارِى ٓ إِلَى ٱللَّهِ ۚ قَالَ ٱلْمَوَارِيُّونَ نَحَنُ أَنصَارُ ٱللَّهِ ۚ ﴾ [١٤]             |

|       | سورة القلم                                                                                                    |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٨     | ﴿ وَغَدَوْاً عَلَىٰ حَرْدٍ قَدِدِينَ ﴾ [٢٥]                                                                   |
| 307   | ﴿ وَإِن يَكَادُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَنْرِهِمْ ﴾ [٥١]                                   |
|       | سورة نوح                                                                                                      |
| 174   | ﴿ وَقَالُواْ لَا نَذَرُنَّ ءَالِهَتَكُمْ وَلَا نَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ ﴾ [٢٣] |
|       | سورة المدثر                                                                                                   |
| ٨     | ﴿ سَأَرُهِفَهُ. صَعُودًا ﴾ [١٧]                                                                               |
| 70    | ﴿لِيَسْتَيْفِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَنَبَ وَيَزْدَادَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِيمَنَا ﴾ [٣١]              |
|       | سورة المرسلات                                                                                                 |
| ۸، ۳۲ | ﴿ وَثِلَّ بَوْمَهِ ذِلِّلْمُكَذِّبِينَ ﴾ [١٥]                                                                 |
|       | سورة النازعات                                                                                                 |
| 194   | ﴿ فَقَالَ أَنَّا رَبُّكُمُ ٱلْأَغَلَى ﴾ [٢٤]                                                                  |
|       | سورة عبس                                                                                                      |
| Y 1 V | ﴿ عَبْسَ وَتَوَلَّقَ ﴾ [١]                                                                                    |
|       | سورة المطففين                                                                                                 |
| 19.   | ﴿ كَلَّا بَلَّ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴾ [١٤]                                       |
|       | سورة الأعلى                                                                                                   |
| 749   | ﴿ صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ ﴾ [١٩]                                                                        |
|       | سورة الليل                                                                                                    |
| 147   | ﴿ لَا يَصْلَنَهُمْ إِلَّا ٱلْأَشْقَى ١ الَّذِي كُذَّبَ وَتَوَلَّى ﴾ [٥-٦]                                     |
|       | سورة الضحى                                                                                                    |
| 791   | ﴿ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى ﴾ [٥]                                                                |

سورة الكافرون

177

﴿ قُلْ يَكَأَيُّهُا ٱلْكَ فِرُونَ ١ ﴿ لَا أَعَبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ١ ﴿ ١ - ٣]

سورة الإخلاص

41

﴿ وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوا أَحَدُ ﴾ [٤]

سورة الفلق

701

﴿ وَمِن شُرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ﴾ [٥]

### فهرس الأحاديث والآثار(١)

| الصفحة | الحديث أو الأثر                                                      |
|--------|----------------------------------------------------------------------|
| ۲٦٩/ح  | اجتنبوا السَّبع الموبقات: أبو هريرة                                  |
| ۲۸۹/ح  | أحب الصَّلاة إلى الله صلاة داود: عبد الله بن عمرو                    |
| ۱۳۳/ح  | أخرجوا المشركين من جزيرة العرب: ابن عباس                             |
| 09     | إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمَّاهم الله: عائشة |
| 3.7    | * إذا سلَّم القدرية العِلْم حُجُّوا: الشافعي                         |
| ۰۰۰/ح  | إذا همَّ أحدكم بالأمر فليركع ركعتين: جابر                            |
| 97     | أَذْهِب البأس رب الناس، اشف أنت الشافي : ابن مسعود                   |
| ١٢     | أربعٌ من كنّ فيه كان منافقًا خالصًا : عبد الله بن عمر                |
| 177    | ارجع فإنَّك لم تصنع شيئًا : أبو الطفيل                               |
| ٥٤/ح   | أرحم أمتي بأمتي أبو بكر : أنس                                        |
| ٨٢     | ِ أُسرِعكنَّ لحوقًا بي أطولُكُنَّ يدًا: عائشة                        |
| 174    | * أسماء رجال صالحين من قوم نوح: ابن عباس                             |
| ۱۶۰/ح  | أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد                                       |
| 711    | أعنِّي على نفسك بكثرة السُّجود: ربيعة بن كعب الأسلمي                 |
| 719    | أفضل القيام قيام داود، كان ينام نصف اللَّيل: عبد الله بن عمرو        |
| ٥٤     | أقرؤكم أبيّ: أنس                                                     |
| ۲۸۹/ح  | ألم أُخبَر أنَّك تقوم اللَّيل وتصوم النَّهار: عبد الله بن عمرو       |
| 1.1    | أما بعد فإن خير الحديث: جابر                                         |
| ۲.     | أما تقرئين القرآن : عائشة                                            |
| 701    | أمر النَّبِي ﷺ أن يُسترقَى من العين: عائشة                           |
|        |                                                                      |

<sup>(</sup>١) ما قبله رمز (\*) فهو أثر.

| ۸۳۲، ۱3۲  | آمنتُ بما فيك : ابن عمر                                                  |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------|
| ١٦٥،١٦٤/ح | * أنَّ أبا بكر لمَّا أسلم جاء طلحة و جماعة يخاصمونه : أبوبكر، مجاهد      |
| ٥٤        | * أن ابن مسعود كان يقرأ: (وإن تأويله إلَّا عند الله والراسخون في العلم)  |
| 14.       | إنَّ أحسن الحديث كتاب الله                                               |
| ٥٦        | * إنَّ أخوف ما أخاف على أمّتي كلُّ منافقٍ عليم اللِّسان : عمر            |
| 7.7.7     | * إنَّ الجوع يصفِّي الفؤاد ويُورِثُ العِلم الدَّقيق: بشر الحافي          |
| ۲۷۷/ح     | إنَّ الحلال بيِّن وإنَّ الحرام بيِّن، وبينهما مشتبهات: النُّعمان بن بشير |
| 97        | إن الرقى والتماثم والتولة شركٌ : ابن مسعود                               |
| ۸۷۲/ح     | إنَّ الرَّهبانية لم تكتب علينا: عائشة                                    |
| 377       | إنَّ الشَّمس والقمر آيتان من آيات الله، وإنَّهما لا ينكسفان لموت أحدٍ    |
| ٧٦        | إنَّ الشيطان يشرب معه : أبو هريرة                                        |
| ٧٥        | إن الغَيل يُدْرك الفارس فيُدَعْثِرُه : أسماء بنت يزيد                    |
|           | إنَّ القوم إنَّما سألوا عن الأهلة ما بالهُا تبدو صغارًا ثم تكبر: ابن     |
| ٧٣        | عباس                                                                     |
| 9 8       | إنَّ الله طيِّبٌ لا يقبل إلَّا طيِّبًا : أبو هريرة                       |
| ۱۱۲/ح     | إنَّ الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد : عبد الله بن عمرو      |
| 19        | أنَّ النبي ﷺ كان إذا أراد غزوةً وَرَّى بغيرها : كعب بن مالك              |
| 4.4       | إنَّ النَّبيَّ ﷺ كلَّم بريرة بعد أن أعتقها زوجته عائشة: ابن عباس         |
| ۲.        | أنَّ امرأةً مَرَّت تسأل عن زوجها : هو ذاك في عينيه بياض                  |
| 709       | * أنَّ جندبًا قتل السَّاحر زمن الوليد بن عقبة: جندب بن كعب               |
| ۰۸۲/ح     | * أنَّ رجلًا تنفَّس عند عمر كأنَّه يتحازن فلَكَزَه عمر: عمر              |
| 19        | أنَّ رجلًا سأله أن يحمِلَه على بعيرٍ : أنس                               |
| ۲۷۹/ح     | * أَنَّ رجلًا مرَّ بعائشة رضي الله عنها متماوتًا، فقالت: مالَهُ؟         |
| ۲۷۷/ح     | أنَّ رسول الله ﷺ واصل، فواصل الناس: ابن عمر                              |
| ۳.0       | إن شئتِ صَبَرَتِ ولكِ الجنة، وإن شئتِ دعوتُ الله أن يعافيك: ابن عباس     |

| ۹۷۷/ح   | * أنَّ عمر رأي رجلًا متماوتًا في إظهار النُّسك، فعلاه بالدِّرَّة: عمر   |
|---------|-------------------------------------------------------------------------|
| 171     | <ul> <li>أنّ عمرو بن لُحَي خرج من مكّة إلى الشام</li> </ul>             |
| ٣3      | إنّ للعقل حدًّا ينتهي إليه: الشافعي                                     |
| 797     | * إنَّ لهذا اللَّحم ضراوةٌ كضرواة الخمر: عمر                            |
| 19.     | <ul> <li>إنَّ محمدًا رأى ربَّه بعين الرأس: ابن عباس</li> </ul>          |
| 797     | أنا أغنى الشُّركاء عن الشَّرك: أبو هريرة                                |
| 110     | أنا ذلك النجم الغرار                                                    |
| ٧٤      | أنتم أعلم بأمر دنياكم : عائشة، أنس                                      |
| 179     | * الأنداد من الرجال يطيعونهم كما يطيعون الله : السُدِّي                 |
| 7.1.1   | * أنكر ابن عمر على من رُئِي بجبهته أثر السُّجود                         |
| ۲۸.     | * أنكرت أسماء على الذين يصعقون عند الذِّكر                              |
| YV4     | * أنكرت عائشة على الذين يتخاشعون في الهيئة والمشي                       |
| Vž      | إنَّما أنا بشر؛ إذا أمرتكم بشيءٍ من دينكم فخذوا به : رافع بن خديج       |
| Vž      | إنَّما ظننتُ ظنًّا، فلا تؤاخذوني بالظَّن، ولكن إذا حدَّثتُكم : طلحة     |
| Z/YVV   | إنَّما مثل الجليس الصَّالح والجليس السُّوء: أبو موسى الأشعري            |
| 1.1     | أنه تؤوّج ابنةً لأبي إهاب بن عزيز : عقبة بن الحارث                      |
| 11:     | إنَّه كان فيمن كان قبلكم محَدَّثون : أبو هريرة، عائشة                   |
| 1 9 ·   | إنَّه لَيُغَانَ على قلبي، فاستغفر الله في اليوم واللَّيلة سبعين مرَّة   |
| 770     | إنِّي أواكم من خلفي: أنس                                                |
| TIV     | * إني لأرجو أن أكون أنا وقلان وفلان وفلان من الذين : علي                |
| 777     | أوَّل ما بُدئ به رسول الله عَلِيَّة من الوَحي الرُّؤيا الصَّالحة: عاتشة |
| 1V1410= | أوَّل من غيَّر دين إبراهيم، ودعا إلى عبادة الأصنام عمرو بن عامر         |
| Z/1177  | <ul> <li>أي بني محدث: أبو مالك الأشجعي</li> </ul>                       |
| Z/797   | * إِيَّاكُم واللَّحَمِ فَإِنَّ لَهُ ضَرَاوة: عَمَر                      |
| 17      | آية المنافق ثلاثٌ: إذا حدَّث كَذَب، وإنا وَعَد أُحَلَفَ : أبو هريرة     |

| 17.   | * إيمانهم قولهم: الله خالقنا ويرزقنا : مجاهد                                   |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 3 . Y | بحَسْب ابِن آدم أُكُلات: المقدام بن معدي كرب                                   |
|       | * بـل سُنَّة كـسرى وقيـصر، إنّ أبـا بكـرٍ لم يولِّمها ولَـدَه ولا أخـاه :      |
| 419   | عبد الرحمن بن أبي بكر                                                          |
| 17.   | * تسألهم: من خلقهم ومن خلق السماوات : عكرمة                                    |
| ۸۷۲/ح | تسحَّروا فإنَّ في السَّحور بركة: أنس                                           |
| ١٦٧   | تلك العُزَّى: أبو الطفيل                                                       |
|       | جعلوا لله بنات، وجعلوا الملائكة لله بنات : عبد الرحمن بـن زيـد بـن             |
| 140   | أسلم                                                                           |
| ١٨    | حديث الشفاعة: «فيأتون آدم فيقولون: اشفع لنا عند ربّك : أنس                     |
| 440   | حسْب ابن آدم ثلاث أكلات: المقدام بن معدي كرب                                   |
| 117   | الحلال بيِّن والحرام بيِّن وبينهما أمور مشتبهات : النعمان بن بشير              |
| ۱۳۱/ح | <ul><li>*دخلت أنا وعروة بن الزبير المسجد: مجاهد</li></ul>                      |
| ۹۲/ح  | الرؤيا ثلاثة : أبو هريرة                                                       |
| 7.7.7 | * ربَّما وقع في قلبي نُكتةٌ من نُكَت القوم أيامًا: أبي سليمان الدَّاراني       |
| ۸۷۲/ح | ردَّ رسول الله ﷺ على عثمان بن مظعون التبَتُّل: سعد                             |
| 419   | * سُنّة أبي بكر وعمر: مروان بن الحكم                                           |
|       | شكَت أسماء بنت عُمَيس إلى النَّبِيِّ وَاللَّهِ أَنَّ أطفالها تسرع إليهم العين: |
| ***   | جابر                                                                           |
| 4.0   | شكونا إلى رسول الله ﷺ وهو متوسِّدٌ بُردةً له: خباب                             |
| 187   | عبد الله بن أبي أوفي قال: «كُنَّا نُسلِف نبيط أهل الشَّام في الحنطة            |
| ٥٧    | * العِلْم عِلْمان: فعِلْمٌ في القلب، فذلك العِلم النَّافع: الحسن البصري        |
| 110   | علماء أمَّتي كأنبياء بني إسرائيل                                               |
| 704   | العين تدخل الرجل القبر والجمل القدر: جابر                                      |
| 707   | العَيْن حقُّ ولو كان شيءٌ سابق القَدَر سَبَقَته العَيْن: ابن عباس              |

| 707   | العين حقٌّ ويحضر بها الشيطان وحَسَد بني آدم: أبو هريرة                             |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------|
| ٦     | فاسْتَحالَت غربًا: ابن عمر، أبو هريرة رضي الله عنهم                                |
| 1.7   | فَإِنَّ خير الحديث كتاب الله : جابر                                                |
| 177   | فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان : ابن عمر، ابن عمرو                             |
|       | فَكُنًّا إذا اجتمعنا في بيت إحدانا بعد وفاة رسول الله ﷺ نمدُّ أيدينا :             |
| ٨٢    | عائشة                                                                              |
| ١٨    | فيأتون آدم فيقولون: اشفع لنا عند ربّك : أنس                                        |
|       | فيشفع النبيون والملائكة والمؤمنون فيقول الجبَّار: بقيت شفاعتي:                     |
| 4.4   | أبو سعيد الخدري                                                                    |
| 3 Y   | * القدرية إذا سلَّمُوا العلم خُصِمُوا : الشافعي                                    |
| 111   | * قوموا بنا نهدم مسجد الضِّرار: ابن مسعود                                          |
| 19    | كان ﷺ إذا أراد غزوةً وَرَّى بغيرها : كعب بن مالك                                   |
| ٥٤    | <ul> <li>* كان ابن عباس يقرأ: (وما يعلم تأويله إلا الله ويقول الراسخون)</li> </ul> |
|       | * كان الحسن البصري يُنكر على الذين يُخَشِّنون على أنفسهم في                        |
| 7.1.1 | المَطْعَم والمَلْبَس                                                               |
|       | كان الرجل فيمن قبلكم يحفر له في الأرض فيجعل فيه، فيجاء                             |
| ۲۰7   | بالمنشار:خباب                                                                      |
|       | كان رسول الله ﷺ يجاور في حِراء من كل سنةٍ شهرًا: عُبَيد بن عمير                    |
| 777   | اللَّيثي                                                                           |
| ۰۰۰/ح | كان رسول الله ﷺ يعلُّمنا الاستخارة في الأمور : جابر                                |
| 404   | * كان عند الوليد رجلٌ يلعب، فذبح إنسانًا وأبان رأسَهُ: جندب                        |
| 109   | * كذبت نعيم الجنَّة لا يزول                                                        |
| ٨٧    | كل بدعة ضلالة : جابر                                                               |
| 140   | كلُّكم هلكي إلَّا أنا، أنا وما هؤلاء عليه                                          |
| 1.4   | كيف وقد قيل؟! : عقبة بن الحارث                                                     |
|       |                                                                                    |

| ۲.          | لا تدخل الجَنَّة عجوزٌ : عائشة                                            |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 101         | * لا تشركوا بالله غيره من الأنداد : ابن عباس                              |
|             | لا تقتلوا أولادكم سرًّا فإن الغَيل يُدْرك الفارس فيُدَعْثِرُه : أسماء بنت |
| ٧٥          | يزيد                                                                      |
| ۱۳۳/ح       | لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا الترك : أبو هريرة                              |
| ۲۸۰/ح       | * لا تُصِت علينا ديننا: عمر                                               |
| 779         | * لا تموِّتوا علينا ديننا: عمر                                            |
| 4.4         | لا تنسنا يا أخي من صالح دعائك: عمر                                        |
| ٤٩          | لا يزال الناس يتساءلون حتى يُقال : أبو هريرة                              |
| 7.7         | لا، إنَّما أنا شافعٌ: ابن عباس                                            |
| 19          | لأحملنَّك على ولد ناقةٍ : أنس                                             |
| ۱۳۳/ح       | لأخرجنَّ اليهود والنصاري من جزيرة العرب : عمر                             |
|             | لقد همَمتُ أن أنهى عن الغِيلة، فنظرت في الروم وفارس: جدامة بن             |
| ٧٤          | وهب                                                                       |
| ٤٥ = ح      | لكل أمةٍ أمينٌ، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجرَّاح : أنس               |
| YYA         | لكنِّي أصوم وأفطر، وأقوم وأنام، وأتزوَّج النِّساء: أنس                    |
| <b>\</b> .A | لم يكذب إبراهيمُ إلَّا ثلاث كذباتٍ، كُلُّهنَّ في ذات الله : أبو هريرة     |
|             | لمَّا فتح رسول الله عَلَيْ مكَّة بعث خالد بن الوليد إلى نخلة : أبو        |
| 1.1V        | الطفيل                                                                    |
| V. <b>ξ</b> | لمَّا ورد النبي ﷺ المدينة رآهم يُؤَبِّرون النخل : عائشة وأنس              |
| ¥: •. •:    | اللُّهم إنِّي أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك : جابر                       |
| A           | اللهم علَّمه الحكمة وتأويل الكتاب: ابن عباس                               |
| ٨           | اللهم علمه الكتاب: ابن عباس                                               |
| ٨           | الَّهِم فَقَّهُهُ فِي الدِّينِ وعلَّمه التَّأُويلِ : ابن عباس             |
| ١.٨٨.       | اللُّهم لا تَكِلْني إلى نفسي، فإنَّك إن تَكِلْني إلى نفسي                 |

|         | *ليس أحدٌ يعبد مع الله غيره إلا وهو مؤمن: عبد الرحمن بن                             |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 171     | زید بن اسلم                                                                         |
| ٥٨      | ليس الغِنَى عن كثرة العَرَض، ولكنَّ الغِنَى غِنَى النَّفس: أبو هريرة                |
|         | ليس الكذَّابُ الذي يُصِلحُ بين الناس، ويقول خيرًا : أم كلثوم بنت                    |
| 1.8     | عقبة                                                                                |
| ٧٤      | ما أظنُّ يغني ذلك شيئًا : عائشة وأنس                                                |
| \V •    | ما تحت أديم السماء من إله يُعبد من دون الله أعظم : أبو أمامة                        |
| 91      | ما رآه = وما رآه المسلمون حسنًا فهو حسن : ابن مسعود                                 |
| 110     | ما فضلكم أبو بكرٍ بكثرة الصلاة والعبادة، وإنَّما لشيءٍ                              |
| 3.77    | ما مَلاً ابنُ آدِم وعاءً شرًّا من بطنه : المقدام بن معدي كرب                        |
|         | ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا. : جابر                        |
| 4.8     | وغيره                                                                               |
| 7.7     | ما من مولودٍ إلَّا والشيطانِ ينخسه إلَّا عيسي ابن مريم وأمَّه                       |
| 14.     | من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو ردٌّ : عائشة                                    |
| 9.      | * من استحسن فقد شرَّع : الشافعي                                                     |
| 199-191 | من انتسب إلى غير أبيه أوانتمي إلى غير مواليه فعليه لعنة الله                        |
| 17.     | من إيمانهم أنهم إذا قيل لهم: من خلق السماء : ابن عباس                               |
| 140     | مَن عرف نفسه فقد عرف ربَّه                                                          |
| ***     | من كذب عليَّ متعمِّدًا فلْيتبوًّأ مِقعده من النَّار                                 |
| YTY     | من يبتغي الهُدَى في غيره أضلُّه الله: علي                                           |
|         | <ul> <li>ناظروا القدرية بالعلم؛ فإن أقرُّوا به خصموا، وإن أنكروا كفروا :</li> </ul> |
| 7 .     | الشافعي                                                                             |
| 101     | <ul> <li>نزل ذلك في الفريقين جميعًا من الكفّار والمنافقين: ابن عباس</li> </ul>      |
| ۲/۲۸۰   | * نظر عمر إلى شابٍ قد نكس رأسه: عمر                                                 |
| ١٣٤/ح   | * نِعْمَ البدعة هذه: عمر                                                            |

| 178         | * نِعْمَت البدعة هي : عمر                                                 |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------|
| ٧٦          | النَّهي عن النفخ في الطعام والشراب : ابن عباس                             |
| 17.         | * هذا أنَّك لست تلقى أحدًا منهم إلا أنبأك أن الله ربَّه : قتادة           |
| 4.8         | هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون : عمران بن حصين                |
| ۹۷۷/ح       | * هو أخشع من عمر؟!: عائشة                                                 |
| 14.         | هو أول من حمَلَ العرب على عبادة الأصنام                                   |
| ١٧٠         | هو أول من سيَّب السَّوائب وغيَّر دين إبراهيم                              |
| ۲.          | هو ذاك في عينيه بياض : زيد بن أسلم                                        |
| ***         | وأعوذ بك من الجوع؛ فإنَّه بئس الضَّجيع: أبو هريرة                         |
| 777         | والله لو وضعوا الشمس في يميني، والقمر في يساري على أن أترك                |
| ٣٢.         | * والله ما أرى الله جامعًا لنا بين النبوة والخلافة: الحسن بن علي          |
| 109         | * وأنتم تعلمون أنَّه لا ندَّ له في التوراة والإنجيل : مجاهد               |
|             | أُوَ فِي شُكِّ أَنت يا ابن الخطاب؟! إنَّ أُولئك قومٌ عجَّلوا طيِّباتهم في |
| <b>*</b> •A | الحياة الدنيا: عمر                                                        |
| 19          | وهل تَلِدُ الإِبلَ إِلَّا النُّوقُ : أنس                                  |
| 140         | يا أخي جبريل أتدري كم لك في العمر؟                                        |
| ۱۸۲/ح       | * يا عبد الله إنَّ صورة الرجل وجهه، فلا تشن صورتك: ابن عمر                |
| ٩٨          | يا مقلِّب القلوب ثبُّت قلبي على دينك : أنس وغيره                          |
| ٤٨          | يأتي الشيطان أحدَكم، فيقول: مَن خلق كذا؟ : أبو هريرة                      |
|             | يُطْبَع المؤمن على الخِلال كلُّها إلَّا الخيانة : أبو أمامة، وسعد بن      |
| 17          | أبي وقاص                                                                  |
| 4 • 8       | يطلع عليكم رجل عليه مَسْحَة ملَك، هو خير ذي يَمَن : جرير البجلي           |
|             | A A A                                                                     |



# فهرس الأعلام

|                  | 1                           | <b>O J V</b> |                             |
|------------------|-----------------------------|--------------|-----------------------------|
| '7', 177', 777', | ۷۲۲، ۲۲۲، ۳۰                | ۷۱، ۸۱،      | إبراهيم عليه الصلاة والسلام |
| 787, 537         | 777, V77, P77.              | 131, 731,    | 17, 48, 38, 48,             |
| YAV              | ابن خروف                    | 101, 701,    | ۸۶۱، ۹۶۱، ۱۵۸               |
| زيد بن أسلم      | ابن زيد = عبد الرحمن بن     | 317, 877,    | ٠٧١، ١٧١، ٤٠٢،              |
| 10.18            | ابن شهاب الزُّهري           |              | 377                         |
| بن عربي          | ابن عربي = محيي الدِّين ا   | 409          | إبراهيم؟                    |
| 441              | ابن عمر                     | بلدقة،       | إبراهيم بن أبي الفضل بن ص   |
| 3.77             | ابن ماجه                    | 77.          | الحكيم                      |
| 771              | ابن مردویه                  | 377          | إبراهيم بن النبي ﷺ          |
| 171,04           | ابن هشام النحوي             | 77.          | ابن أبي أصيبعة              |
| 179              | أبو إسحاق الشاطبي           | 7.00         | ابن أبي حاتم                |
| 14.              | أبو السّعود                 | 171,777      | ابن إسحاق                   |
| 177              | أبو الطفيل                  | 179          | ابن الحاج                   |
| ل بن الحجَّاج    | أبو المغيرة = عبد القدُّوس  | 170          | ابن الزبعري                 |
| 1414             | أبو أمامة رضي الله عنه      | 110          | ابن السُّبكي                |
| 1.4              | أبو إهاب بن عزيز            | 17.          | ابن الصلاح                  |
| عنه ۱۲۲، ۱۸۸،    | أبو بكر الصِّدِّيق رضي الله | ۸۳           | ابن المُنيِّر               |
| ۱۳، ۱۸، ۱۳،      | ۸۸۱، ۱۹۷، ۱۹۸               | 171          | ابن الوردي                  |
|                  | ٣٢.                         | ١٥٩،١٥٧      | ابن جرير الطبري ١٥،         |
| 171,771          | أبو جهل                     | 1771         | ۰۲۱، ۱۲۹، ۱۷۶، ۵۷           |
| 017, 117         | أبو حاتم الرازي             | ۹، ۱۲،       | ابن حجر العسقلاني، الحافظ   |
| 91               | أبو حنيفة                   | 440          | ٥١، ٢٨، ٢٢١، ٠٣١،           |
| 97,89            | أبو داود السجستاني          | 188,110      | ابن حجر الهيتمي المكي       |
| 7.7.             | أبو سليمان الدَّاراني       | ۱۲۰، ۲۲۰،    | ابن حزم 🕟 ۲۰۸، ۲۰۹،         |
|                  | •                           |              |                             |

| The state of the s |                         |              |                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|
| 17.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | الأشخر الزبيدي          | ٧٨، ٨١١، ٩٢١ | أبو شامة                     |
| 184                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | أشعيا                   | 170          | أبو صالح، ذكوان السمّان      |
| 709                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | الأعمش                  | 774          | أبو طالب                     |
| 101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | أكثم بن الجون           | 709          | أبو عثمان                    |
| 14.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | الآلوسي (المفسّر)       | الجرمي       | أبو قلابة = عبد الله بن يزيد |
| ىيى الله عنها ٢٥١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | أمّ سلمة أم المؤمنين رخ | 17.          | أبو نُعَيم الأصبهاني         |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ام كلثوم بنت عقبة       | 707, 68, 107 | أبو هريرة رضيي الله عنه      |
| لك بن عبد الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | إمام الحرمين = عبد الم  | 101          | أبوالفداء                    |
| 727                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | أندرياش                 | ن بن سلمة    | أبوسلمة الحمصي = سليما       |
| عنه ۲۵۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | أنس بن مالك رضي الله    | ٥٤           | أبي بن كعب                   |
| ٣1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | أُوَيِس القرني          | 440          | أحمد بن حنبل                 |
| 111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | الباجوري                | 117          | أحمد بن زيني دحلان           |
| 199                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | باشيخ؟                  | ۸۱، ۲۰،      | آدم عليه الصلاة والسلام      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | باطرة = بطرس            |              | 0 • 7 ; 717 ; 3 3 7          |
| 717                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | الباقلاني               | 107,100,18   | أرميا ۸،۱٤٣                  |
| 114                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | البجيرمي                |              | إسحاق عليه الصلاة والسلا     |
| 71, 207, 017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | البخاري                 |              | 7 • ٤                        |
| 731,331                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | بختنصر                  |              | إسحاق بن شاهين الواسطي       |
| 4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | بريرة، مولاة عائشة      | لاة والسلام  | إسرائيل = يعقوب عليه الص     |
| YAY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | بشر بن الحارث الحافي    | عنهما ۲۸۰    | أسماء بنت أبي بكر رضي الأ    |
| , 777, 037, 737                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | بطرس ۲۳٦                | عنها ۳۰۷     | أسماء بنت عميس رضي الله      |
| 377                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | بطليموس                 | دم ۱٤١،      | إسماعيل عليه الصلاة والسا    |
| ما السلام ٢٢٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | بنيامين بن يعقوب عليه   | 104,10.      | 731,731,931,                 |
| 1.41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | البوصيري                | 448          | إسماعيل بن عيَّاش            |
| 747                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | بولس                    | 97           | الأسود العنسي                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         | •            |                              |

| Activity Medical and Control of State Control of the Control of Co |                             |               |                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الضَّالعي                   | 177           | البيضاوي                      |
| ب ۲۲۰،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | الحسن بن علي بن أبي طال     | 719           | البيهقي                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | * ***                       | 347,047       | الترمذي                       |
| لب ۲۲۰،۹۶                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | الحسين بن علي بن أبي طا     | V£            | ثابت بن قیس                   |
| ب الله عنه ٩٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | حمزة بن عبد المطَّلب رضم    | ما ۲۰۱،       | جابر بن عبد الله رضي الله عنه |
| 717.7.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | حوَّاء عليها الصلاة والسلام |               | 701                           |
| 709                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | خالد البحذاء                | 170           | الجُبَّاثي                    |
| 709                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | خالد الواسطي                | 777.170       | جبريل عليه الصّلاة والسّلام   |
| 177                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | خالد بن الوليد رضي الله عن  | الله عنه ۲۰۶  | جرير بن عبد الله البجلي رضي   |
| 4.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | خبَّاب بن الأَرَت           | <b>77</b>     | الجعد بن درهم                 |
| لله عنها ٢٦٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | خديجة أم المؤمنين رضي ا     | عنه ۳۰۷       | جعفر بن أبي طالب رضي الله     |
| 770.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | الخضر عليه الصلاة والسلا    | لي بسن        | جعفر بىن محمىد بىن عب         |
| 017, 277,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | داود عليه الصلاة والسلام    | ــن أبي       | الحسين بسن علي ب              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 737,337,807                 | 1.0           | طالب (جعفر الصادق)            |
| 97                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | الدَّجَّال                  | 709           | جندب الأزدي                   |
| 710,171,17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | الذهبي                      | 409           | جندب بن كعب                   |
| 171                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | الواذي                      | <b>*7.7</b> A | جهم بن صفوان                  |
| ירי סרוי זייד                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | الراغب الأصبهاني            | 101           | حارثة بن ثعلبة الأزدي         |
| ٧٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | رافع بن خديج                | · VI2 1VI2    | الحاكم النيسابوري ٨٢،         |
| 101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ربيعة بن حارثة              |               | 740                           |
| إظهار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | رحمة الله الهندي (صاحب      | YAE           | حبيب بن صالح                  |
| 01,1.7.1.10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | الحق) ١٤٩،٠                 | 741.07        | الحسن اليصري                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 727.719                     | بالعي ١٨١،    | حسن بن إبراهيم باهارون الضَّ  |
| 731, A31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | رذاح                        | ٥٩١، ١٩٥،     | 7A1, 7P1, 3P1,                |
| YAY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | الرَّضِي                    |               | 199                           |
| 7 8 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | روح القدس                   | راهيم باهارون | حسن الضالعي = حسن بن إب       |

|           |                                   | -               |                               |
|-----------|-----------------------------------|-----------------|-------------------------------|
| 17.       | الشعبي، عامر بن شراحيل            | 117             | الزركشي                       |
| 777       | شمعون                             |                 | زكريا عليه الصلاة والسلام     |
| 177,107   | الشَّهرستاني ١٠١،                 | ه عنها ۹۶       | زينب امرأة ابن مسعود رضي الله |
| ١٨٥،١٨٤   | الشيخ حسَّان                      | ۲۸، ۳۸          | زينب بنت جحش                  |
| ١٧٣       | الشيخ زاده                        | 107             | سابور بن أزدشير بن بابك       |
|           | الشيطان، إبليس ٤٨، ٤٩،            | 107             | سابور ذو الأكتاف              |
| ۱۰۱، ۱۲۱، | ۳،۹۷،۹۶،۲۶، ۳۶، ۳۶، ۳             | 10.             | سارة عليها الصلاة والسلام     |
| 17, 707,  | ۸۲۱، ۳۷۱، ۲۰۲، ۳                  | ں               | سالم بن عبد الرحمن بن عوض     |
| •         | ۳۱۰،۸۲۲،۰۸۲،۰۱۳                   | ۲۸۱، ۱۹۶        | باصهي ۱۸۱،                    |
| ١٨٥،١٨٤   | صالح الطيّار                      | 179             | السُّدِّي                     |
| ، بـن     | صالح بن يحيى بن المقدام           |                 | سعد بن أبي وقاص رضي الله ع    |
| 7.4.7     | معديكرب                           | 017, 717,       | سليمان عليه الصلاة والسلام    |
| إهيم      | السضالعي = حسسن بسن إبسر          |                 | 737                           |
|           | باهارون الضَّالعي                 | ىمصي ۲۸٤،       | سليمان بن سلمة، أبوسلمة الح   |
| 1 V •     | الطبراني                          | l .             | 440                           |
| ٧٥        | الطحاوي                           | 440             | سليمان بن سليم الكناني        |
| 178.48    | طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه    | <b>۵۰۲، ۲۲۰</b> | السُّهْرُوردي = شهاب الدين    |
| ،۷٤ ،٥٩   | عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها   |                 | 177,777                       |
|           | 74, • 71, 107, 777,               | ۱۷۳             | سواع                          |
| 74.       | العازار بن هارون                  | 197             | السَّيِّد العَلَّامة علوي     |
| ۳۲۱       | عامر بن الطفيل                    | 1912191         | السَّيِّد صالح                |
| ه عنه ۲۲۵ | العبَّاس بن عبد المطَّلب رضي الله | ٥٧              | الشاذكوني                     |
| 7.4.7     | عبد الرحمن بن جبير بن نفير        | ۱۱۲،۱۰۸،        | الشاطبي ۹۱،۸۷                 |
| 171,      | عبد الرحمن بن زيد بن أسلم         | ۱۱۷،۹۰،۶        | الشافعي ۲۶، ۳                 |
|           | ۱۷٦،۱۷٥                           | 117             | الشبراملسي                    |

عبد الحكيم السيالكوتي

| عطاء بن أبي رباح                       | ۳۰۸     |
|----------------------------------------|---------|
| عقبة بن الحارث                         | 409     |
| عکرمة مولی ابن عباس ۱۲۰،۱۲۰            | رة ۲۸۵  |
| علقمة بن علاثة ١٦٣                     | 19761   |
| علي بن أبي طالب رضي الله عنه ٢٢٥،      | 187     |
| 777, 717, 717, 777                     | 775     |
| علي بن عبد الوهاب السُّبكي ١١٥         | 75.4    |
| علي بن محمد بن أحمد بن إدريس ١٨٣       | 75.4    |
| عمر بن الخطَّاب رضي الله عنه ١٣٤،      | 191     |
| 797, 3.7, 7.7, 9.7, .17,               | ۱۵٤ ،۸  |
| r17, p17, • 77                         | ، ۱۸۹ ، |
| عمران بن حِطَّان ١٨٤                   |         |
| عمران بن فاهاث بن لاوي ۲۲۹،۲۲۸         | 191     |
| عمرو بن العاص رضي الله عنه ٣١٨         | 191,1   |
| عمرو بن عامر بن لُحَي بن قِمَّعة بن    | ٤٥، ٩١، |
| إلياس بن مضر بن نزار بن                |         |
| عدنان = عمرو بن لُـحَيِّ               | 9 8     |
| عمرو بن لُحَيِّ ١٥١، ١٥٢، ١٥٣،         | ي       |
| 171.17.                                | 117     |
| عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام ١٤٢، | ٥٧      |
| ۸۶۱، ۲۰۰، ۲۰۰، ۲۰۲، ۳۰۲،               | 110     |
| 3.7, 0.7, 7.7, ٧.7, ٨.٢,               | 778.77  |
| P+Y, A1Y, YYY, TTY, 3TY,               | 180     |
| 077, 577, 777, 877, 337,               | 7 5 5 7 |
| 787                                    | ۳۲٦،۳   |
|                                        |         |

عبد الرحمن بن يزيد عبد القدوس بن الحجَّاج، أبوالمغير عبد الكريم الكيلاني (الجيلي) ١٩٥ عبد الله بن أبي أوفي عبد الله بن الزبير عبد الله بن سلام ٠ ۲ ٢ ، ۸ ٣ ٢ عبد الله بن صُوْريا 3 عبد الله بن طاهر عبد الله بن عباس رضي الله عنه ۸٥١، ٥٥١، ١٦٠، ٢٧١ 707,77. عبد الله بن على الفورى عبد الله بن عمرو رضي الله عنه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه 🛚 ٤ TP. IAY عبد الله بن يزيد الجرمي عبد الملك بن عبد الله، أبو المعالم الجويني، إمام الحرمين عبد الملك بن مروان عبد الوهاب السُّبكي عُبَيد بن عمير بن قتادة اللَّيثي عدنان (جد النبي ﷺ) عزرا الورَّاق 44 عضد الدين الإيجى ٣٢٣، ٢٥

| ١٦٥،١٦٠                             | الغزالي، أبوحامد ٢٧٦، ٢٧٦          |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| محب الدين الخطيب                    | الفاسي                             |
| محسن بن قاسم بن حسن الجهوري         | فاطمة رضي الله عنها                |
| اليافعي                             | فاهاث بن لاوي ۲۲۹،۲۲۸              |
| المحلِّي ١١٥،٩٠                     | فرعون ۲٤٠،١٩٣،١٤١                  |
| محمد إبراهيم صديق                   | فلیش ۲۳۷                           |
| محمد الباقر = محمد بن علي بن الحسين | قتادة بن دعامة السدوسي ٧، ١٦٥، ١٦٥ |
| محمد بن حرب                         | قصي بن کلاب ۱٤٨،١٤٦                |
| محمد بن حميد الرازي                 | قِمَّعة بن إلياسِ ١٥١              |
| محمد بن حيدر النُّعمي               | قيدار بن إسماعيل ١٤٣، ١٤٤، ١٤٥،    |
| محمد بن علي بن إدريس ١٨٤،١٨٣        | 731, 131, 701                      |
| محمد بن علي بن الحسين بن            | قيذر = قيدار بن إسماعيل            |
| علي بن أبي طالب (الباقر) 💮 ١٠٥      | قیصر ۳۱۹                           |
| محيي الدِّين ابن عربي ١٩٦،١٩٥       | کسري ۳۱۹                           |
| مروان بن الحكم ٣١٩                  | كعب الأحبار ٢٢٠                    |
| مريم عليها الصلاة والسلام ٢٠٦،٢٠٤   | اللَّاتِ ١٦٤، ١٧٣، ١٧٤، ١٧٥،       |
| المزِّي ٢٨٥                         | Y \ V \ \ \ \ \ \ \                |
| مسلم بن الحِجَّاج ١٧١،١٤،١٢         | لاوي بن يعقوب ٢٢٨                  |
| مسيلمة الكذَّاب                     | لبيد بن الأعصم ٢٧٣                 |
| مَعَد ٢٤٦                           | لُحَي بن حارثة ١٥١                 |
| معمر بن راشد                        | لَحَي بن قِمَّعة ١٥١               |
| المقدام بن معدي كرب ٢٨٤، ٢٨٥، ٢٨٦   | لوط عليه السلام ٢١٥                |
| مَلَك الموت عليه السلام ٢٧٠         | i .                                |
| ملك بابل = بختنصًر                  |                                    |
| ملك مصر ٧                           | مجاهد بن جبر ۱۵۷، ۱۵۸، ۱۵۹،        |

| Y 0 4                | * * 1 11                  | 1             | 11/4 11/1W nl.             |
|----------------------|---------------------------|---------------|----------------------------|
|                      | الوليد بن عقبة            |               | مناة ۲۷۲، ۱۷۴،             |
| ۲1.                  | الوليد بن المغيرة         | ۷۲، ۸۲،       | موسى عليه الصلاة والسلام   |
| لك ٩٩                | الوليد بن يزيد بن عبد الم | .4.9 .194     | 131, 731, 701,             |
| 775                  | وهب بن کیسان              | ۲۲۹، ۲۳۹،     | ٥١٢، ١٢٢، ٨٢٢،             |
| 3.7.737              | يحيى عليه الصلاة والسلا   | ,440 ,484     | 777, 777, P77,             |
| 317,017,011          | يحيى بن جابر الطَّائي     |               | 717                        |
| <b>39,91</b>         | يزيد بن معاوية            | 10            | موسی بن هارون              |
| ۴                    | يسوع = عيسي عليه السلا    |               | نبايوت = نبايوط بن إسماعيل |
| لام ۱۷، ۲۲،          | يعقوب عليه الصلاة والس    | 184.187       | نبايوط بن قيذر بن إسماعيل  |
| . ۲, ۸۲۲, ۶۲۲,       | 1315 7015 3               |               | نبوخذ راصر = بختنصَّر      |
|                      | 7014787                   |               | النبيت = نبايوط بن إسماعيل |
| 174                  | يعوق                      | ***           | النجاشي                    |
| 174                  | پغوث                      | 177,10        | النسائي                    |
| لنَّبِيَّ عَلِيْةٍ = | اليهودي اللذي سَحَرَ ا    | 174           | بنسير                      |
|                      | لبيد بن الأعصم            | X12 61A       | نوح عليه الصلاة والسلام    |
| ـخريوطي) ۲۳۲،        | يهوذا الأشكريوطا (الإس    |               | 48.                        |
|                      | Y & J                     | 1 1 V         | النووي                     |
| 787                  | يوحنا                     | 10.           | هاجر عليها الصلاة والسلام  |
| Y19                  | يوسف النَّبهاني           | 6 N & N 6 X X | هارون عليه الصلاة والسلام  |
| Kg V27821313         | يوسف عليه الصلاة والس     | ٣             | 1V c4 £4 c44 · c104        |
| •                    | 179,710,104               | ***           | هرقل                       |
| 788,777,770          | يوسف النجَّار             | <b>0 V</b>    | الواقدي                    |
| TT 1                 | يوشع بن نون عليه السلا    | 1XX           | ِو <b>ُ</b> د              |
|                      |                           | *17           | وكيع بن الجرَّاح           |

#### فهرس الكتب

| الصفحة                                                   | الكتاب                                      |  |  |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--|--|
| 371                                                      | أسباب النزول للسيوطي                        |  |  |
| 717                                                      | الاستيعاب لابن عبد البر                     |  |  |
| 101,171,107                                              | الإصابة في معرفة الصحابة لابن حجر           |  |  |
| 751, 931, 001, 107, 737                                  | إظهار الحق لرحمة الله الهندي                |  |  |
| ۱۰۸،۹۱،۸۸،۷۷                                             | الاعتصام للشاطبي                            |  |  |
| 717                                                      | إعجاز القرآن للباقلًاني                     |  |  |
| 7, 9 • 7, 777, 777, 777, 777, 777, 977,                  | الإنجيل ١٥٩، ٢٠٠، ٢٠٠٢، ٧٠،                 |  |  |
| 157, 757, 337, 757                                       |                                             |  |  |
| ٧٠٠، ١٣٥                                                 | إنجيل لوقا                                  |  |  |
| 777,777                                                  | إنجيل متى                                   |  |  |
| 190                                                      | الإنسان الكامل لعبد الكريم الكيلاني         |  |  |
| 11A 6AY                                                  | الباعث على إنكار البِدَع والحوادث لأبي شامة |  |  |
| ١٧٢                                                      | تاريخ ابن الوردي                            |  |  |
| 101,701                                                  | تاريخ أبي الفداء                            |  |  |
| 700,007                                                  | التاريخ الكبير للبخاري                      |  |  |
| 100,100,171,971,371,071                                  | تفسير ابن جرير                              |  |  |
| 14.                                                      | تفسير أبي السعود                            |  |  |
| 440                                                      | تهذيب التَّهذيب لابن حجر                    |  |  |
| 440                                                      | تهذيب الكمال للمزي                          |  |  |
| التوراة ۲۶۲،۷۶۱،۹۰۱،۳۲۱،۰۰۰،۲۰۲،۳۰۲،۲۰۲،۷۰۲،۹۰۲،۲۲۲،     |                                             |  |  |
| ۷۲۲، ۶۲۲، ۰ ۳۲، ۱۳۲، ۲۳۲، ۶۳۲، ۷۳۲، ۸۳۲، ۰ ۶۲، ۲۶۲، ۳۶۲، |                                             |  |  |
| 757,755                                                  |                                             |  |  |

| 788,777                  | - 1 [1-1 -                                        |
|--------------------------|---------------------------------------------------|
|                          | توراة السامرة                                     |
| 7.7.7                    | 0 ÷ 0,1 0                                         |
| <b>1V</b> •              | حلية الأولياء لأبي نُعَيم                         |
| ١٧٣                      | حواشي الشيخ زاده على تفسير البيضاوي               |
| 441                      | حواشي عبد الحكيم السلكوتي على المواقف العضدية     |
| ۱٦٣                      | خزانة الأدب للبغدادي                              |
| 1 8 7                    | دائرة المعارف الوجدية = دائرة معارف القرن العشرين |
| 00                       | الدُّر المنثور للسيوطي                            |
| 719                      | دلائل النبوَّة للبيهقي                            |
| ۲۸۳                      | رسائل إخوان الصفا                                 |
| 71, 71, 77, 78, 11, 111, | رفع الاشتباه عن معنى العبادة والإله وتحقيق معنى   |
| 711,117,717              | التوحيد والشرك بالله للمعلِّمي                    |
| 171,071, 171, 171, 171   | روح المعاني للآلوسي                               |
| 1 1 1                    | الروض الأُنف للسهيلي                              |
| P773 • 3 7               | الزَّبور                                          |
| 731331                   | سفر أرميا                                         |
| 731,031,931              | سفر أشعيا                                         |
| 184                      | سفر التكوين                                       |
| 331                      | سفر حزقيال                                        |
| 188                      | سفر المزامير                                      |
| 331                      | سفرنشيد الأنشاد                                   |
| <b>0 V</b>               | سبين الدار مغ ر                                   |
| 1V1                      | السيرة النبوية لابن إسحاق                         |
| 731,171,777              | السيرة النبوية لابن هشام                          |
| 707.177                  | شرح المقاصد للتفتازاني                            |

الملل والنِّحَل للشَّهْرستاني

الموافقات للشاطبي

المواقف للإيجي

12761

117

444

شرح المواقف للشريف الجرجاني 777,777 شرح جمع الجوامع للمحلي 110,9. شرح ذريعة الوصول للأشخر الزَّبيدي 14. صحيح البخاري P1, 711, F31, P01, TV1, TFY P1,3V,711,171,VF1,70Y,7FY صحيح مسلم الصحيحان 71,31,11,13,00,75,71,107,757,3+7 صِفة الصفوة لابن الجوزي YAY العبادة للمعلِّمي = رفع الاشتباه فتح الباري لابن حجر 101,180,74,74,10,18,9 الفِصَل في الملل والأهواء والنِّحَل لابن حزم Y . Y . Y TY . Y . Y كتب محيى الدين ابن عربي 190 كشف الغطا عمَّا يحصل لبعض السَّالكين من الخطا عند مقدمات حال الفنا والفيتح والمواهب والعطا، لسالم باصهى 197,198,100 مجموعة كتب أهل الكتاب 1206124 المستدرك على الصحيحين الحاكم 30,74, . 41, 141, 047, 547 مسند الإمام أحمد بن حنبل 141,017 مغنى اللّبيب عن كتب الأعاريب لابن هشام 04 المفردات في غريب ألفاظ القرآن للرَّاغب الأصفهاني 17067.



# فهرس الأشعار

| الصفحة | بيست الشعر                                   |                                         |
|--------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 70     | إذ أصْبَحَتْ بِيَدِ الشِّمَالِ زِمَامُهَا    |                                         |
| 771    | بها الرِّيح يومًا دبَّرتها الضفادع           | إذا غاب ملَّاح السفينة وارتمت           |
| 99     | فقل يا ربِّ مزَّ قني الوليدُ                 | إذا ما جئت ربَّك يـوم حـشر              |
| 99     | فها أنا ذاك جبَّار عنيد                      | تهــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  |
| ٤٥     | فكُـــــُلٌ كــــاسرٌ مكــــسور              | خُجَــجٌ تهافــت كالزُّجــاج            |
| ١٨٧    | فقال من أنت؟ فقلت أنت                        | رأيــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| ٥١     | فَتَـــشَابَهَا وتَـــشَاكَلَ الأَمْـــرُ    | رَقَّ الزُّجَاجُ ورَاقَاتِ الخَمْرُ     |
| ۱۳۳    | جبانا فلا أغني لدى كل مشهد                   | لبئس الفتى إن كنت أعور عاقرا            |
| ٤٤     | كنتُ كالغصَّان بالماء اعتصاري                | لو بغير الماء حلقي شَرِقٌ               |
| ۲۷     | وأكشر سمعي العمالمين ضلال                    | نهايسةُ إقدامِ العُقُسولِ عِقَال        |
| 174    | ــبِرِّ فقــد تُـسقِطُ السَّمارَ الإتــاءُ   | واثنتِ بالمُسْتَطاعِ مِن عَمَلِ الْـ    |
| ١٢٨    | أيقنت أن سيصير بدرًا كاملًا                  | وإذا رأيت من الهلل نموَّه               |
| ١٨٧    | فلا صورةُ تُجْلَى ولا طُــرْفةٌ تُجْنَى      | وَقُلْ ليسَ لي في غير ذاتِيَ مَطْلَبٌ   |
| ١٨٧    | سوى اللهِ غيرٌ فاتـخذْ ذِكْرَهُ حِصْنَا      | ولا تلتفت في السَّيْر غير فكلُّ ما      |
| 118    | وإن لقيْــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | يومًا يمانٍ إذا لاقيستُ ذا يمَن         |

#### فهرس الجماعات والفرق والقبائل

| الصفحة                                  | الجماعة أو الفرقة أو القبيلة                  |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|
| ***                                     | أبناء جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه           |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | أحبار اليهود                                  |
| Y10,V                                   | إخوة يوسف                                     |
| ۸۳،۸۲                                   | أزواج النبي ﷺ = أمّهات المؤمنين رضي الله عنهن |
| Y • 0                                   | أصحاب الفيل                                   |
| 77,77                                   | الأعراب                                       |
| 170                                     | آل النبي ﷺ                                    |
| 197                                     | آل باعلوي                                     |
| 197                                     | آل بامعروف                                    |
| 199619A                                 | آل باهارون                                    |
| 77, 77, 73, 73, 73, 77, 771,            | الأنبياء، الرسل عليهم السلام ٢٦، ٢٤، ٢٥،      |
| . 7, 117, 717, 017, 717, 777,           | 0, 7 • 8 • 7 • 0                              |
| .77, •37, 737, 737, 777, 797,           | 377,077,1                                     |
| 7.7, 7/7, 8/7                           |                                               |
| ٣٩                                      | الإنجليز                                      |
| ۲۲۳                                     | الأنصار                                       |
| 177                                     | أهل الأوثان                                   |
|                                         | أهل الباطن = الباطنيَّة                       |
| 77191                                   | أهل البيت                                     |
| ٧١                                      | أهل الجغرافية                                 |
| ۵۷،۷ <b>٥</b>                           | أهل الحديث = أئمة الحديث                      |
| YY 1                                    | أهل الدِّيوان                                 |
|                                         |                                               |

| الفهارس اللفظية      |
|----------------------|
| أهل الرَّئاسة        |
| أهل الرأي            |
| أهل السُّنَّة        |
| أهل العربيَّة        |
| أهل العلم، العلما    |
|                      |
| أهل الفَلَك          |
| أهل الكتاب، أهل      |
|                      |
| أهل اللغة، أهل ال    |
| أهل بدر              |
| أهل مكة              |
| أولياء الله          |
| إياد                 |
| الباطنيَّة           |
| براهمة الهند، البَرَ |
| بنو أسد              |

| ١٨٩                                       | أهل الرِّئاسة                     |
|-------------------------------------------|-----------------------------------|
| 114                                       | أهل الرأي                         |
| <b>Y9</b> A                               | أهل السُّنَّة                     |
| YAV                                       | أهل العربيَّة                     |
| 7, 40, 77, 77, 14, 84, 47, 471, 871, 571, | أهل العلم، العلماء ٢٦،٣٥،١٤       |
| ۸۶۱، ۱۷۱، ۵۸۱، ۹۸۱، ۹۹۱، ۰۳، ۳۰۳          |                                   |
| <b>V</b> 1                                | أهل الفَلَك                       |
| P01, 771, A·Y, · 17, Y1Y, A1Y, A7Y,       | أهل الكتاب، أهل التوراة والإنجيل  |
| P77, 137, A17                             |                                   |
| ۲، ۲۲، ۱۷۲، ۲۷۱                           | أهل اللغة، أهل العربيّة، اللغويين |
| 777                                       | أهل بدر                           |
| <b>***</b>                                | أهل مكة                           |
| ***                                       | أولياء الله                       |
| 778                                       | إياد                              |
| 141, 941, 747                             | الباطنيَّة                        |
| 797,797                                   | براهمة الهند، البَرَاهِمة         |
| 307                                       | بنو أسد                           |
| 011, 177, 177, 177, 177, 177, 177         | بنو إسرائيل                       |
| ۲۳۰                                       | بنو جرشون بن لاوي                 |
| 77.                                       | بنو قهاث بن لاوي                  |
| 77.                                       | بنو لاوي                          |
| <b>YT.</b>                                | بنو مراري بن لاوي                 |
| 77.                                       | بنو هارون                         |
| 371,007,777, P77, 377,7P7, 3P7, 7P7       | <b>J</b> •                        |
| 177                                       | التُّر ك                          |

| ٣١٢                            | الثلاثة الذين خلفوا عن غزوة تبوك رضي الله عنهم |
|--------------------------------|------------------------------------------------|
| 351,051,551,751,177,777        | الجِن ٦٧                                       |
| 1946144                        | الحلولية والاتحادية                            |
| 7.57,777,777,737,737           | الحواريون                                      |
| ٥١٣، ١٧، ٨١٣                   | الخلفاء الأربعة الراشدون                       |
| ١٣٢                            | الخوارج                                        |
| 377                            | ربيعة                                          |
| 37,57,017,80                   | الروم                                          |
| 911, 7.7, 717                  | الزَّنادقة                                     |
| 177                            | الزُّهّاد                                      |
| 197                            | السادة العلويين                                |
| 777, 377, 337                  | السّامريَّة، يهود السّامرة                     |
| 377,337                        | السبعون شيخًا                                  |
| 777                            | سحرة فرعون                                     |
| 7, 73, 071, 371, 377, 777, 717 | السَّلف، السَّلفيُّون ٢٨، ٧                    |
| 711                            | الشُّعراء                                      |
| 751, 751, 751, 781, 807        | الشياطين                                       |
| 177                            | الصَّابنة                                      |
| ,00,00,75,75,35,071,171,       | الصَّحابة، أصحاب النّبي ﷺ ٢٩، ٣٤، ٣٥، ٤٢       |
| 717, 717, 877, 877, 387, 587,  | 371, 571,                                      |
| 717, 7.7, 3.7, 7.7, 7.7, 7.7   | ۸۸۲، ۹۲، ۳۹۲                                   |
| 111, 711, 381, 507, 107, 057,  | الصوفيَّة، المتصوِّفة                          |
| 777, 777, 787, 787, 787, 887   |                                                |
| 7.7                            | عبدة الأوثان                                   |

المجوس

4.9

P7, V3, OV, VOI, P01, 171, 771, 1V1, 7V1, FV1, P+Y, 717, العَرَب 777, 117 عظماء قريش Y 1 V علماء الطبيعة، أهل الطبيعة ۷١،۷٠ العلويون = السادة العلويون العماليق 111 الغربيُّون YOX فارس 34, 14, 14.7 الفر اعنة Y . . الفقهاء 777 (119 فقهاء العجم 77. الفلاسفة 73, 53, 73, 73, 707, 777, 777 القائلون بالحلول والاتحاد = أهل الحلول والاتحاد = الحلولية والاتحادية القدرية 7 2 قريش P17, 757, 357 القُصَّاص 317, 197, 1997 قضاعة 377 قوم فرعون 75. قوم نوح عليه السلام 741, 571, 037 مؤلّفوا الأناجيل Y . V المؤوِّلُون ۸۲، ۳۳، ۳۳، ۸۳ المتصوِّفة = المتصوِّفون = الصوفية المُتفَلْسِفَة = المتفلسفون = الفلاسفة المتكلِّمون 13, 13, 71, 717, 317, 517

المرتدُّون

المرجئة

المسلمون، المؤمنون (۲۹، ۳۱۰، ۲۹۸، ۲۹۸، ۲۹۸، ۳۲۳، ۳۲۳

المشركون، الكفار، الكافرون ١٥٨، ١٦١، ١٦٧، ١٧٤، ١٧٥، ١٧٥، ٢٢١، ٢٢١،

307, 277, 277, 377, 077

المصريّون القدماء المصريّون القدماء

مضر

المعتزلة ١٩٨

المفسّرون ١٥٤،٢٥١،١٧٥

TV1, VV1, PP1, · VY, Y· T

الملحدون ٨٦، ٢٩، ٢١، ٢٧٢ ، ٣٧٢

المنافقون المنافقون

المنّانيّة ٢٣٣

P77, · 37, 737, V37

الهنود ٥٥٧، ٢٥٦، ٢٧٦، ٣٨٣

الوضًّاعون ٢١٣

الوهَّابيَّة ١٨٩

يأجوج ومأجوج

اليهود ١٣٣، ٢٠١، ٢٠١، ٢٠٢، ٢٠٠، ٢٠٠، ٢٠٠، ٢٠١، ٢٢٦، ٢٣٢، ٣٣٢،

377, 777, 777, 777, 977, •37, 737, 337, 737

اليونان ١٧٧، ٥٥٧، ٢٧٦، ٣٩٣ ٢٩٣

## فهرس البلاد والمواضع

| الصفحة        | البلد أو الموضع |
|---------------|-----------------|
| Α             | أثام            |
| Y•V           | الأجرد          |
| 184           | أدوم            |
| 171           | أرض العرب       |
| YYX           | أقراشا          |
| 80,87         | أمريكا          |
|               | أورشليم = القدس |
| 77.           | باب الفرج       |
| 184           | بابل            |
| 377           | البحرين         |
| 171, 717, 777 | بدر             |
| 184           | البطائح         |
| 731           | البطحاء         |
| 731,731       | بلاد العرب      |
| 181           | بلاد قضاعة      |
| 1 1 1         | البلقاء         |
| 1 & V         | بوادي الشام     |
| 731, P. 7     | البيت الحرام    |
| YYX           | بيت المقدس      |
| 771           | بيت فغور        |
| 777           | بيت لحم         |
| 731           | بيروت           |

| 777                          | تبوك                         |
|------------------------------|------------------------------|
| 777                          | ثبير                         |
| Y7F                          | ثور                          |
| 187                          | جزائر كتِّيم                 |
| 778.177                      | جزيرة العرب، الجزيرة العربية |
| ۸۰۲/ح                        | جُلجُثة                      |
| ۲۰۸                          | الجمجمة                      |
| ٧٠٥ ، ٢٠٤ ، ١٧               | الجنة                        |
| 184                          | <b>جِ</b> یزان               |
|                              | حاصور = حَضور                |
| 191,777                      | الحبشة                       |
| V3, Y31, YV1, 1P1            | الحجاز                       |
| 187                          | الحرم                        |
| ٣٠٦،٤٢                       | حضرموت                       |
| 188                          | حَضور                        |
| 77.                          | دمشق                         |
| 731, 731, 731, 171, 771, 1P1 | الشام                        |
| 711,311,091                  | صَبْیَا                      |
| ٨                            | صعود                         |
| 34144                        | الصفا والمروة                |
| ٣٠٦                          | صنعاء                        |
| 141,741,491                  | صنعاء<br>الضَّالع            |
| 1911, 341, 481               | عَدَن                        |
| 191,181                      | العراق                       |
| 184                          | العراقين                     |
|                              |                              |

| 377                                             | عمان                |
|-------------------------------------------------|---------------------|
| 777, 377                                        | غار حِراء           |
| Λ                                               | غي                  |
| YYA                                             | فدان أرام           |
| 77.                                             | القابون             |
| 10.6189                                         | القدس               |
| ٣٠٦،١٦١                                         | الكعبة              |
| <b>***</b>                                      | ماء الحياة          |
| 1 1 1                                           | مآب                 |
| 37, 79, 777                                     | المدينة النبويَّة   |
| 187                                             | المروة              |
| 131,191,177, 177, 177                           | مصر                 |
| 731, 731, 831, 931, 001, 141, 917, 77, 777, P.T | مكَّة المكرمة       |
| 771                                             | مواب                |
| Y7:                                             | الميدان الكبير      |
| ٧٢، ٩٨١، ٧٩٢، ٣٠٣                               | النار، جهنم، الجحيم |
| VFI                                             | نخلة                |
| ۸٬۳۲                                            | ویلٌ                |
| 199,198,198,101                                 | يافع                |
| V3, 331, 1P1, 3 · Y, 3YY                        | اليمن               |





## فهرس الموضوعات

| الصفحــة | الموضــوع                                                              |
|----------|------------------------------------------------------------------------|
| ٤٣-٥     | مقدمة التحقيقمقدمة التحقيق                                             |
|          | التعريف برسائل المجموع بحسب ترتيبها:                                   |
| ٦        | - الرسالة (١) حقيقة التَّأُويل                                         |
| ١٤       | - الرسالة (٢) حقيقة البِدْعة                                           |
| ١٧       | - الرسالة (٣) صَدْع الدُّجُنَّة في فَصْل البِدعة عن السُّنَّة          |
| ١٩       |                                                                        |
| ۲۳       | - الرسالة (٥) عقيدة العَرَب في وثنيَّتهم                               |
| ۲٥       | - الرسالة (٦) الرد على حسن الضالعي                                     |
|          | - الرسالة (٧) ما وَقَع لبعض المسلمين من الرِّياضة الصُّوفية والغُلُوِّ |
| ٣٠       | فيها                                                                   |
| ٣٤       | - الرسالة (٨) رسالة في الشفاعة                                         |
| ٣٧       | - الرسالة (٩) التفضيل بين الخلفاء الأربعة رضي الله عنهم                |
| ۳۸       | - الرسالة (١٠) تعلّق العقائد بالزمان والمكان                           |
| ٣٩       | موارد الشيخ في رسائله                                                  |
| ٤٣       | منهج التحقيق                                                           |
| ٤٥       | نماذج من النسخ الخطية                                                  |
| ٣        | النصوص المحققةالنصوص المحققة                                           |
| ۸٤-٣     | الرسالة الأولى: حقيقة التأويل                                          |
|          | مقدمة المؤلف                                                           |

| ۹-٦          | الباب الأول: في معنى التأويل، لغة واصطلاحا                            |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------|
| ٠ ٢          | الفرق بين «آل» و «حال»، وبين «حال» و «استحال»                         |
|              | اشتقاق التأويل، وإطلاقاته، ومعنى تأويل الرؤيا، وتأويل الفعل،          |
| ۸-٧          | وتأويل اللَّفظ                                                        |
| ۱ • - ۹      | معنى قوله ﷺ لابن عباس: «علِّمه التأويل»                               |
| <b>۲1-1.</b> | الباب الثاني: مقدِّمة في الصِّدق والكذب                               |
| ١١           | نعمة الكلام على الناس وفضيلة الصدق.                                   |
| ١٢           | تشديد الشارع في الكذب                                                 |
| 18-14.       | علامات المنافق المذكورة في الحديث تدور كلها على الكذب                 |
| Y1-18.       | الترخيص في بعض ما يسمّى كذبًا                                         |
| ١٥           | المقصود بالكذب المرخّص به عند الضرورة                                 |
| 14-10.       | عدم خلو الكذب من المفاسد ولو كان لضرورة                               |
|              | كذبات إبراهيم عليه الصلاة والسلام كانت من باب التورية، مع             |
| ۱۸-۱۷.       | تسميتها كذبات.                                                        |
| ١٩-١٨.       | ثلاثة أنواع أخرى من الكلام داخل تحت التورية، وأمثلة عليها             |
| ۲۱           | مؤدّى ما سبق استحالةُ كذبُ الله تعالى أو رسوله ﷺ في كلامهما           |
| ۲۲           | الباب الثالث: في حكم التأويل.                                         |
|              | اللَّفظ المراد تأويله لا يُخلو عن أن يكون: في العقائد، أو الأخبار، أو |
| ۲۲           | الأحكام                                                               |
| 77-74.       | الفصل الأول: تأويل النصوص الواردة في العقيدة                          |
|              | نصوص العقيدة على ضربين: ما ورد في عقيدة كلِّف الناس                   |
| ۲۳           | باعتقاده، أوبخلافه                                                    |

|              | العقيدة الواجبة هي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد |
|--------------|------------------------------------------------------------------|
| ۲٥-۲۳        | الموت والقدر                                                     |
| ۲٤           | تفاصيل العقيدة راجعة إلى أركان الإيمان الستة الآنف ذكرها         |
| TV-T0        | عامَّة ما ذُكِر من العقيدة الواجبة يمكن إدراكه بالعقل            |
|              | محدودية عقل المخلوق، والجهل بحكمة بعض الأمور لا يخدش             |
|              | في موافقتها للعقل                                                |
|              | الضروريات في الإيمان معلومة من الدين بالضرورة وتأويلها بما       |
| <b>۲۹-۲۸</b> | ينافي ذلك كفر                                                    |
|              | الاختلاف في نصوص الصفات بين مجريها على الظاهر وبين               |
| ۳۱-۲۹        | مؤوِّليها بقرائن متوهمة                                          |
|              | الجواب من وجهين عن احتجاج المؤوِّلين للصفات بتأويل               |
| <b>۲9-7</b>  | السلفيين لمعيَّة الله.                                           |
| ۲۹           | قام البرهان على وجوب حمل النصوص على ظواهرها                      |
|              | من تفصيلات ضروريات الإيمان ما لا يتوقّف الإيمان بها أو بالعلم    |
| ۲۹           | بها                                                              |
|              | اللفظ الظاهر قد يكون ظاهرًا في نفسه ولكن اقترن به ما يصيّر له    |
| ٣٠           | معنى آخر، ومثاله                                                 |
|              | العقل لا يصحُّ أن يكون قرينة لصرف اللفظ عن ظاهره إلَّا إذا كان   |
| ۳۰           | بديهيًّا للمخاطبين                                               |
|              | عدم إرادة المتكلم للظاهر مع انتفاء القرينة المُدرَكة لصرفه عنه = |
| ۲۱-۳۰،٬      | يجعل كلامه كذبًا                                                 |
|              | وجوه في الجواب عن شبهة من جعل آية ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ، شَيْءٌ ﴾   |
| ~~ ~ .       | <del>"</del>                                                     |
| 1 1-1 1      | ونحوها قرينة للتأويل                                             |

| ٣٢            | الفرق بين آيات الصفات وآيات التحليل والتحريم                            |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
|               | كثير من القوانين لا تطابق الحكمة في كلِّ فردٍ، وإنَّما رُوْعِي مطابقتها |
| ۳۳-۳۲         | في الأغلب                                                               |
|               | إبطال قول من زعم أنَّ الشرع استحسن الكذب بما يوافق اعتقاد               |
| ~7-~£         | الناس لإصلاحهم                                                          |
|               | عند هؤلاء أنَّ عامَّة الصَّحابة والتَّابعين وغالب الأمَّة مخطئون في     |
| ٣٤            | اعتقادهم                                                                |
|               | لو سُلِّم أنَّ الكذُّب قد يكون حسنًا، فإنَّما ذلك من الإنسان العاجز     |
| ۳٥            | المحتاج.                                                                |
|               | كان في الصحابة جماعةٌ من أهل الذَّكاء يلازمون النبي ﷺ فكان              |
| ٣٥            | ينبغي أن يبوح لهم بالحقيقة                                              |
|               | إبطال قول من زعم أنَّ الصحابة أُمِروا بكتمان حقيقة ما يعتقده العامة     |
| ٣٦            | من الكذب                                                                |
|               | مذهب بعض نفاة الصفات أنَّ ما ورد في هذا الباب من الأمور                 |
| ٣٧            | المحيِّرة                                                               |
|               | مذاهب من أثبت الصفات على ظاهرها، بين مؤوِّلٍ ومثبت لها على              |
| ۳۸-۳۷         | الظاهر دون تأويل                                                        |
|               | إبطال قول من جعل مذهب مثبتي الصفات على ظاهرها كمذهب                     |
| ٤٣-٣٨         | <u> </u>                                                                |
|               | غالب صفات الأشياء يختلف تصورها تبعًا لاختلاف تصور                       |
| ٣٨            | الموصوف بها                                                             |
|               | لا نُدرِك من صفات الله تعالى إلَّا بما يشبه ما يتَّصف به المخلوق        |
| <b>٣٩-٣</b> ٨ | بقدر مشترك في الجملة                                                    |

|       | باتفاق العقلاء لا يُدرَك شيءٌ إلَّا إن تناوله الإحساس أوبفردٍ مماثل له |
|-------|------------------------------------------------------------------------|
| ٤٠-٣٨ | مع قدر مشتركك                                                          |
|       | اليأس مِن إيجاد صورةٍ ذهنيّةٍ لصفةٍ تليق بالله يُنتج اعترافًا بالعجز   |
| ٤١-٤٠ | أو إنكارًا للصفة                                                       |
|       | ضرب أمثلة واقعيَّة لبيان أنَّ الإنسان يجحد بما لا يُحِسُّ به من        |
| 13-73 | الأمور وبما لا يشبهه                                                   |
|       | ضلال النفاة لأحد أمور: قلة معرفة بالشرع، أوتقديس للفلاسفة،             |
| ٤٣    | اوتطلعهم لما لا يدرك                                                   |
| •     | مدى العقل كضعف البصر، فلكليهما حدٌّ ينتهي إليه، ثم يتوهّم بعد          |
| ٤٤-٤٣ | ذلك خطأ                                                                |
|       | كل شبهة عقليَّة زُعِم أنَّها برهان قاطع وُجِد من ينقضها ثم ثالث يدفع   |
| ٤٥-٤٤ | النقض وهكذا                                                            |
|       | من شُبَه العقلانيين الاستقراء، وهو استقراء مبنيٌّ على ما تطاله         |
| ٤٦-٤٥ | حواسُّهم، وأمثلة عليه                                                  |
|       | العقل ينفي بعض الأشياء لأنّه لم يدركها، أو لم يدرك صحَّتها، أو         |
| ٤٦    | مطابقتها للحكمة                                                        |
|       | من صفات الله ما لا شبهة فيه للمنكر، ومنها ما شبهتها من الفلاسفة        |
| ٤٩-٤٨ | فيجب ردّها.                                                            |
|       | من صفات الله ما تعرض فيه الشبهة لكل أحدٍ، وهذه يجب صرف                 |
| ٤٩-٤٨ | الذهن عنها                                                             |
|       | الاختلاف بين أوائل الفلاسفة وأواخرهم وتخطئة بعضهم بعضًا يدلُّ          |
| ٤٨    | أنَّ عقولهم قاصرة                                                      |

|        | تفصيل القول في آية: ﴿ هُوَ ٱلَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ ٱلْكِئنَبَ مِنْهُ ءَايَنَ تُحْكَمَنَتُ    |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 77-89  | هُنَّ أُمُّ ٱلْكِئْكِ﴾                                                                        |
|        | ﴿ هُوَ ٱلَّذِى ٓ أَزَلَ عَلَيْكَ ٱلْكِئنَبَ مِنْهُ ءَايَنَتُ مُحْكَمَنَتُ ﴾ كــــادت تــــصير |
| ٤٩     | متشابهةً للاختلاف فيها!                                                                       |
|        | القرآن كلُّه محكمٌ وكلُّه متشابِهٌ، ومنه محكَمٌ ومنه متشابِهٌ، ومعنى                          |
| ٥٠     | ذلك بالتفصيل                                                                                  |
| 01-0 • | معنى كون الآيات متشابهات، ومعاني المتشابه فيها                                                |
|        | متى يكون ابتغاء الآيات المتشابهة من الزيغ المذموم؟ ومعنى قوله:                                |
| ۲٥-۲٥  | ﴿ وَالرَّسِخُونَ فِي ٱلْعِلْمِ ﴾؟                                                             |
|        | الرسوخ في العلم حال قلبية، وليس عن كثرة العلم، والناس                                         |
| ۰۸-٥٦  | متفاوتون فيه                                                                                  |
|        | علامة الراسخ في العلم والزائغ فيه، وما دلّت عليه الدلائل من                                   |
| ٥٩-٥٨  | علامتهما                                                                                      |
|        | ذكر كلام الراغب الأصبهاني، ومناقشته في أضرب مشتبه المعنى                                      |
| • ٢-٢٢ | واللفظ في القرآن                                                                              |
|        | من شبَّه أو أوَّل صفات الله التي لا يعلم حقيقتها إلَّا هو فقد زعم أنَّه                       |
| 4r-3r  | أدرك حقيقة معناها                                                                             |
|        | مثبت صفة الله على ظاهرها و محيل علمه بكُنهها إليه هو أحق بقوله:                               |
| ٦٤     | ﴿ مَامَنَّا بِهِ ۦ كُلُّ مِنْ عِندِ رَبِّناً ﴾                                                |
|        | بيان الفائدة من إنزال المتشابه في القرآن مع أنّه نزل هديّ للعالمين                            |
| 77-78, | وأمرنا بتديُّه وم مطلقا.                                                                      |

|                                        | من فوائد إنزال المتشابه في القرآن الإيمان به وإن لم يُدرَك كنهه،      |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 77-70                                  | ومن فوائده الابتلاء به                                                |
|                                        | الفصل الثاني: تأويل النصوص الشرعيّة الواردة في الإخبار عن             |
| ۸٤-٦٧                                  | الوقائع                                                               |
|                                        | الإخبار بما لا نُحسُّ به وبما ليس من جنسه حكمه كالعقائد في            |
| ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ | وجوب الإيمان وترك التأويل                                             |
|                                        | رد حُجَّة المؤولين للأخبار عن بعض المحسوسات بحُجَّة مخالفتها          |
| <b>1</b> 人-7V                          | للعقل أوالحسّ أوالتواتر                                               |
|                                        | حُلُّ شبهة أن ترك بعض الأخبار على ظاهرها دون تأويلٍ يسلَّط            |
| ۸٤-٦٩                                  | أعداء الإسلام عليه                                                    |
|                                        | اليقين الحاصل بالبراهين على صحة خبر الله ورسوله ﷺ يوجب ردِّ           |
| ٧٠                                     | الشبهات المخالفة له                                                   |
|                                        | حلُّ كلِّ الشبهات حلَّا يقنع الخصم لا يمكن إلَّا بتحرَّى الخصم        |
| ٧١-٧·                                  | لطلب الحقِّ وتركه التقليد                                             |
|                                        | رد المؤلِّف على من كذَّب أهل الفلك والطبيعة فيما ظنَّه مخالفًا من     |
| ۷۳-V ۱                                 | قولهم لظاهر الوحي                                                     |
|                                        | الشرع لبيان أحكام الدين، ولم يأت لتعليم العلوم الكونية، وما يقع       |
|                                        |                                                                       |
|                                        | من العلوم الكونية ما لا فائدة في علمه، ومنها ما فيه فائدة، ولكنَّه لا |
| ٧٢                                     | يتوقَّف على الوحي                                                     |
|                                        | العلوم الكونية مُتَّسعةٌ جدًّا وقد قضى الله تعالى أن يكون ظهورها في   |
| ٧٢                                     | أو قات متر اخية                                                       |

|                 | من الأحكام الشرعية ما لا يُدرَك بالنظر، وما يُدْرَك به فهو مظِنَّة  |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|
| ٧٢              | الاختلاف وجَوْر الحُكّام                                            |
|                 | ليس كلُّ حاكم كاملًا في العقل والفهم والنظر حتى يُدْرِك بنَظَره     |
| ٧٢              | جميع الأحكام بعدلي                                                  |
|                 | اجتماع جماعة العقلاء لوضع القوانين لا يكفي؛ لقِصَر نَظَرِهم،        |
| ٧٢              | واحتمال ميلهم وتعصُّبهم                                             |
|                 | غالب القوانين الوضعيّة تـختلُ الحكمة المقصودة منها في كثير مـن      |
| ٧٢              | الجزئيَّات الداخلة فيها.                                            |
|                 | القوانين الشرعية يُؤْمَن فيها الغلط والمَيْل والعصبية ويقبلها الناس |
| ٧٣              | طيِّبةً بها نفوسهم                                                  |
|                 | أمثلة على حصول الظنِّ والخطأ من النَّبي ﷺ عند الكلام على بعض        |
| ۷٥-٧٣.          | أمور الدنيا                                                         |
|                 | مناقشة المؤلِّف للطحاوي في حمل همِّه ﷺ النَّهي عن الغيل على         |
| ٧٥- <b>٧٤</b> . | الظنِّ من ثلاثة وجوه                                                |
|                 | أمثلة على إتيان الشرع بما يشير لمسائل طبيعية بمَعْرَضٍ ديني إجمالًا |
| ۲۷-۷۷ .         | إن دَعَت ضرورة إليه                                                 |
|                 | ليس المقصود ممَّا جاء في الشرع من علوم الطبيعة التَّعريف بكُنهها    |
|                 | وحقيقتها وكيفيَّتها، وإنَّما ورد تنبيهًا على الآيات والـمَثُلات،    |
| ٧٧              | وليس من مقتضي هذا جواز أن يكون الواقع ظاهرها                        |
|                 | المتكلِّم يعتني بالمعنى المقصود بالنَّات، وما ذُكر عَرَضًا لا يعتني |
| ٧٧              | به، فيوكلُ تحقيقه إلى موضعه                                         |
|                 | المسألة إذا ذُكِرَت في غير بابها استطرادًا، ثم ذُكِرَت في بابها مع  |
| ٧٧              | مخالفةٍ فالمعتمد فيها ما في بابها.                                  |

|       | المتكلِّم في عِلْمٍ قد يذكر أثنائه قاعدةً من عِلْمٍ آخر يكون ظاهر كلامه |
|-------|-------------------------------------------------------------------------|
| ٧٧    | أَنْهَا كُلِّية ولكن لا يعتدّ بها                                       |
|       | قاعدتا: قلب الياء ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها، وحذف أحد               |
| ٧٨    | الساكنين إذا التقيا= ليستا مطلقتين.                                     |
|       | الكتب الموضوعة يُذكّر فيها ما يكون أقرب لفهم المبتدئين، وإن لم          |
| ٧٨    | يكن صحيحًا في نفسه                                                      |
|       | على المعلّم تجنّب ما يشغل أذهان الطلبة عمَّا لا يفيدهم في علمهم،        |
| ٧٩    | وكان النبي ﷺ يفعل ذلك                                                   |
|       | قد يخبر الوحي عن علوم الطبيعة بشيءٍ يكون ظاهره مرادًا مخالفًا           |
| ٧٩    | للحقيقة وقد لا يكون مرادًا.                                             |
|       | أجاز الجمهور تأخير البيان إلى وقت الحاجة، كورود نصِّ عامًّا ثم          |
| ۸•-۷۹ | تخصيصه عند العمل                                                        |
|       | جرى من عادة خطاب الناس بينهم أنَّ مجمل كلامهم أوعمومه                   |
| ۸٠    | يحصل بيانه وقت الحاجة إليه                                              |
|       | إذا ورد نصٌّ ظاهر على حكم كان ظاهرًا لفظًا لا معنى، فإن جاء             |
|       | وقت العمل به ولم يُبيَّن أنَّه خلاف الظاهر عُلِمَ أنَّه مراد من         |
| ۸۱    | جهة المعنى أيضًا، ولا يعدُّ تأخير بيانه كذبًا                           |
|       | أمثلة على أنَّ معرفة الصفة الطبيعية للشيء والاطَّلاع عليه يحصل بـــه    |
| ۱٤-۸۱ | مراد الشارع من كلامه                                                    |
|       | الرسالة الثانية: حقيقة البدعة                                           |
|       | مقدّمة المؤلّف، بذكر سبب تأليف الرسالة، وما عابه على المؤلّفات          |
| ۸۷    | التي سبقته                                                              |

|         | زعم صاحب البدعة أنَّ بدعته من الدين يبطله أنَّ الدين وضعٌ إلهيٌّ،         |
|---------|---------------------------------------------------------------------------|
| ۸۸      | وضعه الله تعالى، وبلَّغه النبيُّ بَيْكِارِ.                               |
|         | إمَّا أن يعترف المنافح عن بدعةٍ بأنَّها ليست من الدِّين ، أو يصرُّ        |
| ۸۸      | فيُطلَب منه إبراز دليله عليه                                              |
|         | ما يراه صاحب البدعة دليلًا على مشروعيَّة بدعته لا يخرج عن أحد             |
| 171-11. | أربعة أضربٍ، وهي:                                                         |
|         | الضَّرْب الأول: ما ليس شبهة دليل عند العلماء، كالاستحسان،                 |
| ١٠٥-٨٨. | والرؤيا، ونحوهما                                                          |
|         | الضَّرْب الثاني: ما فيه شبهةُ دليلٍ عند العامي، وهو تقليده لأهل           |
| 171-1.0 | العلم أوالفضل٩.                                                           |
|         | الضَّرْبِ الثَّالْث: ما يَجُوز التمسُّك به، لكنَّه لم يثبت، أوعارَضَه قول |
| ۸۹      | المجتهد، وهو أو لي منه                                                    |
|         | الضَّرْبِ الرابع: ما هو دليل، لكنَّه لم يثبت أوعارَضَه أو لي منه، كتاب    |
| ۸۹      | أوسنة أوإجماع أوقياس                                                      |
|         | دفع الضَّرْب الأول إجمالًا: أنَّ الاستدلال به ليس مِن الدِّين الذي        |
| ۸۹      | بلغه محمد ﷺ                                                               |
|         | البرهان على مشروعية البدعة لا بدَّ من أن يكون قطعيًّا؛ لأنَّ الله قال:    |
| ۸۹      | ﴿إِنَّ ٱلظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ ٱلْحَقِّ شَيْئًا ﴾                       |
|         | العمل في الفروع بخبر الواحد لا يفيد إلَّا الظنَّ لكنَّ وجوب العمل         |
| ۸۹      | بخبر الواحد ثابتٌ قطعًا                                                   |
|         | ما يستحسنه الإنسان لا يكون من الدين، وتفصيل القول في                      |
| 91-9    | الاستحسان عند أبي حنيفة ومالك                                             |

|               | ردُّ الاحتجاج بالرؤيا المنامية للتشريع بأنَّها قد تكون من الشيطان        |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 98-91         | أولها تأويل، وأمثلة عليها                                                |
|               | يُردُّ الاحتجاج للتشريع بالتَّجربة بأنَّ صحَّة التجربة ابتلاء أواستدراج، |
| ۹۸-9۳         | وأمثلة عديدة على ذلك                                                     |
|               | بعض الناس يعتمد في أمور دنياه على القُرْعة والفأل، وقد يغلو              |
| 1 • • - 9 A . | فيعتمد مثله للتشريع، وهو باطل                                            |
|               | الاعتماد في التشريع على الفأل من الاستقسام بالأزلام، والبديل             |
| ٠٠٠           | الشرعي له صلاة الاستخارة                                                 |
|               | من الاحتجاج الباطل بالتَّجربة العُود المشتملة على تعظيم الجن             |
| ٠٠١           | ونحوهم، والذبح لهم ونحو ذلك                                              |
|               | نشوء رُقاةٍ لا دين لهم أويقين ولا نفع لرقيتهم بالآيات والدعاء = دفعَ     |
| ٠.١           | الناس لاسترضاء الشياطين                                                  |
|               | قصَّة مرض ولد المؤلِّف وزوجه، وموقفه الحازم من عمل شيءٍ                  |
| 1.0-1.7       | محظور شرعًا طلبًا للعلاج                                                 |
|               | الانتفاع حاصلٌ بدعاء الصالحين ورقيتهم، وبالأعمال المحظورة                |
| ٠٠٣           | شرعًا، وذكر الفرق بينهما في التأثير                                      |
|               | الصَّرَع ليس من فعل الشَّيطان، بل يَعْرِض لمن يعتريه ما يُضْعِف          |
| ٠٠٣           | عقله فتتضاعف عليه عوارضه                                                 |
|               | دَفْعُ الاستدلال بِالضَّرْبِ الشاني: وهو تقليد أهل العلم أوالفضل،        |
| 171-1.0       | وفيه شبهةُ دليلِ عند العامي                                              |
|               | لا يجوز احتجاج العامِّي بعالم أوصالح إن كان مقلِّدًا لا مجتهدًا،         |
| 1.7.1.0       | بنصَّ العلماء على حرمة الافتاء له                                        |

|         | عدم نقل استحباب أمرٍ عن الأئمَّة وسكوتهم عنه كافٍ في الحُجَّة؛           |
|---------|--------------------------------------------------------------------------|
| ١٠٥     | لأنَّ ما لا يستحبُّ لا يتناهى.                                           |
|         | استحسان إمام أمرًا قد يكون معذورًا فيه، ولكنَّ مقلِّده لا يُعذَر بعد     |
| 1.٧-1.7 | بيان بدعيَّته، لأمور.                                                    |
|         | اشتهار عملٍ في جهةٍ لا يصلح حُجَّةً على استحسان البدع بها، حتى           |
| ١٠٨     | عمل أهل المدينة ليس بمسلِّم                                              |
|         | المبتدعة أربعة أقسام: الأول: من يعلُّم بدعيَّة فعله ويزعم أنَّ الشارع    |
| 111-1-9 | يحبّه، فقد جمع كذبًا وتشريعًا                                            |
|         | القسم الثاني: من يشكُّ في بدعيَّة فعله ولكنَّه يجزم أنهًا من دين         |
| 111     | الإسلام، فهو كالقسم الأول                                                |
|         | القسم الثالث: من يجزم أنَّ بدعته من دين الإسلام، وليس عنده               |
| 171-111 | برهان عليه، وهذا ثلاثة أضرب:                                             |
|         | الأول: مجتهدٌ بشُبْهَة دليلٍ، فهو معذورٌ إن خفي عليه اختلال شرط          |
| 117-111 | أوقيام معارض دون علمه                                                    |
|         | متى تبيَّن للمجتهد. أو لمقلِّده . خطأ اجتهاده المعذور فيه ابتداءً =      |
| 117-111 | فأصرَّ على رأيه فهو هالكٌ                                                |
|         | الثاني: من لم يبلغ درجة الاجتهاد وينظر في الأدلَّة ويحكم دون             |
| 114-117 | موافقة مُجتهدٍ، فهذا ضالٌّ مُضِلٌّ                                       |
|         | أكثر البِدَع من اختراع العُبَّاد، الذين لا يعتدُّ بأقوالهم، إذ لم يكونوا |
| 117     | في العلوم بدرجة الاجتهاد                                                 |
|         | الثالث: مَن يقيس على نصوص المجتهدين ويستنبط منها، وهو                    |
| 171-117 | الذي يسمّى «مجتهد المذهب»                                                |

|         | الاستنباط من نصِّ المجتهد تحصيلٌ لدلالات ظنية قد تَضْعُف جدًّا،    |
|---------|--------------------------------------------------------------------|
| 118     | كعموم فاته فيه بعض أفراده                                          |
|         | عموم نصوص الله ورسوله ﷺ يشمل الصور النادرة؛ لأنَّه مبنيٌّ على      |
| ١١٤     | علم معصوم بخلاف غير هما                                            |
|         | مناقشة ومنع الاستنباط من نصِّ المجتهد بدلالة ظنيَّة، كالإشارة      |
| 311-511 | ومفهوم الموافقة والمخالفة                                          |
|         | مناقشة وردُّ استحسان البِدَع والمحدثات بناء على القياس على         |
| 114-117 | نصوص مجتهدي المذاهب                                                |
|         | قياس مجتهد المذهب على نصِّ إمامه المستند في اجتهاده على            |
| ۱۱۷     | قياس= باطلٌ؛ لأنّه قياس على قياس                                   |
|         | أكثر مسائل الفروع لا من نصِّ إمام المذهب ولا مستنبَّطة من كلامه،   |
| ١١٧     | بل كل متأخر يستنبط ممَّن قَبْله!                                   |
|         | من أسباب استحسان البدع: ميل العالم لأهل البدع، أو لأهل الدنيا،     |
| ١١٨     | أو منافسة علماء عصره                                               |
|         | الشريعة كجداول نبعت من جبلٍ، فيها ما صفي وفيها ما كدر، فمن         |
| 119-114 | لم يقدر على المنبع فلْيَحْتُط.                                     |
|         | استنباط المتأهّل للاستنباط من المذاهب جائزٌ إن اضطرَّ إليه ولم     |
| ١١٩     | يقدر على تحصيل ما هو أوثق منه                                      |
|         | قد يكون المستحسن لبدعةٍ خيِّرًا في نفسه صالحًا وليًّا لله، ولكن لا |
| ١٢٠     | يلزم من ذلك عصمته عن الخطأ                                         |
|         | لا يلزم من كون المجتهد معذورًا مأجورًا في اجتهاده أن يكون كل       |
| 171-17. | مَنْ و افقه على ذلك كذلك.                                          |

| <b>TV - 1 TT</b> | الرسالة الثالثة: صَدْع الدُّجنَّة في فصل البِدْعة عن السُّنَّة             |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|                  | المقدّمة، فضل رسالة نبينا ﷺ وإكمال الدين وحفظه، وفضل                       |
| 071-771          | السلف، ثم وقوع البدع والفساد                                               |
|                  | نشوء الفساد برؤساء جهَّال، وإماتة السُّنن وإقامة البدع، وعلاجه             |
| 171-171          | بالعلم والصبر والحكمة.                                                     |
|                  | المؤلَّفات في البِدَع، والاعتصام للشاطبي كبير لا يناسب العامة،             |
| 179-171          | ومراد المؤلف البيان والإيجاز                                               |
|                  | تعريف السُّنَّة لغة واصطلاحًا، السُّنَّة: كل أمر ثبت بالكتاب أوالسنة       |
| 14179            | طلبه فرضا أوندبًا                                                          |
|                  | تعريف المحدّثة لغة واصطلاحًا، والمشهور أنهًا: «ما أُحدِث في                |
| 171-17.          | الدين وليس له أصل شرعي»                                                    |
|                  | الاعتراضات عملى تعريف «المُحْدَثة»: تناوله للمعاصي،                        |
| 177-171          | وللمباحات، وإجمال معنى «الأصل»                                             |
|                  | الوصف بالبدعة لا يقع إلَّا بزعم أنهًا من الدِّين، ولا يُقال لمسلم          |
| ١٣١              |                                                                            |
|                  | عاص كتارك الصلاة مبتدع يجاب عن عدم التصريح بإخراج المعاصي المُحْدَثة بشهرة |
| ١٣١              | إخراجها، وذمَّها على الدوام                                                |
|                  | إن أريد بـ «الأصل»: مُسْتَندٌ لا يصلح للاستناد فلا يصحُّ؛ إذ كل البدع      |
| ١٣٢              | يُتشبَّث فيها أهلها بمستند                                                 |
|                  | وإن أريد بـ «الأصل»: مُسْتَندٌ يصلح للاستناد فلا يصحُّ؛ إذ المُحْدَث       |
| ١٣٢              | لم يكن موجودًا في عهده ﷺ                                                   |
|                  | ما ترك النبي ﷺ استعماله قبل وجوده كالبواخر والمدافع لا يسمّى               |
| 177-171          | محدثَة لكونه لم يُوجَد ليُترَك                                             |

|         | ذكر تعريف ابن حجر المكِّي «ما لم يقم دليل شرعي على أنه وجوب          |
|---------|----------------------------------------------------------------------|
| 148-144 | أو استحباب»، ثم نقده                                                 |
|         | تقسيم العلماء للبدعة إلى حسنةٍ وغير حسنةٍ أرادوا بها البدعة          |
| ١٣٤     | اللغوية، لا الشرعيَّة                                                |
|         | تعريف البدعة عند المؤلّف «كل أمر أُلصق بالدين ولم يكن من             |
| ١٣٤     | هَدْي النبي ﷺ، لا بالفعل ولا بالقُوَّة»                              |
|         | لفظ «بدعة» الوارد في النصوص باق على معناه اللغوي، وليس               |
| ١٣٥     | المراد به صورة الفعل ولكن حكمه                                       |
|         | توجيه ما نُقِل عن السَّلَف في إطلاقهم لفظ «بدعة» على الأفعال         |
| 144-140 | نفسها، كالقنوت في الفجر                                              |
| 104-149 | الرسالة الرابعة: الحنيفية والعرب                                     |
|         | الحنيفيَّة مِلَّة إبراهيم عليه السلام، وبقيت بعده في ابنيُّه إسماعيل |
| 1 & 1   | وإسحاق وذريَّتهما، بتباين أمرهما                                     |
|         | أخبار بني إسرائيل مع موسى تدلُّ على ضعف دينهم جدًّا بعد وفاة         |
| 1 & 1   | يوسف مع قرب العهد بينهما                                             |
|         | أرسل الله موسى لبني إسرائيل بالتوراة وبشريعة وبأنبياء بعده، ومع      |
| 187-181 | ذلك لم يستقرَّ الدين فيهم!                                           |
|         | بعد سكني إسماعيل بمكّة وبناء الكعبة ومصاهرته للعرب ذاعت              |
| 1 & 7   | الحنيفيَّة ورسخت فيهم                                                |
|         | بقي الدِّين الحقُّ في العرب فوق عشرين قرنًا بعد إبراهيم، ثم غيَّروا  |
| 1 & 7   | أشياء حتى بُعِث نبيّنا عَيَظِيُّهِ.                                  |
|         | سرد جملة من النصوص من كتب أهل الكتاب تؤكّد على ثبات                  |
| 104-151 | العرب على دينهم، ثم مناقشها                                          |

|         | أمثلة لمدح بني «قيدار» أبناء إسماعيل في كتب أهل الكتاب بعدم      |
|---------|------------------------------------------------------------------|
| 180-184 | التبديل والثبات على الدين                                        |
|         | الطَّابِعون للكتاب المقدَّس يحاولون إخفاء دلالة ثبات بني قيدار،  |
| ١٤٥     | بإغفال التنبيه على المراد بهم                                    |
|         | «قيذر» هو نفسه «قيدار»، و «النّبيت» أولاد ابنِ آخر لإسماعيل،     |
| 181,187 | ويسمّى «نبت» أو «نبايوت»                                         |
|         | بحث تاريخي في أصل قوم «النَّبط» أو «النبيط» أو «الأنباط» الذين   |
| 731-131 | كانوا بالعراق والشام.                                            |
|         | قد يسمَّى «ابن قيذر» باسم عمِّه، فـ (عدنان) من ولد (قيذر)، ونبيط |
| ۱ ٤۸    | الشَّام والعراق من «نبايوت»                                      |
|         | ثلاثة أدلة للشيخ رحمة الله على أنَّ المقصود بالعاقر في كتب أهل   |
| 10189   | الكتاب مكَّة لا القدس.                                           |
|         | ردُّ القول بأنَّ لفظة المتوحشة وذات البعل هما «هاجر وسارة»،      |
| ١٥٠     | وتصويب أنَّ المقصود «مكَّة والقدس».                              |
|         | ثبت بنو قيدار على الدِّين الخالص بعد أرميا بضعة قرون؛ وأوَّل من  |
| 101-10. | غيَّر دينهم عمرو بن لجُيِّ.                                      |
|         | التحقيق في نسب عمرو بن لحُيِّ، وزمانه، والمدَّة التي كانت بينه   |
| 104-101 | وبين بعثة النَّبي عَلَيْكَةِ                                     |
|         | عبد بنو إسرائيل العِجْل بعد إبراهيم بنحو ستمائة سنة، وموسى       |
| ١٥٣     | وهارون بين أظهرهم!                                               |
|         | تخصيص بني إسرائيل دون بني إسماعيل بكثرة الأنبياء إنَّما كان      |
| 104     | لتمرُّدهم لا لفضيلةٍ فيهم                                        |

| ۱۷۸ – ۱۰۰ | الرسالة الخامسة: عقيدة العرب في وثنيتهم                                                          |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | استغراب المؤلّف من جهل حقيقة عقيدة العرب في وثنيتها، مع                                          |
| ١٥٧       | ذكرها في آيات كثيرة في القرآن                                                                    |
|           | أهميَّةُ معرفتها أنَّ آيات كثيرة جاءت لنقض هذه العقيدة، فمن لم                                   |
| ١٥٧       | يعرفها صعب عليه فهم الآيات                                                                       |
|           | ١ - كانت العرب تعتقد بوجود الله وربوبيته، وأنَّه الذي يدبّر ويخلق،                               |
| 109-104   | وذكر الأدلَّة على ذلك                                                                            |
|           | يرى الطبري أنَّ مجاهدًا كان يرى أنَّ العرب جحدت وحدانية الله،                                    |
| 109       | وأنَّه خالقها ورازقها!                                                                           |
|           | ٢- كانت العرب تجمع بين الإيمان والشرك، وذكر الأدلَّة والأمثلة                                    |
| 171-17.   | على ذلك.                                                                                         |
|           | ٣- وقعت العرب في أنواع من الكفر، مآلها أمران: القول بأنَّ                                        |
| 1771-171  | الملائكة بنات الله، وعبادتهم غيره                                                                |
|           | قرَّع القرآن العرب بنسبتهم الولد إلى الله، وبجعل ذلك الولد إناتًا،                               |
| ١٦٢       | وتارةً بقولهم: الملائكة إناث                                                                     |
|           | السبب الباعث على قول العرب: «الملائكة بنات الله»، أحد أربعة                                      |
| 174-174   | أمور، وذكرها                                                                                     |
|           | يطلق أهل الكتاب عبارة «أبناء الله» على بعض الموجودات، وتعني                                      |
| ١٦٣       | بها: المختارين لله.                                                                              |
|           | تنزيه الله عن العقر ومشاركة ذكر ينازعه في الملك وذم الجن =                                       |
| 178-177   | جعلهم يرون أنَّ الملائكة بنات الله                                                               |
|           | تفسير الجِنَّة في قوله: ﴿ وَجَعَلُوا بَيْنَهُ, وَبَيْنَ ٱلْجِنَّةِ نَسَبًّا ﴾ أنَّها الملائكة هو |
| ١٦٥       | قول جماعة من السَّلَف                                                                            |

|               | ذمَّ الله في كتابه العرب على عبادتهم الملائكة، أوعبادتهم إناتًا، أوما |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 174-170       | لا وجود له ألبتَّة، أوالشياطين                                        |
|               | من عادة الشيطان التعرُّض للعبادات الباطلة؛ ليكون معبودًا ولو كان      |
| ١٦٧           | ذلك في الصورة                                                         |
|               | ذمَّ الله العرب في عبادتهم: عبادتهم الجنَّ، وعبادة رؤساءهم،           |
| \\-\-\\       | وعبادة أهواءهم، وعبادة الأوثان                                        |
|               | أكثر أهل العلم على أنُّ عبادة الشياطين طاعتهم لهم، والتحقيق أنَّها    |
| 179-171       | طاعة خاصة في شرع الدين                                                |
|               | ٤- كيفيَّة دخول الأوثان للحجاز، وأنَّ أوّل من أدخلها عمرو بن          |
| 1 / Y - 1 / 1 | لُحَي، وبعض خبره في ذلك                                               |
|               | ٥- المنشأ في نصب الأصنام عند عبَّادها جعلهم إيَّاها صورًا             |
| 177-177       | للملائكة ولمن يعظِّمونه في الحقيقة.                                   |
|               | 7 - ما «الله والعزَّى ومناة» التي عبدتها العرب؟ واشتقاق               |
| 177-174       | المشركين أسماء آلهتهم من أسماء الله                                   |
|               | ٧- الذي رَجَتْهُ العرب من عبادة الملائكة أنهًا تشفع لهم عند الله، مع  |
| 174-177       | أنهًم لا يثبتون لها تصرفًا                                            |
| 7 2 7 - 1 7 4 | الرسالة السادسة: الرد على حسن الضالعي                                 |
|               | مقدّمة الرّسالة، وسبب تأليفها طلب بعض إخوانه، ونقده لمن سبقه          |
| 174-171       | ممَّن ردَّ بأسلوب حادِّ.                                              |
|               | ذكر بداية أمر المردود عليه (حسن الضالعي)، وبيان حقيقة أمره            |
| 110-117       | بكلام من عرَفه من الثقات                                              |
|               | استدلال الضالعي بالآيات والأحاديث بتحريف معانيها، ودعواه              |
| 197-110       | العلم والنسب والتصوف                                                  |
|               |                                                                       |

|               | قول الضالعي بعقيدة وحدة الوجود، وذكر بعض كلامه الذي نقله        |
|---------------|-----------------------------------------------------------------|
| 191-194       | من رآه وردَّ عليه                                               |
|               | ذكر مقتطفات من كتاب «كشف الغطا» وذيله للشيخ سالم باصهي          |
| 191-198       | الذي ردَّ به على الضالعي                                        |
|               | اعتراف الضالعي باعتقاده معتقد محيي الدين ابن عربي               |
| 190           | وعبد الكريم الجيلي في وحدة الوجود                               |
|               | من اعتقد عقيدة وحدة الوجود فإنَّه كافرٌ بإجماع المسلمين؛ لأنَّه |
| 197-190       | مكذِّبٌ بآيات القرآن                                            |
|               | مقتطفات من رسالة الشيخ عبدالله بن طاهر إلى الشيخ عبدالله        |
| 199-191       | الفوري في حقيقة الضالعي                                         |
|               | مقتطفات من رسالة الشيخ باشيخ في حقيقة الضالعي، وفيها قوله       |
| Y • • - 1 9 A | برفع التكاليف عن الناس                                          |
|               | إنكار الضالعي لنبوَّة محمد ﷺ، ومناقشة لطيفة في طريق إثبات       |
| 7.7-7         | صحَّة القرآن بإثبات التوراة                                     |
|               | الردعلي أسئلته المشكّكة، كتسمية المسيح، وولادته المعجزة،        |
| 7.7-7.7       | وبعض ما خصَّه الله من الآيات                                    |
|               | مناقشة نفيه التحريف عن التوراة بحُجَّة بشارته بالمسيح، ومراد    |
| 7 • 7 - 7 • 7 | اليهود الخبيث من ترك ذكره                                       |
|               | مناقشته في دعواه ثبوت صحَّة التوراة والإنجيل بالتواريخ ونفي     |
| ۲ • ۹         | ذلك عن القرآن الكريم                                            |
|               | الرد عليه في نفيه الإعجاز عن القرآن، بأنَّ العرب عجزت عن        |
| 717-7.9       | التحدّي، وذكر أنواع إعجازه.                                     |

|                   | من وجوه الإعجاز: ما في القرآن من أخبار الأمم السابقة واللَّاحقة،                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 711-71.           | مع أنَّ نبينا ﷺ كانَّ أُمِّيًّا.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                   | معارضة الشعراء والخطباء حصلت سابقًا ولاحقًا، بخلاف القرآن                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>۲۱۲-۲۱۱</b>    | فلم ينجح أحد بمعارضته                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                   | مناقشته فيما ذكره من تشكيكه بصحَّة القرآن؛ بحجَّة ذكره لمعاصي                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 71V-71 <b>T</b>   | الأنبياء المنافية لعصمتهم.                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                   | مناقشته فيما احتجَّ به للنصارى في مسألة التثليث، بحُجَّة تركُّب                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ۲۱۸               | الإنسان من ثلاث حقائق                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                   | مناقشة نفيه وجود آيات تدلُّ على صِحَّة نبوَّة محمد ﷺ إلا القرآن،                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 774-719           | وذكر بعض الآيات العقليَّة.                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                   | مقارنة لطيفة بين حال بعثة نبينا محمد ﷺ إلى أهل مكَّة مع بعثة                                                                                                                                                                                                                                                            |
| YY5_YY1           | موسى وعيسى إلى قوميهما.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 116 117           | سوستى و غيستى إلى قوميهما                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 116 111           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                   | من أعظم آيات صدق نبوَّته ﷺ صدق قوله، و تجرُّده عن الهوى وعن طلب ملاذ الدنيا.                                                                                                                                                                                                                                            |
|                   | من أعظم آيات صدق نبوَّته ﷺ صدق قوله، و تجرُّده عن الهوى<br>وعن طلب ملاذ الدنيا.                                                                                                                                                                                                                                         |
| 377-577           | من أعظم آيات صدق نبوَّته عَيَّة صدق قوله، و تجرُّده عن الهوى وعن طلب ملاذ الدنيا                                                                                                                                                                                                                                        |
| 377-577           | من أعظم آيات صدق نبوَّته عَيَّا صدق قوله، وتجرُّده عن الهوى وعن طلب ملاذ الدنيا                                                                                                                                                                                                                                         |
| 777-77<br>777-777 | من أعظم آيات صدق نبوَّته عَيَّة صدق قوله، و تجرُّده عن الهوى وعن طلب ملاذ الدنيا                                                                                                                                                                                                                                        |
| 777-77<br>777-777 | من أعظم آيات صدق نبوَّته عَيَّة صدق قوله، و تجرُّده عن الهوى وعن طلب ملاذ الدنيا                                                                                                                                                                                                                                        |
| ***-***  ***-***  | من أعظم آيات صدق نبوَّته وَالله صدق قوله، و تجرُّده عن الهوى وعن طلب ملاذ الدنيا                                                                                                                                                                                                                                        |
| ***-***  ***-***  | من أعظم آيات صدق نبوَّته عَيَّا صدق قوله، و تجرُّده عن الهوى وعن طلب ملاذ الدنيا. ذكر بعض آياته عَيِّ المشهودة؛ كبركة الطعام، ونبع الماء بين كفَّيه، وانشقاق القمر، وغيرها. نقلٌ مسهبٌ عن ابن حزم ذكر فيه أمثلة مستفيضة في التحريف الواقع في التوراة والإنجيل. اختلاف يهود السامريَّة وغيرهم في نسخ التوراة التي عندهم، |

|                | من تحريف التوراة المبالغة بذكر عدد المدن التي عمرها بنوإسرائيل           |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 777-77.        | وعدد أبنائه بعد موته                                                     |
|                | من إقحام ما ليس في التوراة ما فيها من ذكر موضع وفاة موسى وسنِّه          |
| 777-771        | وخفاء قبره بعد موته                                                      |
|                | نقل ابن حزم في الفِصَل اتفاق كلِّ النصارى على أنَّ ما بين أيديهم         |
| <b>۲۳۳-7۳7</b> | ليس هو كتاب الله المنزَّل                                                |
|                | إلزام النصاري في زعمهم التصديق بالتوراة مع ما فيها من مناقضةٍ            |
|                | لما في كتبهم، كعمر الدنيا.                                               |
|                | التناقض البين في عدّة مواضع من نسخ التوراة التي عندهم،                   |
| 377-077        | والنصاري يقرّون بالنسختين!                                               |
|                | ذكر أمثلةٍ عديدةٍ يظهر بها التحريف والتناقض بين أناجيل النصاري           |
| 727-720        | التي بين أيديهم.                                                         |
|                | الجواب عن الشُبَه التي استدلّ بها من الكتاب والسُّنَّة بزعم إقرارها      |
| 777-F37        | بصِحَّة كتب بني إسرائيل                                                  |
|                | ذكر بعض الشُّبَه التي استدلَّ بها من الكتاب والسُّنَّة بزعم إقرارها      |
| 744-74V        | بصِحَّة كتب بني إسرائيل                                                  |
|                | إقرار المسلمين بصِحَّة نـزول التـوراة والإنجيـل لا يتعـارض مـع           |
| 7574           | اعتقادهم بتحريفها وتبديلها.                                              |
|                | الاستشهاد من التوراة والإنجيل ليس إقرارًا بصحَّتها كلها بل من باب        |
| • 37-137       | إلزامهم بما يؤمنون                                                       |
|                | بطلان حديث: «آمنت بما فيك»، ومعنى قوله: ﴿لَسَّتُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ حَتَّىٰ |
| 137-737        | تُقِيمُوا التَّورَائِةَ وَالْإِنجِيلَ ﴾                                  |

|          | معنى قوله: ﴿قُلْ فَأْتُواْ بِالتَّوْرَابِةِ فَاتَّلُوهَاۤ إِن كُنتُمْ صَلِيقِينَ ﴾ أنها من           |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ý & Y    | باب إلزامهم بما يؤمنون                                                                               |
|          | معنى قوله: ﴿ يَحَكُمُ بِهَا ٱلنَّبِيتُونَ ﴾ يحكم أنبيائهم بها قبل تحريفها،                           |
| 737-737  | وليس فيه نفي للتحريف                                                                                 |
|          | معنى قوله: ﴿ وَلْيَحْكُمُ أَهْلُ ٱلْإِنجِيلِ بِمَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ فِيلِّ ﴾ أمر بالحكم بما          |
| 7 & E    | أنزل في الإنجيل الصحيح                                                                               |
|          | قول ه يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِننبَ عَامِنُوا مِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُم ﴾ |
| 337      | عمومٌ أريد به الخصوص                                                                                 |
|          | ذكر أمثلة مستفيضة من صور التحريف والتناقض الموجود في نسخ                                             |
| 337-537  | التوراة التي بين أيديهم                                                                              |
|          | المقصود بأنصار الله الممدوحين من النصارى في القرآن هم                                                |
| 787-787  | المتَّبعون لعيسي، وليس المحرَّفين                                                                    |
|          | الرسالة السابعة: ما وقع لبعض المسلمين من الرياضة الصوفية                                             |
| 798-789  | والغلو فيها                                                                                          |
|          | من قوى النفس البشريَّة «العين»، وذكر ما ورد في إثبات                                                 |
| 702,707- | صحَّتها من الكتاب والسنة ٢٥١-                                                                        |
|          | الكلام عن «التَّنويم المغناطيسي» والتسليم بها عند فلاسفة العصر،                                      |
| 704-707  | وبيان معناها وتأثيرها                                                                                |
|          | التفريق في حكم الإصابة بالعين بين ما يحصل اكتسابًا، وما يحصل                                         |
| 708-707  | دون اكتساب اختياريِّ                                                                                 |
|          | من قوى النفس ما للرقاة من الحيَّة والعقرب من الأثر على الشفاء                                        |
| ۲٥٤      | بتلاوتهم بألفاظٍ لا معنى لها                                                                         |

|         | بعض أنواع قوى النفس البشريَّة ما يمكن حصوله اكتسابا وارتياضًا،         |
|---------|------------------------------------------------------------------------|
| 700-708 | كارتياض البدن                                                          |
|         | بعض الوسائل التي يحصل بها الارتياض لكسب قوى النفس،                     |
| 709-700 | كالتجويع والتأمُّل ونحو هما                                            |
|         | القوى النفسيَّة المكتسبة بالرِّياضة معروفةٌ عند قدماء اليونان والهنود  |
| Y00     | وغيرهم                                                                 |
|         | لم تَلْقَ الرِّياضات الوثنيَّة معارضة كما تلقَّت الفلسفة ذلك؛ لأنَّ في |
| ۲٥٥     | الإسلام ما يشبهها جملة.                                                |
|         | من الرِّياضات الإسلاميَّة التي شابهت غيرها الصِّيام والقيام، واعتزال   |
| 707-700 | الناس خشية الفتنة                                                      |
|         | وجود زهَّاد التَّابعين وغيرهم ممَّن بالغ في العبادات الإسلاميَّة سبَّب |
| 707-700 | فشو الرياضات الوثنيَّة                                                 |
|         | من أسباب فشو الرياضات الوثنيَّة أنَّ الناقلين لها تلطَّفوا في إدراجها  |
| ۲٥٦     | في العبادات الشَّرعيَّة                                                |
|         | أغراض المرتاضين مختلفة إما لإضعاف شهوةٍ أو محاولة كشفٍ                 |
| 707-707 | أولغرضٍ سياسيِّ أولغير ذلك                                             |
|         | لا يشترط متأخِّروا العارفين بحقيقة تلك الرِّياضات دينًا أو مذهبًا      |
| ۲٥٧     | خاصًا في طلبها أو تعليمها!                                             |
|         | نَهَى الشرع عمًّا يقرب من الغلو في العبادة كصيام الدهر وقيام جميع      |
| ۲٥۸     | الليل، وعن تعاطِي السِّحْرِ                                            |
|         | يعترف المتصوَّفة بوَلَع الشياطين بمَن ارتاض بطريقتهم فتخدمه            |
| ۲٥٨     | و تحصل له قوَّ ة السِّح                                                |

|               | من تأثير النفوس سِحْر الأبصار الذي ذكره الله، وذكر جملةٍ من               |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------|
| P07-177       | القصص في ذلك                                                              |
|               | سِحْر الأبصار إمَّا أن يكون لها حقيقة فترى ما لم يكن، أو سِحْرٌ           |
|               | للأدمغة فتتخيَّل ما لم يكن                                                |
|               | التنويم المغناطيسي هو من جنس سِحر الأدمغة، فيخيَّل للمنوَّم ما لا         |
| 777           | وجود له في الحقيقية                                                       |
|               | الجواب عمًّا يقيال من أنَّ القول بسحر الأدمغة يفقد الثقة                  |
| 777           | بالمحسوسات وعذر منكري المعجزات                                            |
|               | ذكر مجاورة النَّبيِّ ﷺ وخلوته بحراء للتعبُّد شهرًا كلُّ عام، ونزول        |
| 777-377       | الوحي عليه برمضان فيه                                                     |
|               | المتقرِّر في الشريعة صيام رمضان واعتكاف العشر الأواخر منه في              |
| ۳٦٤           | أي مسجدٍ، وأحكامه معروفة                                                  |
|               | خلوة الصوفيَّة الأربعينيَّة لا حُجَّة شرعيَّة لها، وقد يحُتَجُ لها بالرؤى |
| ۲٦٥           | أوالإلهام أوالكشف أونحوها                                                 |
|               | احتجاج هؤلاء بما ليس نصًّا شرعيًّا على بدعهم يُردُّ بأمور: الأول:         |
|               | أنَّ ما ليس نصًّا في الاحتجاج فمنه ما نفته الشَّريعة، ومنه ما لا          |
| 777-770       | يُعلَم إثباته أو نفيه، ومنه ما ثبت جملةً، ثم تفصيل أحكامها                |
|               | الثَّاني: ما يصحُّ جملة ممَّا ادُّعِي دليلاً قد يشتبه بتضليل الشيطان      |
| 77٧-777       | والهوى والتَّخيُّل ونحو ذلك                                               |
|               | الثالث: ما أوضح الله لعباده من طريق يعرف بها الحقّ معصومٌ                 |
| <b>777-77</b> | جملةً، وغير ذلك فليس بمعصوم                                               |
|               | مناقشة القول بحُرمة قتال الكفَّار وإيذائهم بما لم تجر العادة في           |
| X77-•Y7       | قتالهم به، كالقوى النفسية فيه!                                            |

|                | مناقشة القول بحُرمة التصرُّف بالقوى النفسية إلَّا بإذن أهل الديوان، |
|----------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>۲۷۱-۲۷۰</b> | لأنَّهُم المقرِّرون لقضاء الله!                                     |
|                | تغليط القول بأنَّ تلك القوى من كرامة الله لمكتسبها، والخلط بينها    |
| <b>۲۷۳-۲۷1</b> | وبين المعجزات والكرامات                                             |
|                | القوى النفسية المكتسبة بالشياطين لا يمكن استخدامها إلَّا بإذن       |
| <b>777-777</b> | قدريِّ إلهي، وله في ذلك حِكمٌ                                       |
|                | آيات الأنبياء غير مكتسبة، وإنَّما هي إمدادٌ من الله لهم لنصرة       |
| 3 VY - 0 VY    | دعوتهم، وقد يبذلون سببًا لحصولها.                                   |
|                | مناقشة دعوى أنَّ ترك السَّلف لهذه الرياضات لصفاء نفوسهم، وذكر       |
| <b>ア۷۲-۷۷7</b> | سبب وقوعها للمسلمين                                                 |
|                | سرد تاريخي لكيفيَّة تسلُّل هذه الرياضات إلى عُبَّاد المسلمين من     |
| <b>7</b>       | طريق الزهد والتقلُّل من الدنيا                                      |
|                | التطوُّر في القرنين الثاني والثالث بتقصُّد الجوع ونحوه، وخلط        |
| 774-37         | تصوّفهم بما عند الأمم الكافرة                                       |
|                | مناقسة جَعْلِ (الجوع) من أركان الرياضة، وإلصاقه بالدّين،            |
| 317-           | والاحتجاج له بما لا خُجَّة فيه.                                     |
|                | الكلام عن إسناد وفقه حديث: «بحسب ابن آدم لقيمات» وتحقيق             |
| 017-517        | سماع يحيى بن جابر من المقدام                                        |
|                | زيادة: «ثلاث» عند الحاكم منكرة في الحديث، والضبط الصحيح             |
| ۲۸٦            | لـ«أُكُلات» بضم الألف والكاف                                        |
|                | يمكن للإنسان ضبط ثلث الطعام بأمرين: ترك استيفاء شهوته من            |
| <b>7</b>       | طعامه، تقدير ما يثقل به منه                                         |

|                | مناقسة جَعْلِ (السَّهَر) من أركان الرياضة، وإلى الدّين،             |
|----------------|---------------------------------------------------------------------|
| 791-7197       | والاحتجَاج له بما لا حُجَّة فيه                                     |
|                | قيام اللَّيل ليس مقصودًا من السَّهر، والمقصود العبادة بالصَّلاة     |
| ۲۸۹            | والذِّكر، والسهر المجرَّد لا فضل فيه                                |
|                | أفضل القيام حدَّده ﷺ بقوله: «أفضل القيام قيام داود كان ينام نصف     |
| ۲۹٠            | اللَّيل ويقوم ثُلُثه وينام سُدُسه»                                  |
|                | ليس المقصود باللَّيل من غروب الشمس، بل هو وقت القيام، ما بعد        |
| ۲۹•            | الفراغ من العشاء للفجر                                              |
|                | مناقشة جعلهم ترك أكل ذي الروح وما يخرج منه من الرياضة،              |
| 797-791        | واحتجاجهم له بما لا حُجَّة فيه.                                     |
|                | إبطال احتجاجهم بأثر عمر رضي الله عنه قال: «إنَّ لهذا اللَّحم ضراوةٌ |
| 797            | كضرواة الخمر» من ثلاثة وجوه                                         |
|                | إبطال قولهم إنّ المرتاض إذا حصل له الفتح تحصل له القوَّة النفسيَّة  |
| 794-797        | المذكورة، وهي غير شرعيَّة                                           |
| <b>414-440</b> | الرسالة الثامنة: الشفاعة                                            |
|                | مقدّمة الرّسالة، بيان تفاوت الخلق في مسائل الحق ما بين مشرِّقٍ      |
| 799-797        | ومغرِّبٍ، ومنها مسألة الشفاعة                                       |
|                | المشايخ والقُصَّاص أشدّ ترخيصًا للشفاعة الباطلة، وأحوال             |
| <b>۲</b> 99    | المنتسبين منهم للعلم وحظُّه منه                                     |
|                | من المرخِّصين للشفاعة الباطلة من أخلد إلى ما شاع؛ خشية أن           |
| m              | يكون خلافه هلاكًا في دينه ودنياه                                    |
|                | سببُ تصدِّيه للكتابة فيها عدم معرفته لمن حقَّقها كلُّها، وترابطها   |
| ٣٠١            | د «العبادة» التي كتب فيها                                           |

|            | معنى الشفاعة واشتقاقها لغةً، وأكثر استعمالها ممَّن هو أعلى حرمةً     |
|------------|----------------------------------------------------------------------|
| ۳۰۲        | ومرتبةً إلى من هو أدنى                                               |
|            | ليس للشافع أن يغضب على المشفوع إليه إذا أبى قبول الشفاعة،            |
| ٣٠٢        | وإلَّا لم يكن شافعًا بل كان آمرًا.                                   |
|            | لا يشترط في الشفاعة كونها من أدنى لأعلى، ولكن يشترط لها أن لا        |
| ***-**     |                                                                      |
|            | والشفاعة عند الله تعالى أقسام، منها شفاعةٌ لإنسان في الدنيا لحيِّ أو |
| ۳۰۳        | ميتٍ، وهي المسمَّاة (دعاءً)                                          |
|            | ذكر الاتفاق على جواز طلب الدعاء من الحي في الدنيا، بمخاطبته          |
| ۳۰۳        | أوالكتابة إليه أو نحو ذلك.                                           |
|            | كره بعض العلماء طلب الدعاء، والأصل عند المؤلِّف الجواز،              |
| 7.5-7.7    | ويكره أو يخالف الأو لي لعارضٍ                                        |
|            | من عوارض الأصل ووجوه كراهة طلب الدعاء كون الحاجة دنيويَّة            |
| ۳۰٤        | غير ضرورية، وبيان ذلك.                                               |
|            | فضائل دعاء العبد لنفسه، ككون دعائه عبادة يؤجر عليها، وأنّه           |
| ۳٠٦-٣٠٥    | موعودٌ بإجابة طلبه أو خير منه                                        |
|            | من أسباب عدم وثوق العبد بدعاء نفسه إصراره على الذنوب، وعدم           |
| ۳•٦        | تركها مع رجاء الإجابة!                                               |
|            | أكثر من يُطلَب منه الدعاء يفرح به ولا يعظ السائل؛ طمعًا في شيءٌ      |
| <b>***</b> | من الدنيا يأتيه من الطالب.                                           |
|            | جواز طلب الدعاء لحاجة دنيويَّة ضرورية، أو حاجة عامَّة                |
| ٣٠٧        | للمسلمين، وأمثلةٍ على ذلك                                            |

|              | من عوارض الجواز، كراهة طلب الدعاء من الغير لحصول مشقّة          |
|--------------|-----------------------------------------------------------------|
| ٣٠٨-٣٠٧      |                                                                 |
|              | يكره طلب الدعاء خشية العجب على المسؤول، أوخشية الغلوِّ فيه،     |
| ۳۰۸          | أو اتكال السائل عليه                                            |
|              | قد يفيد طلب الدعاء الاستحباب، وبيان سبب طلب النبي ﷺ الدعاء      |
| ۳•۹          | من عمرمن عمرعمن عمر                                             |
|              | المبحث الثاني: أمور ينبغي للمطلوب منه الدعاء، بعضها متعلقة      |
| ۳۱۱          | بالسائل وبعضها متعلِّقةٌ به                                     |
| rr · - ~ 1 m | الرسالة التاسعة: التفضيل بين الخلفاء الأربعة                    |
|              | التفضيل بين الخلفاء إن كان بتشييد الدّين ونفع المسلمين وورود    |
| ٣١٥          | الأدلَّة فهم مشتركون فيه في الجملة                              |
|              | التفضيل بين الخلفاء الأربعة إن كان بحسب منزلتهم عند الله فهو من |
| ٣١٥          | الغيب الذي لا يعلمه إلَّا هو                                    |
| ٣١٥          | الفضائل عرض لها التعصُّبات، بدفن بعضها واختلاق بعضها الآخر      |
|              | لم يكن الخلفاء الأربعة مشتغلين بالتفاضل، بـل كـانوا يغمطون      |
| ۳۱٦          | أنفسهم ويفضِّل كلُّ غيره عليه                                   |
|              | كان السلف لا يهمُّهم إلا تعظيم الجميع، وإن قال به بالظَّنِّ لم  |
| ۳۱٦          | يعنَّف مخالفه فيه                                               |
|              | حصول بعض الوحشة بين الخلفاء ليس بمحدث فما زال جاريًا بين        |
| ۳۱۷          | الأخيار ولم يسلم منه الأنبياء                                   |
|              | ومع الوحشة التي حصلت بين الأخيار فقد كانوا سليمي الصدور         |
| ۳۱۷          | تجاه بعضهم.                                                     |

|                                              | تفضيل الخلفاء بحسب ترتيبهم في الخلافة ليس قطعيًّا؛ إذ الإمامة                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۳۱۸                                          | كالأمارة يولَّاها الأصلح لها                                                                                                                                                                                                                               |
|                                              | ذكر أربعة وجوه في تأخُّر خلافة عليٌّ مع فضائله عن الثلاثة                                                                                                                                                                                                  |
| <b>***</b> - <b>*</b> 1A                     | الاخرين.                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                              | جرت حكمة الله أن ينبّأ الأنبياء ببلوغ الأربعين، وعليٌّ حين وفاته عِيْكُارُ                                                                                                                                                                                 |
| ۳۱۸                                          | ووفاة أبي بكر لم يكن بلغها                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                              | من حكمة الله في تأخّر خلافة عليٌّ ما قد يترتَّب من مفاسد ترجح                                                                                                                                                                                              |
| ۳۱۸                                          | على المصالح المرجوَّة من توليه لها.                                                                                                                                                                                                                        |
|                                              | من مفاسد تولي علي للخلافة بعد وفاته ﷺ ظنُّ أهل الكتاب                                                                                                                                                                                                      |
| ٣١٩                                          | والمنافقين أنَّ نبوَّته ﷺ ملكٌ يورث                                                                                                                                                                                                                        |
|                                              | حصل في تولي الخلفاء الثلاثة قبل عليِّ مصالح تعود إلى ما خصَّ                                                                                                                                                                                               |
| ٣٢٠                                          | الله كل واحد منهم من الخصال                                                                                                                                                                                                                                |
| 777-777                                      | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                      |
|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                              | ممَّا يتعلُّق بالعقائد تعلُّقًا متينًا حال المكان والزمان، فالضرورة داعية                                                                                                                                                                                  |
| ٣٢٣                                          | مماً يتعلَّق بالعقائد تعلُّقًا متينًا حال المكان والزمان، فالضرورة داعية إلى النظر فيهما                                                                                                                                                                   |
| ۳۲۳<br>۳۲۳                                   | إلى النظر فيهما                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                              | إلى النظر فيهما                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                              | إلى النظر فيهما                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>***</b> ********************************* | إلى النظر فيهما                                                                                                                                                                                                                                            |
| ****                                         | إلى النظر فيهما                                                                                                                                                                                                                                            |
| ****                                         | إلى النظر فيهما.<br>المكان قد يطلق على موضع التمكُّن، وقد يطلق على محلِّ الكَوْن<br>ما بين السماء والأرض فضاءٌ، وليس هذا الفضاء هو الهواء، بل<br>بإطباق المتكلِّمين أنَّه عَدَمٌ<br>الضرورة كثيرًا ما تشتبه بالوَهْمِيّ، والمتكلِّم يتحكَّم أحيانًا، فيجعل |

| *7V -*YV    | الفهارس اللفظيةالفهارس اللفظية   |
|-------------|----------------------------------|
| ٣٢٩         | - فهرس الآيات القرآنية           |
| ٣٤١         | - فهرس الأحاديث والآثار          |
| ٣٤٩         | <ul> <li>فهرس الأعلام</li> </ul> |
| ٣٥٦         | - فهرس الكتب                     |
| ٣٥٩         | <ul> <li>فهرس الأشعار</li> </ul> |
| <b>٣</b> ٦٠ | - فهرس الجماعات والفرق والقبائل  |
| ٣٦٥         | - فهرس البلاد والمواضع           |
| ٣٦٩         | فهرس الموضوعات                   |

